# الظرف والظرفاء

تأليف أنالطبِّبُ عِمْدُرُكُمُ أَبِيْ السَّحَاقِ ابنُ يَحَنِّهَ الوَشَّاء

> تحقیق و درَاستَ الدکورفهشیمی سَیَعِتُ

عالم إلكتنب

الظرف والظرفاء



جَمِيهُ عِمْقَالِطَبْعُ وَالْنَشِرْعَمْوَظُ مَالِكَارِ الطبعكة الأولحك ١٤٠٧م - ١٩٨٦م



# بِنِ لِمُعْزِالْحِيَ

#### الظُّرفاء، صفار النبلاء

اننا الآن مع نوع من أدب الخاصة. ويعكس هذا الأدب، عموماً، صورة من التوتر داخل المجتمع الاسلامي الوسيط في بغداد عاصمة الخلافة، ويبين إصرار الخاصة على التايز عن العامة، حيث المجتمع ينقسم إلى فئتين رئيستين هما: الخاصة والعامة.

كان للغويين والأدباء دور في إسراز هذا التمايز. فالخاصة، الخليفة ورجمال السلطة من معاونيه، امتازوا بأنهم يسوقون العامة. قالت الحرقة ابنة النعمان(١٠):

بينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن منهم سوقة نتنصف

واستتبع هذا التايز إصرار الخاصة على القول بفروق في الحياة الاجتاعية والقوى العقلية والنفسية ، تؤكد هذا التباين ، بعد أن افقدهم الاسلام السند القانوني بتأكيده على المساواة بين المسلمين ، واعتبار التقوى معيار التفاضل .

وترك الواقع الاندماجي الجديد آثاره في المجتمع. فاختفت العصبية وضاقت المودة بين العرب وبين ما سمّي بالموالي، وكان لا بد للقيم الاخلاقية، التي تنعكس في مظاهر سلوكية، من أن تأخذ مكانها في اخلاقيات العصر الجديد.

ويسجل الوشاء هذا التغير الاجتاعي، بوصفه أديباً يكتب للخاصة، في مواقف عبرٌ عنها في مؤلفات متخصصة (٢)، عمادها الأدب والمروءة والمراسم (الآيين) أو

٩ ـ صحاح|الجوهري ١٤٩٩ ، العامة في بغداد ٦٦ .

٢ ـ أورد الوشاء في (الظرف والظرفاء) مجموعة من مؤلفاته تلتقي والظرف في فصول عديدة، حتى يبدو أن المؤلف يريدنا أن نشعر بأن عمله هذا ما هو الا خلاصة لمؤلفاته تلك.

الاتيكيت، تتمم بعضها وترتقي لتلتقي تحت عنوان رئيسي هو الظرف وما يمكن أن نسميه (التنوع في الوحدة)، ضم الى جانب تنوع المادة والموضوع، تنوع المصادر، من الآيات القرآنية إلى الحديث النبوي إلى الأقوال المأثورة المنسوبة لبعض الصحابة والتابعين، والى شواهد شعرية وأمثال عربية واحبار شرقية واسلامية.

فالظرف، كما أراده الوشاء (٣) ، من الخصال الفردية التي يتحلى بها الانسان ومن الخصائص التي طلبها من الظريف، يتبين لنا انها خصال تطلب لاستكمال خصائص ظرفه. وبعض هذه الخصال متعلق بالاخلاق الاجتاعية، من حفظ الجوار والوفاء بالذمار والأنفة من العار وطلب السلامة من الأوزار. ومنها ما يتعلق بوسائل الفرد وعدته، من الفصاحة والبلاغة والعفة والنزاهة (٤).

وهذه الخصال \_ المطالب التي تحدد الأبعاد الخلقية والاجتاعية للظريف، سوف تنتقل الى تراث العرب اللاحق للوشاء، وتتجلى بأشكال مختلفة حسب اهداف ومذاهب أصحابها، إلا أن الجوهري، وابن منظور حفظا لنا تعريفاً للظرف يكاد يشابه ما طلبه الوشاء. فالظرف، «هو البراعة وذكاء القلب، يوصف به الفتيان الأزوال والفتيات الزولات، ولا يوصف به الشيخ ولا السيد». قال الكميت: قد صرت عما لها بالمشيد به زولاً لديها هو الأزوال

وأنشد ابن السّكيت في الأزوال لكثير بن فَررد: لقد أروح بالسكرام الأزوال مُعسديّاً لذات لون سملال فالزول الرجل الخفيف الظريف يُعجب من ظرفه، والزولة المرأة البـردة، أو الفطنة الداهية أو الظريفة (٥).

هذا التحديد يحمل في مضمونه تراتبية اجتماعية ، فيفرّق بين السن والنسب من جهة ، والأزوال من جهة أخرى، وهم الذين اكتسبوا ظرفهم . كما اكتسبوا مكانتهم

٣ ـ لنا غودة الى الظرف ما قبل الوشاء.

٤ - الظرف والظرفاء، باب سنن الظرف، ١١٢

٥ ـ لسان العرب، ظرف ٢: ٢٢٨، أيضاً صحاح الجوهري، ظرف وزول.

من أعمال وانجازات جديدة لا دخل للسن والنسب فيها، وربما كانوا يتحدرون من أصول وضيعة. هذه الفئة الاجتاعية، اعطيت مصطلحاً في القرن الرابع الهجىري فعرفت باشباه الخاصة(١).

وتتشكل القيم الاجتاعية للخاصة واشباهها حول محورين: احدهما معنوي، أو بما يعرف بمكارم الاخلاق. والثاني مادي، ويشمــل حســن الهيئــة والاهتهام بالمأكل والملبس والسلوك. وهذان الحدان يجب أن يكتسبا بطريق التمثل الثقافي، بحيث يكون الظريف خالياً من الصنعة، متصرفاً بعفوية خالصة، باطنها الميراث الحضاري.

ولا بد للظريف من معرفة تامة بأصول الظرف يكتسبها باظلاحه على مجموعة من المعارف تعطيه نوعاً من المرونة والقدرة على التكيف مع طبقة الخاصة(٧). وهذا يقودنا الى البحث في حدود الظرف الثلاثة: الأدب ومكارم الاخلاق، والمروءة، والحب

١ \_ بدأ الاقبال على المعارف مع العصر الأموي، فاتخذ سبيله أدب المسامرة المعروف قبل الاسلام (^). وتكون هذا الأدب من قصص القرآن الكريم والقصص العربية القديمة وبعض القصص التوراتية(٩).

واصبحت اخبار الحروب العربية أو (أيام العرب) مادة مرغوبة في أدب السمر، وبرز رواة اشتهروا بمواهبهم القصصية، وواصلوا اسهار البدو القدماء، وتلقوا ميراث القدامي من الحكماء(١٠٠)، وفي أيام بنسي أمية، صنفت أيضاً اوائــل كتــب

ه \_ قال الشاعر:

٣ \_ العامة في بغداد، ٦٤،

٧ ـ أشير هنا إلى أن مصطلح طبقة، ، هو مطلع معاصر، فالاسلام لم يقل بطبقات اجتماعية . ٨ ـ أورد ابن حبيب في المحبر١٧٣ علداً كبيراً من الندماء، ويكتسب النديم عنده صفة السمــير

والجليس الكافيء.

أحق الخيل بالركص المعارُ. وجدنا في كتاب بني تميم

١٠ ـ من هؤلاء: غسان بن ذهيل السليطي، ومحمد بن كعب القرظي، ودغفل النسابة، انظر: بروكلهان، تاريخ الأدب العربي ١: ٢٥٠ وما بعدها.

النصائح والمواعظ، مثل وصية الخطاب المخزومي لابنه (۱۱۰). أما في اواخر العصر الأموي فقد عرفت شخصيتان هامتان هما: خالد بن صفوان التميمي، أحد فصحاء العرب وخطبائهم، واحد الحكماء ورواة الأخبار. والثاني كان عبد الحميد الكاتب، أشهر كتاب الأدارة.

ومع العصر العباسي، دخلت الثقافة الفارسية والهندية عن طريق عبد الله بن المقفع برسائله المشهورة، من كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب الصغير. وأدت حاجة الخلفاء الادارية إلى استخدام عدد من المثقفين من غير العرب، أسهموا في نقل تراث فارس الاداري والسياسي، وادى قيام مؤسسات ثقافية (بيت الحكمة أو دار الحكمة) الى دخول الثقافة اليونانية عن طريق المترجمين من النصارى، كما أن هؤلاء كانوا مسرباً من مسارب العهد القديم الى الثقافة العربية.

على أن القصر كان المركز الأهم لاستقطاب رجال الفكر. فقد أقبل الخلفاء، لضرورات سياسية ودينية وثقافية، على شد رجال الفكر، إلى العاصمة الجمديدة، مدينة السلام التي بناها أبو جعفر المنصور. فانتقل مثقفو البصرة والكوفة إليها ليشكلوا ما سمي بمدرسة بغداد. فاستقدم الخلفاء جماعة من اللغويين والاخباريين لتأديب الامراء وتأهيلهم (۱۲) ومع هؤلاء ظهر الجاحظ، وابن قتيبة وكبار اللغويين أمثال سيبويه وثعلب ونفطويه والوشاء وغيرهم.

إن الازدهار الفكري ظاهرة محسوبة. فقد ألح الكثيرون على معرفة الأدب وتقويم اللسان وعدم الوقوع باللحن، وعلى الاقبال على المعارف والعلوم. وهذه الظاهرة لم تغب عن الوشاء الذي اعتبر طلب الأدب والعلم إحدى ركائز الظرف وبازاء اللغويين والرواة، استقبل القصر عدداً من الفقهاء والوعاظ. وازدهر نوع من الأدب ذي الدلالة الاجتاعية، نتيجة للتعقيد الذي أصاب الحياة العامة، غباً

١١ ـ المرجع نفسه، المكان نفسه

<sup>17 -</sup> التحق المفضل الضبي بحاشية المهدي، وقدم ابو زيد الأنصاري وابو عبيدة معمر بن المثنى، واتخد الرشيد الأصمعي مؤدباً لبنيه وعمل النضر بن شميل في خدمة المأمون، وأبو عبيد القاسم بن سلام خدم طاهر بن الحسين في خراسان، والمفضل بن سلمة التحق بحاشية الفتح بن خاقان. وعمل ابن السكيت مؤدباً للمعتز.

انتشار النمط المديني في المجتمع الاسلامي. فظهرت مؤلف ات تتناول الجانب الاخلاقي للانسان (۱۲) بعضها اختار حقل الزهد ونشر المواعظ والرقائق، وبعضها أختار التأليف في مكارم الاخلاق، وبعضها جمع بين أدب الدنيا والدين، فضم مأثورات عربية قديمة من حكم وأمثال وأشعار وأقاصيص يتمثل بها، وقياً اسلامية تستند إلى القرآن والحديث (۱۲).

لقد كان الوشاء وفياً لهذا النهج. فعرض في القسم الأول من «الظرف والظرفاء» لحدود الظرف من قواعد اخلاقية. وألحّ على ضرورة اكتساب العلم، ثم انتقل الى تبيين مكارم الاخلاق ومكوناتها من ذم الحسد والصمت والكلام والنهي عن المزاح، والأمر باتخاذ الاخوان واختيارهم، ومودة الأصدقاء والبشاشة بهم، والأمر باغباب زيارة الأحباب والنهي عن مداومة غشيان الأصحاب. اما مصادره فكانت مرويات من شعر الامثال ومأثورات عربية واسلامية.

٢ ـ اعتبر الوشاء المروءة عاملاً حاسهاً في الظرف. ويورد في فصل مخصص لشرائع المروءة جلمة من الأقنوال القديمة ثم من عصر النبوة والعصرين الأموي والعباسي.

والمروءة، كما تبدو من عرض الوشاء، ويشاركه بالطبع هنا العديد من المؤلفين الذين اهتموا بهذا الموضوع (١٥)، تتمحور حول نقطتين: مادية ومعنوية. وهي بذلك متسقة مع مفهوم الظرف. فالجانب المعنوي يتصل بمكارم الاخلاق(١١) والجانب

١٤ \_ الجاحظ وابن قتيبة ، وابن عبد ربه . ويضم فهرست ابن النديم عدداً طيباً من مؤلفات حول هذا الم ضوع .

بن مسول. مسود الموضوع: الأدب المفرد، للبخاري، ومكارم الأخلاق، لابن أبي الدنيا، ١٦ ـ نذكر هنا بكتب حول هذا الموضوع: الأدب المفرد، للبخاري، ومكارم الأخلاق، لابن أبي الدنيا، والزهد، للفضيل بن عياض.

<sup>10 -</sup> الجاحظ: البيان والتبين. ابن قتيبة: عيون الاخبار، باب السؤدد. المبرد: الكامل، ابن حبان البستي: روضة العقلاء، الماوردي: ادب الدنيا والدين، الأبي: نثر الدر. الغزالي: إحياء علوم البستي: روضة العقلاء، الماوردي: عبد القاهر البغدادي: محاصرات الأدباء. الميداني: مجمع الأمثال. الدين. الحصري: زهر الآداب. عبد القاهر البغدادي: محاصرات الأدباء. الميداني: مجمع الأمثال. ابن حمدون: التذكرة الحمدونية. الوطواط: غرر الخصائص الواضحة، وغيرها.

الحسي يتصل بشؤون الحياة المادية (١٧)، التي قد ترتبط بالسيادة. قيل لبعض حكماء الفرس: أي شيء للمروة أشد تهجيناً ؟ فقال: للملوك صغر الهمة وللعامة الصلف وللفقهاء الهوى وللنساء قلة الحياء وللعامة الكذب.

عادوا مروتنا فضلل سعيهم ولكل بيت مروة أعداء لسنا اذا عد الفخار كمعشر ازرى بفضل أبيهم الأبناء وترد المروة لدى ابن قتيبة في كتاب السؤدد.

وفي العهد الاسلامي اكتسبت المروة طابعاً دينياً احلاقياً. قال رسول الله عليه المحدم : إن كان لك عقل فلك فضل، وإن كان لك حلق فلك مروءة، وإن كان لك دين فلك تقى .

والمروءة أيضاً عندهم هي الصلاح في الدين، وهذا ما يذكرنا بمروءة ابن عباس التي ترتكز الى الاسلام (١٨) وقصة الزبرقان بن بدر حين بلغه هجاء الحطيئة (١١) بقوله:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقصد فأنك انت الطاعم الكاسي

قال الزبرقان: أو ما تبلغ مروءتي إلاّ أن آكل والبس؟

وقـال عمر بن الخطـاب: المروءة الظاهـرة الثياب الطاهـرة، يعنـي النقية من الذنوب. وقال أيضاً: حَسـب المرء ماله، وكرمه دينه وأهله عقله، ومروته خلقه. وقال محمد بن علي بن الحسين: كمال المروءة الفقه في الدين.

وتكتسب المروءة في العصر الأموي واقعاً معاشاً. فهي العفة والحرفة، واصلاح المال والرزانة في المجالس، والغداء والعشاء في الافنية، وهي الرياسة والفصاحة، وهي في مباكرة الغداء.

١٧ - كتب بشر فارس بحثاً رائداً في (المروءة)، مباحث عربية، القاهرة، ١٩٣٩.

۱۸ ـ الاغاني، بولاق ۱۹۳۹. محمد الدي

١٩ ـ الاغاني، بولاق ٢ : ٥٥ .

وفي العصر العباسي، اجتملت المروءة الفضل وقابلت الدناءة(٢٠).وهـي لدي الفقهاء من فضائل الاسلام. إذ عقد ابن حبان البستي (توفي ٣٥٤ هـ) فصــلاً في المروءة ضم الكثير من المرويات التي تجعل المروءة من فضائل الاسلام، وعلى ذلك سار الماوردي في أدب الدنيا والدين.

ولدى المعجميين يكتسب المصطلح شموليته حتى أصبحت المروءة تعني الانسانية(٢١).

وتناول الصوفية موضوع|المروءة، وميزوا بينها وبين الفتوة. فالمروءة تقتصر على الرجل في نفسه وذويه وحاله، والفتوة تتعداه واياها الى غيره(٢٢).

وفي كتاب الفتوة ميز ابن المعهار بين الفتوة والمروءة فقال: المروءة صفة باطنة والفتوة صفة ظاهرة من فعل الخير والكف عن الشر. وقال بعضهم: الفتوة وصف لازم ، والمروءة وصف متعد (٢٣) . ويلتقي الوشاء مع البيروني وابن المعمار الحنبلي في الربط بين الفتوة والمروءة. فيقرر الوشاء أن ما يجب على أهل المروءة مثل الذي يجب على أهل الفتوة والأدب، ولن يعرف الفتى جميل مواهب الفتوة الا بسلوك طرائــق. الفتوة. وينقل كل من الوشاء والبيروني قولاً واحداً في وجوه اللقاء بـين المروءة والفتوة(٢١). ويعتبر ابن المعهار ان المروءة تابعة للفتوة، أو أنها شعبة منها. واعتبـر إبراهيم الخواص ان الفتوة أصل المروءة (٢٥). وبيّن ابن المعمار بنجاح اوجه التشابه بين الفتوة والمروءة، فينقل قصصاً في فتوة الفتيان هي نفسها القصص التي أوردها الوشاء في مروءة أصحاب المروءة. وبعض الشواهد الشعرية التي أوردها الوشاء في سنن الظرف يوردها ابن المعهار أيضاً في أبواب الفتوة(٢٠). إلا أن ابن المعهار يذكر

<sup>.</sup> ٢ ـ كليلة ودمنة، ٢٦٦، مصر ١٨٩٩، عيون الأخبار ٢٩٦:١.

٢١ ـ المخصص، تعريفات أُجُرِجاني، لسان العرب.

٧٧ ـ الجماهر في معرفة الجواهر، ١٠٠

٧٣ \_ كتاب الفتوة ١٤٩ .

٢٤ ـ الظرف والظرفاء، فقرة ١٩٩ ب، الجماهر ١٠.

٢٥ \_ الفتوة ١٤٩ .

٢٦ ـ الفتوة : الصفحات ١٦٠، ١٦٥، ١٦٨، ٢٦٥، ٢٢٩.

الفرق الاساس بين الفتوة وما تشابه بها من المروءة ، ألا وهـو لبس الخرقـة وشـد الثقاف (٢٠). وهو بذلك يسجل تطور الفتوة من الظرف أو الفتوة القديمة الى الفتوة الحديدة التي هي مؤسسة لها حدودها وتقاليدها وطقوسها.

٣ - شكّل الحب أحد أركان الظرف. وللتعبير عن شديد تقديره للحب سلك الوشاء سبيل رواية القصص والمأثورات والآراء الشخصية المبنية على تجارب خاصة ، حتى باتت المادة التي جمعها في هذا المجال، تشكل القسم الهام من عمله. بمايخدم اغراضه التي اعلنها في كتابه من انه يقدمها «لهواً لمن أراد سماعه ، وعلماً لمن أراد أباعه ، وهدياً لمن أراد رشده . . . وطيباً لمن أراد شمه ، وأدباً لمن أراد فهمه» (٢٨)

وقصص الحب في (الظرف) مسبوقة بتراث عربي عريق. ولعل أهمها القصص الشائعة عن كبار المحبين مثل مجنون بني عامر وعبد الله القس وجميل بثينة وكثير عربة وغيرها من قصص العشاق الذين أورد الوشاء اسماءهم. إلا أنّ الموضوع يدور حول الحب العفيف ونقض كل ما هو محالف له, وهنا يلتقي الوشاء بأعمال من سبقوه، ولا بأس أن يكون هذا اللقاء سلبياً أو ايجابياً.

أ - وإذ كانت المرأة الطرف الرئيس في موضوع الحب، فإن الجاحظ كان سباقاً في هذا المضمار. فقد لفت نظره ما اعترى وضع المرأة من تغيير في مجتمع متغير، وبوجه أخص بعد أن أصبح للمرأة دورها باتساع تجارة الرقيق وانتشار الأندية والحانات التي تلتقي فيها القيان براغبيها. وفي هذا المجال وضع رسالة في «العشق والنساء»(٣٠). ويبدو لنا التشويش الذي يشوب هذه الرسالة الذي تطالعنا به قراءة الفقرة الأولى منها. ولعل رسالته في «القيان»، تقوم بشكل أوفى، بدراسة القيان داخل الأندية وبدراسة القينة من داخل. وفي هذه الرسالة يضع الجاحظ القينة بين سلع التجارة السائدة،

٣٧ ـ الفتوة ١٤٩ .

٢٨ ـ باب الحث على كتان السر، ١٩١

٢٩ - اعتبر الوشاء كتابه من متنزهات العقول. وفي معجم الأدباء ٦ : ٤٩٣ إن متنزهات القلوب هي عيون
 الأخبار للقتيبي، والزهرة لابن داود، وقلق المشتاق لابن أبي طاهر.

٣٠ ـ رسائل الجاحظ، ١٤٧، دار النهضة الحديثة، بيروت.

ويعتبرها ضحية الوضع الاجتماعي(٣١). اما رسالة «المفاخرة بين الجواري والغلمان ٣٢١ فهي تعكس جانباً من حياة التهتك في مجتمع المدينة العباسية ، كما تعرض لوناً من الجدال البارع بين أنصار كل من محبذي الجواري والغلمان، وتبين مدى المنافسة التجارية التي كانت قائمة بين هاتين السلعتين من سلع المتعة غير البريئة. وفي عمل أخير «المحاسن والأضداد(٣٣)» يتطرق المؤلف الى معالجة جديدة. فهو هنا يتناول موضوع المرأة بكليته، الحرة والأمة سواء. وفيه يعرض لما ينتابها من العفة والغيرة والقيادة والخيانة الخ. .

هذا الشكل من المعالجة لموضوعات خاصة، إنما كان متنفساً للجاحظ للتعبير عن اعتزاله الذي لم يتركه(٢٤)، وبخاصة بعد أن قام المتوكل بابطال المحنة ورفع الغطاء السياسي عن المعتزلة، والسماح لأهل الحديث بممارسة نشاطهم بقوة. إلا أنّ هذه التقية سوف تعود لتظهر في أعمال المعجبين بالجاحظ، ولكن لتتناول هذه المرة الموضوع بشكل مباشر، وتحدد مدى النجاح الذي احرزته المدينة الاسلامية، ممثلة. ببغداد، في تمثل مقومات حياة المدينة، فكانت «الرسالة البغدادية» المنسوبة لابي حيان التوحيدي وهي نفسها «حكاية أبي القاسم البغدادي» المنسوبة لأبسي المطهّر الأزدي. نحن لا نعرف ما اذا كان ابوحيان قد اعتنق الاعتزال، ولكننا نعرف أنه عاش في العصر البويهي الذي شجع الاعتزال.وأن يكون اهتمام المعتزلة منصباً على المدينة، فذلك أمر طبيعي. اذ أن الاعتزال، بوصف عقيدة جُلِّ رجالها من ابناء المدن، كان بالتالي ابن البيئة الأكثر تقدماً في مجال الثقافة، وهذا يفسره انتقال مراكز الاعتزال من البصرة الى بغداد ثم إلى مدن المشرق مثل الري أونيسابور. وما لاحظه الرحالة العرب يبين انتعاش المعتزلة في المراكز الحضارية ويوضع العلاقة الوثيقة بين

٣١ ـ رسائل الجاحظ، باعتناء هارون ٢ : ١٣٩.

٣٢ ـ المصدر نفسه ٢: ٨٧.

٣٣ \_ إن هذا العمل منسوب للجاحظ، والشك مصدره ورود بعض المعلومات التي قد تكون من عمل

٣٤ \_ أسوق هنا مثلاً على تستره على عقيدته في الاعترال، وهي قصة المرأة التي قادته إلى نقاش لينقش لها على خاتمها صورة الشيطان الذي يشبهه الجاحظ. هذه القصة لا تدل على مذهبه في السخرية، كما يشاء البعض أن يقول، لكنها تدل على السخرية من المشبهة الذين هم في نظره من العامة. انظر مثلاً: (رسالة في نفي التشبيه).

المعتزلة وبين المدينة الاسلامية حيث تحتشد الطاقات الثقافية أوما يهمنا إيضاحه هنا، هو أن المعتزلة بمناداتهم بأهمية العقل كانوا يقفون صراحة ضد ما يشبه أعمال السحرة. وفي نظرتهم للمرأة تخلو، كما رأينا عند الجاحظ ومن تأثر به، عن نظرية المرأة التابو، أو السر المغلق الذي لا يحل إلا بالسحر. وما الاحصاءات التي قدمتها «الرسالة البغدادية» أو «الامتاع والمؤ انسة» عن عدد المغنيات والمغنين في حانات بغداد إلا مساهمة في تثبيت نظرية الجاحظ في أن المرأة وعلاقتها بالرجل ليست سرأ مغلقاً (٣٠).

ب و يشارك أخوان الصفاء (حوالي ٢٦٠هـ) برسالة باهتة في مناقشة مسألة الحب (٢٦). وفيها يبدو تأثرهم بالفلسفة اليونانية ، سواء في عرضهم لماهية الحب، أو لأسباب العشق ، أو في قبولهم لتأثير النجوم على أنواع النفوس ، أو قولهم بتغير أحوال العشاق بتأثير الكواكب أو بدرجة الطالع في حدود الأبراج . وفي هذه الرسالة نلمس تبنيهم للحب الافلاطوني ، وجهرهم في تطبيق مقولات الفلسفة اليونانية في مجال دراسة النفس الانسانية على مجتمعات متباينة البيئات . ويقرر الأخوان أخيراً أن الأمم التي لا تتعاطى العلوم والصنائع والأدب ، فإنه قلما يوجد فيهم ولا في طباعهم الرغبة في الغلمان والمردان

وربما يمكننا أن نعزو عدم نجاح الاخوان في هذا الموضوع، كونهم أولاً أصحاب دعوة سياسية، لكن رغبتهم في بناء نظرية شاملة حول الكون جعلتهم يعالجون هذا الموضوع بمواد مستعارة من الفكر اليوناني، دون أن تكون لهذه المعالجة أصالتها وتراثها.

ج - وكان محمد بن داود معاصراً آخر للوشاء (توفي ابن داود ٢٩٧هـ عن اثنين وأربعين عاماً)، وهو صاحب عمل خصص القسم الأول منه للحب. كان فقيها ظاهرياً وهو ابن مؤسس المذهب الظاهري. ويتألف القسم الأول من «الزهرة» من حمسين باباً يذكر فيها جهات الهوى وأحكامه وتصاريفه وأحواله.

٣٥ ـ أنظر مثلا، القصص التي يوردها الجاحظ حول اباحة الكلام مع المرأة أو الأحاديث عن أدب الفراش، ولا تُحرِج عن هذا الاطار مزاحمة الغلمان للجواري في العلاقات الجنسية.

٣٦ ـ رسائل احوان الصفاء، الرسالة ٣٧، ٣: ٢٦٩ ـ ٢٨٦، طبعة صادر.

لقد سلك محمد بن داود طريقاً خاصاً، وحاول ايجاد اطار للحب، يضم البواعث إلى المظاهر أو العلامات الى النتائج، ليخلص الى بناء نظرية للحب (٢٧). لكن هذه النظرية تبدو غير متاسكة، فهي مبنية على أقوال مأثورة، ربحا كانت شائعة في أدب الحب، يسوق بعدها شواهده الشعرية.

ويبدو من عرض ابن داود أنه يرسم للحب صورة وجدانية راقية. ولعل هذا مرتبط بحياته الثقافية والفيزيولوجية والسلوكية. فهو فقيه ظاهري، إمام ابن إمام، يرفض القياس والاجتهاد. وذلك يعني أنه يعالج قضية الحب الثابتة، كها تصورها أو كما ورثها، أي بما يشبه مذهب الحب للحب. وهذا ما أرادنا أن نعلمه عنه إذيقول: «ما انفككت من هوى منذ دخلت الكتّاب بدأت بعمل كتاب الزهرة وأنا في الكتّاب، ونظر أبي في أكثره». ويرتبط بهذا المفهوم، حبه كها قيل، لمحمد بن جامع أو ابن زخرف أو وهب بن جامع العطار الصيدلاني. أما الناحية الفيزيولوجية فتشير إليها المصادر التي تتحدث عن نحافته وصفرة لونه، والتي من أجلها لقب بعصف ور الشوك.

ونلاحظ في مفهوم الحب عند ابن داود، اتصاله بآراء قديمة اعاد تنسيقها. ومن أركان هذا المفهوم قوله بأسباب بعيدة للحب يحكمها القدر: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف». ثم يقترح تفسيراً فلكياً حيث تتحكم الأبراج في اتفاق الأرواح، كما يلجأ الى الطب ليدعم رأيه.

ويرى ابن داود مراتب للحب تبدأ من السماع والنظر وتنتهي بالوله الذي هو قمة الحب. والمطلب الرئيس في نمو نظرية الحب عنده، هو العفة.

وما افتقر إليه عمل محمد بن داود من النهاسك النظري، سوف يقوم به فقيه ظاهري آخر، هو ابن حزم الاندلسي في «طوق الحيامة»، وفي هذا العمل يعيد ابن حزم بناء نظرية الحب استناداً إلى تجربة ذاتية يسجلها في عمل فني متكامل.

٣٧ ـ كتب محمد حسن عبد الله دراسة قيمة عن (الحب في التراث العربي)، عالم المعرفة، عدد ٣٦، الكويت، ١٩٨٠. وفي هذا المجال تستوقفنا مجموعة من أشعار العرب في الحب، جعها أحمد تيمور (الحب والحبال عند العرب) وفيها ينحو منحى صاحب الزهرة في محاولة بناء نظرية متكاملة عن الحب.

د - إن النظرة الأولى على كل من كتابي «الزهرة» و «الظرف والظرفاء» تجعلنا نظن بوجود تشابه كبير بينهما. وبالفعل فانهما يقدمان عملين مصادرهما متشابهة ومتقاربة، لا سيما في موضوع الحب. فالعفة هي المطلب المسيطر في كل مراحل الحب. قال نفطويه:

ليس الظريف بكامل حتى يكون عن الحرام عفيفاً

ويورد الوشاء قصصاً في عفة المحبين مدعمة بآيات من القرآن الكريم. وهذه العفة تسمح بالمجالسة والمحادثة. من ذلك شاهد من العباس بن الأحنف، الشاعر الدافيء الذي يبدو شاعر الظرفاء الأول: الساذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر انسي أحبك حباً لا لفاحشة عف الضمير ولكن فاست النظر

ويستتبع هذه العفة استخلاص نتائج في أهمية الحب. فهو للظرفاء من اوكد الفرض عليهم، وهو ينمي القدرة على حسن تركيب الطباع والغرائز وصفاء الجوهر، وهو من شيم الكرام. لأن الهوى، كما وصفته العلماء وكما قال فيه الحكماء هو أول باب تفتق به الأذهان وينفسح به الجنان، وقد يشجع الجبان ويسخي البخيل ويطلق لسان العيي ويقوي حزم العاجز. وبكلمة أن الإنسان أذا عشق نظف وظرف ولطف (٢٨)

وللهوى عند الوشاء علامات ودلالات ومن علاماته نحول الجسم ، وطول السقم، واصفرار اللون، وقلة النوم، وادمان الفكر، وسرعة الدموع واظهار الخشوع. وهو، كما وصفه أحد المرابطين في الثغور ، نوع من الجهاد. ومن لم تكن له هذه الامارات فهو من الكاذبين والأدعياء. فالعرب، كما يقول الوشاء، تمدح بالضمر، وتذم بالسمن وتنسب أهل النحول إلى الأدب والمعرفة، وأهل السمن إلى

٣٨ - باب سنن الظرف ١٢١. وقارن أيضاً مع قول الأرسطو في الحب نقله ابن الخطيب في: روضة
 التعريف بالحب الشريف ٣٥٧.

الفدامة وقلة الفهم. وللفلاسفة في ذلك قول يثبت ما أدعت العرب.

وإذ كان العشق نوعاً من الضنى والسهر والكتان، فلا بد من أن تكون نهاية أصحابه الموت (٢٩) أو طلب الشهادة في الحب. وهنا يأتي الحديث المنسوب الى الرسول على عن ابن عباس: من عشق فعف فمات فهوشهيد (٢٠٠). وحتى الذين قتلوا أنفسهم، فلهم المسوغ الديني، مع تحريم الاسلام قتل النفس، حين يستعين الوشاء مجدداً بابن عباس، كما يلجأ الى مرويات عن مالك بن أنس وسعيد بن المسبب وشريك القاضى.

ونقطة اخيرة يعالجها الوشاء وهي تتعلق بالوفاء. فبعد أن يتحدث عن فساد الحب في عصره، والتنقل من حبيب الى حبيب، يعود ليقرر أن الوفاء في الرجال والغدر في النساء. وهنا يورد قصصاً في الوفاء والغدر، إلا أنه يصب جام غضبه على القيان اللاتي لا وفاء لهن، وجل همهن اقتناص أموال عشاقهن.

إن الشخصيات التي اختارها الوشاء في حديثه عن حالات الحب ودلالاته مؤلفة من نوعين: بعضها متصل بالاساطير والأوهام، وبعضها شخصيات تاريخية. وهي لا بد كانت معروفة قبله، ودون معظمها بعده أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني. وبعض هذه الشخصيات أصبحت رموزاً لقضايا طرحها في الحب. وتأتي عروضه في إطار أدب الخاصة وسلوكها.

والأهمية الرمزية لهذه الشخصيات أنها كانت مورداً لمن عالج مسألة الحب الالهي الذي كان الحب الانساني مدخلاً ضرورياً له. يقول ابن الدباغ (٤١): «اعلم ان المحبة تأثيرها في النفوس الانسانية اللطافة والصفاء والرقة وسائر الأوصاف المكملة التي تستعد بها للعروج الى الملأ الأعلى والاطلاع على أسرار عالم الغيب».

٣٩ ـ وضع السراج كتاباً في مصارع العشاق.

٤٠ ـ هذا الحديث مثار جدال. انظر حوله: الوافي بالوفيات ٣: ٣٠ في ترجمة محمد بن داود. وفي رأيي أن
 الأحاديث التي يرويها الأدباء تكتسب صفة خاصة والصنعة فيها بلاية، وهذا ينطبق على بعض
 الأحاديث التي يوردها الوشاء.

٤١ ـ مشارق انوار القلوب ١٠٥، باعتناء رتّر، دار صادر.

«أما تأثيرها في صفاء النفس ورقتها، فدليله أنا نجد أجلاف العرب ورعاة البهم ومن جانبهم من اغشام الامم الذين لم يتصفوا قطبعلم ولاحكمة. إذا احبوا رقت طباعهم وصفت اذهانهم وشرفت نفوسهم وعلت هممهم ولطف ادراكهم، ومن جلتهم مجنون ليلى، فإن المحبة انطقته بالحكمة نظرياً ونثراً، وبلغت به غاية لم يبلغها كثير من الناس بالرياضة، حتى صارت احواله حجة على المحبين، واقواله شاهداً على صحة دعواهم. ولولا المحبة التي اتصف بها لم يخرج عن أهل طبقته من الجهال».

ويذهب ابن الدباغ مذهب الوشاء في تخصيص العفة بالخاصة دون العامة ويصرح في مجال التعلق بالجمال بمفهوم معين بالعوام (٢٠٠). ومثل موقف ابن الدباغ يقف محيى الدين بن عربي وابن الخطيب.

اما الشخصيات التاريخية التي يعرضهاالوشاء ، فهي تنتمي الى الخاصة مشل عاتكة ونائلة ابنة الفرافصة وحبيش وسلامة. هذه الشخصيات مختلفة في تركيبها ولكنها تلتقي جميعاً في الشرف. فنائلة ابنة الفرافصة التي ربما كانت نصرائية ، زوجة عثمان ، التي كان لها دور في اللفاع عن / زوجها يوم الدار ، حفظت زمام زوجها ورفضت الزواج من معاوية . وحبيش ، كانت على دين أهل الجاهلية ، والشخصية البارزة كانت عائكة المزواج ومع أنها ترد في عداد اللواتي غدرن بحب أزواجهن ، إذ تزوجت أولاً من عبد الله بن أبي بكر وقتل عنها يوم الطائف، ثم تزوجت من عمر بن الخطاب حتى قتله أبو لؤلؤة ، ثم تزوجت من الزبير بن العوام حتى قتله أبو لؤلؤة ، ثم تزوجت من الزبير بن العوام حتى قتله أبو لؤلؤة ، ثم تزوجت من الزبير بن العوام عبد لنه بن المرأة المرغوبة لكفاءتها يجعلنا نتفهم موقفها ونتعاطف معه ، ولربما دلت على المرأة المرغوبة لكفاءتها وشرفها أو لربما أعاد لنا هذا الزواج صورة زواج النخوة عند العرب ، ومن ذلك عرض معاوية على ابنة الفرافصة الزواج منها ، ومشل هذا الزواج معروف في ولربما ضمت مثله قصص الزواج التي أوردها ابن حبيب في (المردفات السابق ، ولربما ضمت مثله قصص الزواج التي أوردها ابن حبيب في (المردفات

لقد عالج الوشاء قضية المرأة من وجهة نظر واقعية. فلم تكن عنده قضية

من قريش).

٤٢ ـ نفسه، ٢٠ آن

سوسيولوجية كها شاء أن يعالجها الجاحظ، ولا قضية وجدانية ونفسية كها عالجها ابن داود الظاهري، بل هي مسألة اخلاقية، من حيث تأكيدها على العفاف والابتعاد عن القيان ورفض المثلية الجنسية. واذا ما أصر على ضرورة الحب، فانه يراه حاجة جسدية واجتاعية متصلة بنصائح طبية للوصول الى النقاء الذي يجعل الانسان متصلا بمجتمعه، وفي ضوء هذا الموقف نفهم قصة سلامة والقس. فسلامة هي التي لفتت عبد الله القس الى أنه لا يعيش حياة سليمة. فالانسان يجب أن يكون مندجاً في مجتمعه، مشاركاً معطاء، وليس محباً تدور عواطفه حول الأنا. فالهو يجب أن نعرف كيف نتصل به. وهذا المفهوم يقترب جداً من مفهوم الفترة.

لقد كان الوشاء سباقاً في هذا المضمار. إن وقوفه عند قصص الحب لم يكن عفوياً وما اكتسب شكل النظرية عند ابن الجوزي وابن قيم الجوزية الحنبليين فيا بعد، إنما يستند الى مرويات الوشاء والى آرائه. والمقارنة الأولية بين آرائهما تبين لنا الفقرات والافكار التي نقلاها عنه، والتي نلمسها في (ذم الهوى) و(روضة المحبين) و(أخبار النساء). غير انها اسبغا في مواقفها الفقهية على مروياتها.

والمقارنة بين دارسي الحب تظهر الوشاء فريداً. فابن داود عرض لتجليات الحب الكامل أو ما يمكن تسميته الحب في التام. فيا يبدو الوشاء أنه بحاول رسم صورة الانسان الكامل أو الانسان في التام. والانسان الكامل عند الوشاء غيره عند الصوفية، فهو عنده انسان اجتاعي، فيا شاءه اولئك انساناً ربانياً. وهذا يبرز في الصوفية المخصصة للحب مثل ما ورد عند ابن عربي في مخاضرة الأبرار، أو عند ابن الدباغ في مشارق الأنوار أو عند ابن الخطيب في روضة التعريف بالحب الشريف. فهل كان الوشاء يريد لعمله ان يكون مرحلة من مراحل الفتوة، أم تظويراً لمفاهيم الفروسية العربية إلى فروسية اسلامية؟ هذا السؤ ال يقودنا الى البحث في ما كان عليه الظرف قبل الوشاء.

يعزى ظهور الظرف الى الوليد بن يزيد (الوليد الثاني توفي ١٢٦ (٧٤٤/) أو ما قبل عهده. وتشير الروايات الى ولع الوليد بالخمر والغناء والاستهتار وانه استقدم إليه شاعرين مشهورين في هذا الباب: حماد عجرد ومسلم بن الوليد (صريع

الغواني). ونقل ابو الفرج الأصفهاني عن الجاحظ قوله:

كان والبة بن الحباب ومطيع بن اياس ومنقذ بن عبد الرحمن الهلالي ، وحفص بن أبي بردة ، وابن المقفع ، ويونس بن أبي فروة ، وحماد عجرد ، وعلى بن الخليل وحماد بن أبي ليل الراوية وابن الزبرقان وعارة بن حزة ، ويزيد بن الفيض ، وجميل بن محفوظ وبشار المرعث وأبان اللاحقي ندماء يجتمعون على الشراب وقول الشعر ولا يكادون يفترقون ، ويهجو بعضهم بعضاً هزلاً وعمداً ، وكلهم متهم بدينه (٢٠٠) .

ويذكر ابن المعتز في طبقاته (١٠٠) الحمادين الثلاثة الذين كانوا بالكوفة أعجر د وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية، يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة، وكانوا كلهم نفس واحدة، وكانوا يرمون بالزندقة.

ويبدوأن العراق كان مهد الظرف، إذ يصف صاحب الأغاني (مع) مطيع بن اياس ويحيى بن زياد وحماد الراوية بأنهم ظرفاء الكوفة. ويذكر الأصفهاني أيضاً أن مطيع ابن أياس كان منقطعاً إلى الوليد بن يزيد، ثم انقطع في الدولة العباسية إلى جعفر ابن أبي جعفر المنصور الذي وصف بالاستهتار بالخمر، ويتضح لنا ارتباط الاستهتار بالخمر والغلمان والزندقة بالظرف، وهو مغاير تماماً للظرف عند الوشاء. ويبدو أن هذا الظرف الماجن تابع انتشاره في العراق، حتى ذهبت فيه بعض الأقوال مضرب الأمثال، كقول أبي نواس: «تيه مغن وظرف زنديق» (١٤٠٠). ووصفه وجهاً منمقاً بأنه كتاب الزنادقة (٧٤٠).

إن اقتران الغناء بالظرف يعود بنا الى الحجاز، حيث ازدهر الشعر والغناء. وحيث نشأت أصول الظرف في المدينة ومكة وفي أماكن حضرية أخرى مثل وادي القرى والطائف ودومة الجندل، التي قصدها أشراف العرب ومثقفوهم (٧٤٠٠).

<sup>27 -</sup> الاغاني ١٠١:١٠١ (الهيئة العامة)، ١٣: ٢٧٧ (دار الكتب).

<sup>££</sup> ـ طبقات ابن المعتز ٦٩

٥٤ ـ ١٣ : ٣٧٧ (دار الكتب).

٤٦ ـ الثعالبي ، ثيار القلوب، ٧٤٢. مجمع الامثال ٢٤٢١.

٤٧ ـ ديوانه ٤٤٨، ووصفت كتب الزنادقة بانها مزخرفة ومطلية بالذهب.

ا با تا ديوانه ۱۹۶۸ ووطنفت

<sup>ُ</sup>٧٤٧) ثمار القلوب ١٤٥

أن نشوء الظرف في الحجاز وانتقاله الى الكوفة يحملنا على النظر في البيئة التي ازدهر فيها هذا الفن. لقد كان الفتح العربي سخياً على الحجاز، وبخاصة بعد أن انتقلت العاصمة من المدينة الى دمشق. ولم يلبث هذا السخاء أن فقد أهدافه ، فالأحداث التاريخية تدل على أن أهل الحجاز لم يكونوا موالين للسلطة الأموية ثم العباسية لاحقاً. والأهمال السياسي للحجاز جعله في صف المعارضة غالباً ، كما أن الكوفة كانت مركز العداء السياسي للأمويين ، وازدهار الغناء والشعر في الحجاز أولا كان نوعاً من التعامل مع الواقع الجديد ، الذي اغدق الثروات على الحجازيين ليكسبهم إلى جانبه ، وهذا الاستهتار كان متنفساً للشعراء كي لا يصنفوا بين الخصوم السياسيين ، وكي يفيدوا من حريات معينة ، وهو ما حماهم بالفعل . فنحن لا نعرف أمنهم من ضيق عليه رغم ان الاتهام بالزندقة كان كافياً لأن يدفع صاحبها حياته . هذا باستثناء عهد عمر بن عبد العزيز القصير الأمد .

ومن الطبيعي أن يكون بين الموالي القادمين الى الحجاز عدد كبير من المغنين والمعنيات والموسيقيين والراقصات، وهؤلاء كانت لهم تقاليدهم الثقافية.

وتعتبر الفترة الذهبية لازدهار الفن في الحجاز تلك الممتدة بين السنوات ٢٠-٩٠ هـ حيث اعتبرت المدينة مركزاً للغناء والظرف وبعض المغنين اعتبروا من الظرفاء. فابن سريج المكي بعد انتقاله الى المدينة كان يعد في الظرفاء، ووصف بأنه يتميز بالرقة التي اطراها الوليد بن عبد الملك. ويبدو أنه كان مثار الاعجاب، فقد كان يعد في الخطباء، واعتبر غناؤه منسجها مع التقاليد الاسلامية ولا يخالفها (١٠٠١). ولم يكن الغريض ومعبد أقل شهرة منه (١٠١١). ومع هذه الاعلام يعطينا كتاب الاغاني عدداً من الاسهاء الذين عدوا من الظرفاء الخلعاء. والخليع هو الذي انهمك في الشراب ولازمه ليلاً نهاراً، كأنه خلع رسنه واعطى نفسه هواها، فالخليع هو المشتهر بالشرب (٢٠٠).

كان الاستهتار بالحمر دعوة صريحة الى الخلاعة. فكان عمارة بس الوليد

٤٨ ـ الاغاني ١: ٣١١، ٣١١ (الهيئة العامة).

٤٩ ـ المصدر نفسه، ٢: ٣٧٤، وفي الجزء الأول أخبار ابن جامع.

٥٠ ـ لسان العرب، ٨: ٧٦ ـ ٧٧.

المخزومي أحد زواد الركب (۱۵)، وكان كثير الشراب والزني، وعاهد زوجته على تركهما، ولكنه لم يستطع أن يفي بوعده بترك الشراب (۲۰).

وأنشد دعبل في معنى الظرف القديم المتميز بالخلاعة (٥٠٠):

وإذ فات الذي فات فكونوا من من الطرف

وإذ فات الذي فات فكونوا من بني الظرف ومروا نقصف اليوم فإني بائع حفي

ولا بأس هنا من أن نذكر بلقب الخليع الذي أطلق على الحسين بن الضحاك.

ورافق ازدهار الغناء ازدهار الشعر العربي الرقيق، فتألق نجم عمر بن أبي ربيعة (٢٥٠). وكانت المرأة الملهم والحكم. فبرز منهن من كن على ثقافة عالية، مثل عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين التي كانت لها حلقة تطلق فيها أحكامها النقدية على الشعراء وشعرهم.

هذه المكونات التي أسهمت في نشر الظرف، انتقلت إلى العراق حيث انتشرت في الامصار الجديدة من البصرة والكوفة وواسط، وحيث اختلط الظرف السوري بالحجازي ليشكلا الظرف العراقي، الذي ارسى قواعده المغنون والمغنيات والعلماء واللغويون، وبخاصة ان هذه الأمصار استقبلت جماعات جديدة جاءتها من شبه الجزيرة العربية. وهنا نشأت حلقات حماد عجرد وحماد الراوية ومطبع ووالبة بن الحباب استاذ أبي نواس وغيرهم من شعراء الموالي. ثم اشتهر بشار وأبو نواس. هذه الفعاليات الفنية سوف تنتقل الى بغداد بعد انشائها، ويخص الشعراء بركن خاص فيها يجتمعون ويتناشدون اشعارهم تحت قبة الشعراء.

لقد أصبحت بغداد مدينة عظمى ضمت المرابع والحانات يقصدها الناس، وقامت بيوتات للقصف والشراب والمغنيات، وأسهم في هذا النشاط الاقبال على تعليم الاماء أصول الغناء واستقدام القصر لاساتذة هذا الفن. ومنذ عهد الرشيد

٥١ - زواد الركب: كان أزواد الركب لا يمرُّ عليهم احد إلا قروه واحسنوا ضيافته. (الاغاني ١٨: ٢٢).

٥٣ ـ المصدر السابق ١٠: ٤٩ (دار الكتب).

<sup>01 -</sup> المصدر السابق 1: 24 (دار الحتب). 02 - اخباره في الاغاني 1: 12 (الهيئة العامة).

وعرفت هذه المدة الطويلة عهود المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل الذين يعود اليهم وعرفت هذه المدة الطويلة عهود المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل الذين يعود اليهم ازدهار الظرف والذي نجد صداه في أدبيات تلك الفترة، واطلاعنا على كتابي الأغاني والديارات يعطينا صورة واضحة عن انتشار الظرف في هذه الفترة. ومع هذا الازدهار زاد عدد الندماء بشكل واضح، وكان على هؤلاء أن يكونوا من الظرف أولاً، وأن يلموا بثقافة لائقة، وأن يتحلوا بصفات تجعلهم مقبولين لدى من ينادمونه. ويمكننا أن نقدر أهمية هذه المرحلة من حياة الظرف إذا ما عرفنا أن مجموعة كبرى من بني العباس قد انخرطوا في هذه الموجة (٥٠) وبينهم علية بنت المهدي وابو العبر وإبراهيم بن المهدي وعبد الله بن المعتز الذي كان نجماً لامعاً من نجوم الظرف والثقافة والسياسة.

وكان من الطبيعي ان يمتد الظرف الم قطاعات اجتماعية اخرى، ومن هؤلاء طبقة التجار والأثرياء الجدد (٢٥) ورجال الا المنافق المستوقراطي والعسكري، الذين ادى بهم ثراؤ هم الى الدخول في عداد الفئة العليا. واتساع مجال الظرف افقياً ادى الى انتشار التأليف فيه، نظراً لدخول عناصر من حديثي النعسة، فتعدّ لنا المصادر حوالي مائة ظريف، كانوا على مستوى من الثقافة. وكانت احبار هؤلاء انظرفاء تروى في جلقات السمر، ومع هذه الأخبار، كان السمّارير وون روايات تتصل بالأساطير والخرافات.

لكن هذه الموجة سوف تصطدم بحواجز اجتاعية، بعد أن تغيرت الأوضاع وتبدلت المواقف.

لقد تعرضت بغداد لحربين اهليتين: الأولى في نهاية القرن الثاني للهجرة، بعد النزاع على خلافة هارون الرشيد بين ولديه الأمين والمأمون. والثانية في منتصف القرن الثالث ثم قيام حرب الزنج في منطقة البصرة. وكانت نتيجة هذه الحروب دمار بغداد ونهبها وتنامي قوة العامة السياسية. وبالمقابل أدى الاعتماد على القوة العسكرية من المرتزقة الى وقوع السلطة بين أيدي قادة الجيش الذي يتجلى في استيلائهم على

٥٥ ـ الصولي، أشعار أولاد الخلفاء.

٥٦ - انظر مقامات بديع الزمان الهمذاني، المقامة المضيرية.

مقدرات البلاد المالية، وفي قدرة قادة الجيش على تنصيب الخلفاء وعزلهم وبوجه خاص بعد مقتل المتوكل ٧٤٧هـ.

ولمقاومة هذه السيطرة العسكرية لجأ الخلفاء الى استرضاء العامة منذ خلافة المتوكل. لقد لمس هؤلاء التغير الذي طرأ على موازين القوى في الرأي العام وبات فيه الحنابلة سادة الموقف الشعبي. وقد اتخذوا موقفاً متشدداً تجاه بعض مظاهر الحرية في المجتمع، واعلنوا دعمهم لخلافة قوية، مما جعل بعض الخلفاء يتظاهرون بمحاربة المغناء والجواري.

إلا أن الاوضاع استمرت في تدهورها، وبخاصة في الثلث الأخير من القرن الثالث للهجرة. فقامت بعض الدعوات السياسية المناهضة للعباسيين بالاستيلاء على بعض مناطق المشرق، وقام الفاطميون بالاستيلاء على المغرب ثم مصر. وما إن أهل القرن الرابع حتى كانت موارد الخلافة قد نضبت، وبدأت أزمة مالية خانقة لم ينجح المسؤولون في معالجتها، اعقبها استفحال أمر الغلاء وتدهور قيمة النقد، ثم توالي الانتفاضات ضد الغلاء، حتى أنه يمكننا وصف فترة حكم المقتدر ٢٩٥ م معربة على النها فترة حروب داخلية مستمرة. ويعكس الصابي في (كتاب الوزراء) صورة الصراع داخل المجتمع العباسي وداخل أهل الحكم أنفسهم بعد افتقار الخزينة.

وبين مظاهر تهاوي السلطة ظهر نفوذ النساء في الحكم والمثل الصارخ على هذا النفوذ هو (شغب) أم المقتدر التي كانت تعرف بالسيدة. وتتحدث المصادر عن اسرافها واسراف ابنها الخليفة واقبالها على اتلاف الثروة. وبين أسباب العجز المالي بالاضافة الى شح الواردات من الولايات نتيجة استيلاء القادة المحليين على مداخيل ولاياتهم، يبدو إقبال القصر على شراء الجواري. ويتحدث التنوخي في نشوار المحاضرة عن المبالغ التي أهدرت في هذا المجال. وفي هذا العصر ازدهرت الحانات، وتحول نشاط العيارين الى هذا الحقل باعتباره مورداً من الموارد الاقتصادية. في هذه البيئة ظهر كتاب الظرف والظرفاء.

كان الوشاء لغوياً من مدرسة بغداد لا نعرف تاريخ ولادته، ولكنه توفي المرابعة عنه منية جارية أم ولد . ٩٣٦/٣٢٥. دخل القصر ليعمل فيه، فقد ذكر أنه روت عنه منية جارية أم ولد

المعتمد، أي أنه دحل القصر في منصف القرن الثالث. ومن العناوين التي تركتها لنا المصادر، يبدو أنه كان متخصصاً في مجال الظرف، فمن كتبه أخبار المتظرفات وكتاب السلوان والمذهب، والحنين إلى الأوطان وحدود الظرف الكبير.

ويبدو أنه لم يكن غنياً، فقد كان معلماً في مكتب العامة فهو يدافع عن الفقراء الظرفاء ضد الأغنياء المتخلفين، كما يروي لنا رواية في الظرف<sup>(٧٥)</sup> عن احدى متظرفات القصور تقول: من كان عفيفاً كان عندنا متكاملاً ظريفاً، ومن كان غنياً عاهراً كان ناقصاً فاجراً.

والأهمية التآريخية لكتاب الظرف هو أنه يكاد يكون الوحيد الذي وصلنا من بين سلسلة من المؤلفات في هذا الباب وضعت في عصره. فقد كان القرن الثالث الهجري مهد المؤلفات في هذا الباب، ويضيف الوشاء صورة من الحياة الراقية التي كان يحياها جماعة من الميسورين والظرفاء، ويقترح قواعد في اصول التعامل وفي أدب المائدة واللباس والزينة واستخدام الجواهر. ويسجل لنا نوعاً من أدب المكاتبة بين الظرفاء والعشاق، إنه أشبه ما يكون بوثيقة تاريخية. ولن نرى ما يشابهها إلا بعد قرن مع (حكاية أبي القاسم البغدادي) التي لم تكتف بوصف مظاهر الترف داخل البيت البغدادي، بل انتقلت الى شوارع بغداد في الجزء الشرقي منها، حيث قام قصر الخلافة وقصور السلاطين والوزراء، وحيث قامت أسواق تجارية مزدهرة.

وإذا ما قارنا اسلوب (الظرف والظرفاء) مع ما سبقه من مؤلفات في موضوعه ، نراه محافظاً وتقليدياً ، فهو أشبه بالأمالي التي سبق أن تلقاها على أيدي أساتذته ، كما أن ولعه في السجع يضفي على الكتاب المزيد من التقليد . ولعله وضع بتأثير منافسات شديدة كان من أبطالها ابن أبي طاهر (طيفور) وأحمد بن الطيب السرخسي الذي دفع عنقه ثمن هذه المنافسات .

ولعله لم يرغب ان يكون تقليدياً حين ألف كتابه ، بل رغب في أن يقدم عملاً مفيداً أومسلياً في آن واحد ، مخالفاً بذلك ما كان يدور في بعض حلقات القصر . إن الصولي يعطينا فكرة واضحة عن الأجواء الثقافية التي كانت تسود القصر في مطلع القرن الرابع .

٥٧ ـ باب سنن الظرف، ١١٣.

قال الصولي في حديثه عن خلافة الراضي ٣٢٢هـ(٨٥): إني لأذكر يوماً في إمارته وهو يقرأ عليّ شيئاً من شعر بشار وبين يديه كتب لغة وكتب أخبار، إذ جاء خدم من خدم جدته السيدة فأخذوا جميع ما بين يديه من الكتب فجعلوه في منديل دبيقي كان معهم، وما كلمونا بشيء ومضوا، فرأيته قد وجم لذلك واغتاظ فسكت، فسكنت منه وقلت له: ليس ينبغي ان ينكر الأمير هذا، فإنه يقال لهم إن الأمير ينظر في كتب لا ينبغي أن ينظر في مثلها، فأحبوا أن يمتحنوا ذلك، وقد سرني هذا ليرواكل جميل حسن. ومضت ساعات أو نحوذلك ثم ردوا الكتب بحالها. فقال لهم الراضي: قولوالمن أمركم بهذا، قدرأيتم هذه الكتب، وانما هي حديث وفقه وشعر ولغة وأخبار وكتب العلماء، ومن كمله الله بالنظر في مثالها وينفعه بها، وليست من كتبكم التي تبالغون فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والسنور والفأر.

وفي خبر طويل يرويه أبوبكر الصولي أيضاً (٥٩) نتبين مدى مراقبة السيدة شغب لثقافة مربي الأمراء، وهي ترفض أن تعطيهم أجورهم كي ينقطعوا عن دخول القصر، كما أنها تراقب مقرراتهم، وبلغ بها الأمر أن طردتهم بقولها: «ما نريد أن يكون أولادنا أدباء ولا علماء، وهذا أبوهم (المقتدر) قد رأينا كل ما نحب فيه وليس بعالم».

في هذه البيئة عمل الوشاء، وفي مثل تلك الظروف وضع كتاب في «الظرف والظرفاء»، عله أراد اقتراح قيم اجتماعية لحماعة من صغار النبلاء الجدد.

فهمى سعد

٥٨ ـ احبار الراضي بالله والمتقي لله ٥ ـ ٦.

<sup>09</sup> ـ نفسه ، ۲۵ ـ ۲۲ .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### هذا الكتاب

تعرفت على (الظرف والظرفاء) أثناء دراستي العليا، ونال اعجابي كما نال اعجاب كل العجاب غيري، وراودتني فكرة اعادة تحقيقه نظراً لما يعتوره من اخطاء. فقد طبع عن مخطوط ليدن الوحيد، وقدمه الأستاذ برنو للقراء سنة ١٨٨٧. ثم اعيد طبعه على اساس هذه النسخة في القاهرة ١٣٢٤ هـ، وطبع في بيروت، دار صادر، وطبع في القاهرة ١٣٤٥ هـ بمطبعة التقدم واعادت طبعه عالم الكتب في بيروت.

وفي شتاء ١٩٨٣ بدأت بإعداد هذا الكتاب استناداً لطبعة عالم الكتب، ووضعت باعتباري امكانية الافادة من جهود من سبقوني في هذا المضار، فقمت بوضع خطة عملي وبدأت جمع البطاقات. ولم يلبث أن هب صيف حار جداً في بيروت، حمل معه لللبنانيين موجة جديدة من الآلام والعذاب والموت والتشريد، ونالني منها ما نال الكثيرين من تشريد وأضرار لحقت ببيوت الناس، وطال هذا التشريد أوراقي وبطاقاتي. وفي اجواء النار وشح النور تابعت عملي:

1 - وكان على ان اتبع الوسائل المتاحة، وفق برنامج مرن، وجابهتني مشكلة اثبات الاعلام. فاسم المؤلف نفسه ته رده المصادر باختلاف، منها من قال انه محمد ابن احمد بن إسحاق بن يحيى المعروف بالوشاء وهي في معظمها، ومنها من قال محمد بن اسحاق بن يحيى الوشاء وهي القليلة جداً. ومنها من قال إنه ابن الوشاء، ومنها من قال ان ولده يدعى ابن الوشاء، والذي ورد في صدر الكتاب من أنه محمد بن اسحاق بن يحيى الوشاء يحمل على الشك بإقحامه من الناسخ. وكونه ابن الوشاء قد يكون صحيحاً، فليس في ترجمته ما يدل على

انه عمل في الوشي، كما أنّا لا نعرف شيئاً عن أبيه، إلا ما أورده من روايتين عنه، وهو قد يكون عمل في الوشي والرواية معاً، وهذا أمر مشهور عن كثير من المحدثين والرواة. وقد قمت باعتماد محمد بن أحمد بن إسحاق وهو الأكثر شهرة في اتفاق أصحاب التراجم.

٢ ـ بالنسبة لموضوع الاعلام، فقد قصت باثبات ما توصلت الى تحقيقه منها.
 وصرحت بشكي في ما لم اتوصل الى تحقيقه.

٣ - اضفت بعض الكلمات التي رأيتها ضرورية الستقامة النص ووضعتها بين
 عضاضتين أو قوسين.

ع-قمت بتخريج الابيات الشعرية، ولاقيت صعوبة في تخريج قسم منها، نظراً لأن
 كتاب (الظرف) هو من المصادر الوحيدة التي تضم قصائد أو أبيات نادرة.
 ونلمس هذا في اعمال من حققوا أو جمعوا شعر الكثير من الشعراء.

• ـ قمت بتخريج الاحاديث النبوية الشريفة. ولكن العمل اختلف هنا عن منهج علم الحديث، لأن مرويات رجال الأدب للحديث تختلف كثيراً جداً عن مرويات المحدثين.

٦ ـ قمت بتخريج الاقوال المأثورة والامثال.

٧ ـ ابتعدت عن الاكثار من شرح المفردات كي لا اثقـل النص، ولـكن كان من الضروري الوقوف عند المصطلحات ذات الدلالة الحضـارية مع ملاحظـة ما لحقها من تجريف.

٨ - أعدت توزيع النص الى فقرات تضم موضوعاً واحداً، تسهيلاً لاتصال القارىء بالمادة. وهنا اشير إلى أن النص ، كما ورد في الأصل ، كان متواصلاً.

ولا يسعني إلا الاعتراف بأنه لا تزال هناك ثغرات في هذا العمل، أرجو أن نوفق في سدها أنا وغيري، حتى نقدم هذا الكتاب الهام الى القراء بشكل يفي بالغرض. اخيراً، اتقدم بالشكر للصديق (محمد أبو علي) اللذي قام بمساعدتي بتحديد عروض أبيات الشعر، على كثرتها. .

واخص دار (عالم الكتب) الزاهرة بالتقدير لاقدامها على تأهيل هذا الكتاب ونشره وغيره من نفائس تراثنا.

والله ولي التوفيق

بیروت، شباط/ فبرایر ۱۹۸۵

فهمي سعد

# بالنية الخالجة

# الخالافك

#### [تصدير المؤلف]

ربِّ يسِّر وأعين .

باسم الله يكون الابتداء. وبعونه تتم الأشياء. وبمشيئته تتصرف الدهور. وعلى إرادته تتقلب الأمور. ومنه التوفيق والتأييد. وبيده الإعانة والتسديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبتوفيقه إرشاده.

[الأدب]

قال أبو الطيِّب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء:

[١] نقول ونستعين بالله على السداد ونستهديه، ونستفتح له استفتاح اللاجيء اليه ونستكفيه:

يجب على المتأدب اللبيب، والمتظرف المتخلِّق بأخلاق الأدباء، والمتحلِّي بحلية الظَّرفاء أن يعرف قبل هجومه على ما لا يعلمه، وقبل تعاطيه ما لا يفهمه، تبيين الظَّرف وشرائع المروءة وحدود الأدب. فإنه لا أدب لمن لا مروءة له، ولا مروءة لمن لا ظرف له، ولا ظرف لمن لا أدب له.

[۲] وقد وصفنا في كتابنا هذا على قدر ما بلغه علمنا، واحتوى عليه فكرنا وجعلناه حدوداً محدودة، ومعالم مقصورة وشرائع بينة وأبواباً نيرة وشريطتنا على قارىء كتابنا الإقصار عن طلب عيوب خطائنا، والصفّح عن ما يَقِف عليه من إغفالنا، والتجاوز عن ما ينتهي اليه من إهمالنا. وإن أدّاه التصفّح إلى صواب نشرة، أو إلى خطأ ستره. لأنه قد تقدّمنا بالإقرار، ولا بدّ للإنسان من زلل وعيثار.

وليس كلّ الأدب عرفناه. ولا كل العلم دريناه. وعلينا في ذلك الاجتهاد. وإلى الله الإرشاد. وقلّ ما نجا مؤلف لكتاب من راصد بمكيدة. أو باحث عن خطيئة.

[٣] وقد كان يقال(١): من ألَّف كتاباً فقد استشرف (١). وإذا أصاب استهدف(١). وإذا أحطأ فقد استُقذف(١).

وكان يقال: لا يزال الرجل في فُسحّة من عقله ما لم يقل شعراً أو يضع كتاباً(٥٠).

### [٤] وقال الشاعر في ذلك (١): [من السريع]

لا تَعرِضَنْ للشَّعرِ ما لم يكُن علمُك في أبحُره جسرا فلن يَرالَ المرءُ في فُسحة من عَقلِه ما لم يقل شيعرا

## وأنشِد في ذلك(٢) [من الكامل الأحدّ]

الشَّعبرُ عَقبلُ المبرء يَعرِضُهُ وَالقبولُ مشلُ مُواقبعِ النَّبلِ منها المُقَصِّدُ عَن رَمِيَّتِه ونواف لا يَذْهب بالخصال (")

[4]

- (١) منسوب للجاحظ في: (التمثيل والمحاضرة) ١٦٠. وللعتابي في الشريشي: (شرح مقامات الحريري) ١:١٧، وللجاحظ في زهر الآداب ١٨٣ باختلاف
  - (۲) استشرف: انتصب لتلقي الانتقاد.
    - (٣) استهدف: أصبح هدفاً يرمى.
      - (٣) استقذف: أصبح عرضة للقذف والطعن.
      - (٥) منسوب لأبي عمرو بن العلاء في الشريشي ١٧:١.
    - (١) البيتان في محاضرات الأدباء ١ : ٨٤ بدون نسبة. ورد في صدر البيت الثاني: فلا يزال. . .
- (٢) البيتان في التذكرة الحمدونية ١: ٢٥٩ منسوبان للمتوكل الليثي. وله في معجم الشعراء ٤١٠، والأول
- في الأغاني ١٠: ١٦٧ له. وهما أيضاً في الحيوان ٣: ٦٦. وفي بهجة المجالس ١: ٨٥ لمعقر بن حما. البارقي.
  - (٣) الخصل: إصابة الغرض.

[٥] وكان يقال: اختيارُ الرجل وافدُ عقلِه، فقال: لا بل مبلغُ عَقلِه. وقيل: دلّ على عاقل ِ اختيارُه (١٠٠٠.

وقيل لبعض العلماء: اختيار الرَّجل قِطعةٌ من عَقلِه.

وقال الخليل بن أحمد(١٠): لا يُحْسِنُ الاختيارَ إلاَّ مَن يعلمُ ما لا يحتاجُ إليه من الكلام.

وقال الشَّعبيُّ(٢): العلم كثيرٌ، والعمرُ قصيرٌ، فخذوا من العِلم أرواحَه ودعُوا ظُرُ وفه(١).

وقال ابن عباس(٠٠): العِلم أكثرُ من أن يُحصى، فخذوا مِن كل شيء أحسنَه.

[7] ونحنُ نستعين اللَّهَ ونُودِع كتابَنا هذا حملةً من حدودِ الأدب والمُروءة والظرف، ونجعل ذلك أبواباً مختصرةً وفصولاً مُحبَّرةً على غير نَقص منًا لِما في كلِّ باب، لئلا يطولَ به تأليفُ الكتاب، ولأن غرضنا في الإختصارِ، لِما عليه النفوسُ من مَلَل ِ الإكثار، ولننجو من مَقالة حاسد، أو اعتراض ِ معاند.

<sup>[0]</sup> 

<sup>(</sup>١) القول في الشريشي ١:١٧؛ وفي أمثال الميداني ١: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي: من أثمة اللغة والأدب. واضع علم العروض، أخذه من الموسيقى، وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد بالبصرة ١٠٠ هـ ومات بها ١٧٠ هـ. (الأعلام ٢: ٣١٤، السيوطى، بغية الوعاة ١: ٧٥٥، معجم الأدباء ٤: ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، وحسب الشريشي ٢:٥٤٦ هو ابس عبد الله بس سرحيل بن عبيد. راوية من التابعين كان فقيهاً وشاعراً. استقضاه عمر بن عبد العزيز ولد ١٩ هـ. وفي وفاته خلاف بين ١٠٣ حتى ١٠٧هـ. (الأعلام ٢: ٢٥١، سير أعلام النبلاء ٤: ٢٩٤، الوافي بالوفيات ٢١:٥٨٧، تاريخ بغداد ٢٢: ٢٢٠، طبقات ابن سعد ٢: ١٧١).

<sup>(</sup>٤) في بهجة المجالس ١: ٣٧، يجمع بين قولي الخليل والشعبي وينسبهها لابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أبن عباس: عبد الله. ولد سنة ٣ قبل الهجرة بمكة ونشأ بها. لازم الرسولﷺ، وروى عنه الأحاديث الصحيحة. عرف بحبرالأمة، له منهج خاص بتفسير القرآن. توفي ٦٨ هـ. (الأعلام ٤: ٩٥، مؤلف مجهول، أخبار العباس وولده ٢٥ ـ ١٣٣ السوافي بالسوفيات ٢١: ٢٣١، أعلام النبلاء ٣: ٢٢٤، طبقات القرآء ١: ٤٠٥).

#### [٧] \_ [الحسد]

على أنه لا بد للحاسد وإن لم يجد سبيلاً إلى وَهْن . ولا سبباً إلى طَعْن ، أن يحتال لذلك بحسب ماركب عليه طبعه ، وتضمنه صدره . حتى يخلص إلى غَفلة ، أو يصل إلى زلَّة . فيتشبَّت بالمعنى المعنى المعير ، ويتسبَّب بالحرف الصغير ، إلى ذكر المثالب ، وتغطية المناقب . إذ من طبع أهل الحسد وأرباب المعاندة ، والنَّكد تغطية محاسن من حسدوه ، وإظهار مساوىء من عاندوه .

[٨] وقد أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح (١) وبِشر بن مُوسى بن صالح الأسدي (١) قالا: حد ثنا الأصمعي (١) قال : حد ثني العلاء بن أسلم (١) قال : حدثنا رؤبة بن العجاج (١) قال : قال لي فلان (١) : قصرت وعرفت. ثم قال لي : يارؤبة ، عساك مثل أقوام إن سكت لم يسألوني ، وإن تكلمت لم يعوا عني . قلت : أرجو أن لا أكون كذلك (١) . قال : فما أعداء المروءة ؟ قلت : تخبرني . قال : بنوعم السوء ، إن رأوا خيراً ستروه ، وإن رأوا شراً أذاعوه .

<sup>[^]</sup> 

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبيد بن ناصح: (توفي ٢٧٣ هـ)، وهو المعروف بأبي عصيدة. ديلمي الأصل. من موالي بني هاشم. تولى تأديب المعتـز بالله العبـاسي وهـو أستــاذ الوشـــاء. (الأعــــلام ١٦٦١، معجـــم الأدباء ١ : ٢٢١، تاريخ بغداد ٤ : ٢٥٨، الوافي ١٦٦٦، بغية الوعاة ٢ : ٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) بشر بن موسى بن صالح بن شيخ عميرة الأسدي: أو ابن شيخ بن عميرة. شيخ جليل مشهور قديم السياع. كان أحمد بن حتبل يكرمه. ولد ١٩٠ هـ وتوفي ٢٨٨ هـ. (تاريخ بغداد ٢،٢٦، أعلام النبلاء ٢٠٢:٢٥، الوافي ٢٠:٢٨،). وضبط الاسم من المصادر.

 <sup>(</sup>٣) الأصمعي: (١٢٧ - ٢١٦ هـ). عبد الملك بن قُريب راوية العرب، وإمام في اللغة، والشمر والبلدان: (الأعلام ١٦٢٤٤، بغية الوعاة ٢١١٢. تاريخ بغداد ١٠: ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) العلاء بن أسلم: أحد الرواة والنسابة. لم نعثر على ترجمة له. ويروي الأصمعي له خبراً في الحيوان ٢: ٣٠٢. ويبدو أنه عاش في أيام بني أمية.

<sup>(</sup>٥) رؤية بن العجاج: تميمي سعدي. راجز، من القصحاء المشهورين ومن تحضرمي الدولتين الأمسوية والعباسية. توفي ١٤٠:١٤ هـ. (الأعلام ٣٤:٣، معجم الأدباء ٤:٢١٤، الوافي ١٤٠:١٤).

 <sup>(</sup>٦) كذا. وترد الروآية مع بعض الإحتلاف في عيون الأخبار ٢: ١١٨، والذي يروي عنه رؤبة هو أستاذه النسابة البكري.

<sup>(</sup>٧) وردت في الأصل: أرجو أن أكون كذلك. والتصحيح من عيون الأخبار.

[٩] أنشدني أبو العباس محمَّد بن يزيد المُبرَّد (١): [من البسيط]

عَينُ الحَسودِ عليكَ، الدهرَ، حارسة تبدي المساوىءَ، والإحسان تُخفِيهِ (۱) يَلقَ ال بالبِشْرِ يُبديهِ مكاشرة والقلبُ مُضطغِنُ فيه الذي فيه إن الحسود بلا جُرم عَداوتُه فليسَ يَقبَلُ عُذراً في تجنيهِ وأنشدنى أبو جعفر في مثل ذلك (۱): [من البسيط]

إِن يَعلموا الخيرَ يُخفُوه، وإِن عَلِموا شرًّا أُذيع، وإِن لم يعلَموا كَذبَوا وأنشدني محمد بن إبراهيم القارىء(٤٠): [من الكامل]

وترى اللبيب مُحسَّداً لم يَجْتَرِمْ شَتَهمَ الرِّجالِ وعِرضُه مشتومُ حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقومُ أعداءً له وخصوم كضرائر الحسناء قلنَ لوجهِها حسداً وبغياً إنه لدميم وقال عُمارة بنُ عَقِيل بن بلال بن جَرير (٥٠): [من الكامل]

ما ضرَّني حسدُ اللُّئامِ، ولم يزَل فو الفَضل يَحسُدُهُ ذَوُو النَّقصانِ<sup>(١)</sup>

[4]

<sup>(</sup>١) المبرد (٢١٠ ـ ٢٨٦ هـ) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس. إسام في اللغة والأدب والأخبار. أخذ عن المازني والسجستاني وتلمذ له نفطويه والصولي وأبو بكر الخرائطي. (الأعلام ٧: ١٤٤، أعلام النبلاء ٢٣٠: ٥- ٥٠٠، معجم الأدباء ٧: ١٣٧، بغية الوعاة ١: ٢٦٩، الوافي ٥: ٢١٩، تاريخ بغداد ٣: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) البيتان الأولان في غرر الخصائص ٤٧٦ منسوبان لعبد الله بن عبدة .

 <sup>(</sup>٣) البيت في الأغاني ٤: ٣١١، وعيون الأخبار ٢: ٢٨، وهـ و في الحماسة البصرية ٢: ٢١ منسوب لطريح بن إسهاعيل الثقفي. وله في الشعر والشعراء (ط. الثقافة)، ٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في سهجة المجالس ٢: ١/٤٨٣ لأبي بكر العرزمي: وفي البيان والتبيين ٤: ٦٣ بيتان منها بدون نسبة. وهي في ديوان أبي الأسود النؤلي أ١٦٥. وفي عيون الأخبار: ٢: ٩ وهي جميعاً في روضة العقلاء ١٣٤ بدون نسبة. ووردت قافية البيت الثالث في الأصل: لذميم . والتصحيح من لسان العرب ٢٠٨: ١٧

<sup>(</sup>٥) عمارة بن حقيل بن بلال بن جرير [بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي]. (توفي ٢٣٩ هـ): شاعر مقدم فصيح من أهل اليامة. سكن بادية البصرة وزار خلفاء بني العباس وأجزلوا له، وبقي إلى أيام الواثق (٢٣٢هـ). (الأعلام ٥: ٣٧، تاريخ بغداد ٢٨٠ : ٢٨٧، المرزباني ٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) البيت الأول في مهجّة المجالس ١: ١٤٤ لعهارة. والبيتان معاً له في تاريخ بغداد ١٢: ٢٨٣.

يا بؤسَ قوم ليسَ جُمُ عدوهِم إلاَّ تَظَاهُسَ نِعمةِ الرَّحْمانِ المُهلّب بن أبي صَفْرة ٢٠] وخُبِّرْتُ أنَّ المنصور ٢٠٠ قال لبعض ولَدِ المُهلّب بن أبي صَفْرة ٢٠): ما أسرع [حسد] الناس إلى قومِك ٢٠٠ فقال: يا أمير المؤمنين ٤٠٠ : [من البسيط] إنَّ العَرانينَ تَلقاها مُحسَّدة، ولا تَرى لِلنامِ الناسِ حُسَّادًا ٥٠ كم حاسد لهم قد رام سعيهم، ما نالَ مشل مساعيهم، ولا كادا كم حاسد لهم قد رام سعيهم، ما نالَ مشل مساعيهم، ولا كادا البيتين ٢٠٠ : [من البسيط]

1.1

(١) المتصور: أبو جعفر، عبد الله بن محمد بن على العباسي، الخليفة العباسي الثاني. يعتبر مؤسس الدولة العباسية. بنى مدينة بغداد (المدينة المدورة)، وجعلها عاصمة لأسرته. كان عارفاً بالفقه. ولمد بالحميمة من أرض الشراة قرب معان سنة ٩٥ هـ. توفي ١٥٨ هـ. بعد أن انتصر على مجموعة من المصاعب انتهت بإيكال ولاية العهد لابنه المهدي . أخباره كثيرة في كتب التاريخ والأدب. (الأعلام 10٪؛ ١٠٨).

(٢) المهلب بن أبي صفرة: ظالم بن سراق الأزدي العتكي. أمير جواد بطاش. نشأ بالبصرة ووليها لمصعب بن الزبير، وانتدب لقتال الأزارقة (من الخوارج) مدة ١٩ عاماً. ولي خراسان لعبد الملك بن مروان ٧٩ هـ وبقى فيها إلى أن توفى ٨٣ هـ عن ٧٦ سنة. (الأعلام ٧: ٣١٥).

عروان ٢٠ تحدوبقي قيها إلى أن لوفي ٨٦ هـ عن ٢٠ استه. (الاعلام ٧: ٣١٥). (٣) القول في عيون الأخبار ٢: ٩، منسوب لسفيان بن معاوية. كما يرد أيضاً في روضة العقلاء ١٣٥.

(٤) البيت الأول في عيون الأحبار ٢: ٩ بدون نسبة. وفي الحماسية البصرية ١٤.١ أمنسوب لعمر بن لجأ وهو في روضة العقلاء ١٣٥ بدون نسبة. وهو أيضاً في معجم الشعراء ٣٦٩ للمغيرة بن حبساء التميمي.

(٥) العرانين: مفردها عِرنين: والعرانين وجوه القوم وأشرافهم.

. [11]

(۱) عمر بن الخطاب (٤٠ ق. هـ - ٢٣ هـ): ابن فضيل القرشي العدوي. أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد رجال قريش قبل الإسلام. كان اسلامه سنة ٥ قبل الهجرة. وضعت في أيامه نظم كثيرة، أهمها التقويم الهجري. وتدوين الدواوين واتخاذ بيت مال للمسلمين. وفي أيامه بدأت حركة تمصير واسعة. ومنع من استعباد العربي. قتله أبو لؤلؤة الفارسي غيلة. (٢) البيتان في ديوان زهير بن أبي سلمي في مدح هرم بن نسان ٢٦ (طصادر) والبيت الثاني في حلية

المحاضرة ٤٣٦ لزهير. وهما في آمال القالي ١٠٦:١ منسوبان لأبي الجويرية وهما في جهرة أشعـار العرب ٦٩ ـ ٧٠ لزهير، والمعروف أن عمر بن الخطاب كان معجباً بشعر زهير، كما تذكر المصادر. (الجمهرة وغيرها).

قوم سينان أبوهم حين تنسبهم مُحَسَّدُون علمي ما كان من نِعَم

[١٢] وأنشدَنا أحمدُ بن عُبيد قال: أنشدنا العُتبيُّ(١) عن أبيه(١): [من البسيط]

إنِّي نَشَاتُ، وحسَّادي ذَوُو عَدَدٍ مَا زِلِتُ أَقَدِمُ أَفْراسي مُكلَّمةً

وأنشدت (١٠): [من البسيط]

كلُّ العداوةِ قد تُرجَى إماتتُها،

إلاً عداوة من عاداك من حسك

طابُسوا وطــاب من الأولادِ ما ولَدوا

لا يُنــزعُ اللهُ منهــم مَا لَهُ حُسيدوا

يا ذا المعارج لا تُنقِص لهم عددا(١)

حتى اتَّخذت على حسَّادِهنَّ يَدا

[١٣] وبَلغ محمَّد بنَ عبدِ الله بن طاهر ١٠٠ أنَّ قوماً مِنَ الموالي ٢٠ يَحسُدُونه، فقال ٢٠): [من البسيط]

إن يحسدُوني فإني غيرُ لاثمِهم

قبلي من الناس ِ أهلُ الفَضل ِ قد حُسيدوا

[11]

العتبي: (توفي ٢٢٨ هـ). محمد بن عبيد الله بن عمرو، من بني عتبة بن أبي سفيان، بصري، كثير الأخبار عن بنى أمية (الأعلام ٦ : ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٢) البيتان منسوبان لنصر بن سيار في رسائل الجاحظ ١: ٣٧١. والبيت الأول له في حلية المحاضرة
 ١: ٤٣٥. وهما في روضة العقلاء ١٣٥ بدون نسبة.

<sup>(</sup>٣) المعارج: مفردها المعراج. والشاعر هنا يرجو الله غز وجل.

 <sup>(</sup>٤) البيت في بهجة المجالس ١: ٤١٤ دون نسبة. وهو كذلك في عيون الأخسار ٢: ١٠. وفي الشريشي
 ١: ٦٧ دون نسبة وفي حلية المحاضرة ٤٣٥ منسوب للحبيب بن معروف.

<sup>[14]</sup> 

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي الخراساني. أمير بغداد في عهد المتوكل. عظم سلطانه في دولة المعتز إلى أن مات ٢٥٣ هـ. عالج الأدب والشعر وقرب منه أهل الفضل والأدب (الوافى ٣: ٣٠٤، فوات الوفيات ٣: ٤٠٣، تاريخ بغداد ٥: ٤١٨، معجم الشعراء ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) المُوالي: تطلق على غير العرب. وفي العصر العباسي اكتسب المصطلح معنى آخر، ويطلق على من نال مكانة وحظوة لدى الخلفاء.

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في عيون الأخبار ٢ : ١٠ - ١١ باختلاف يسير. ومنها البيتان ١ - ٢ في غرر الخصائص ٤٧٩ منسوبان لأبي تمام. وهما في أدب الدنيا والدين ٢٦٢ دون نسبة والأبيات في حلية المحاضرة ٤٣٥ منسوبة للحبيب بن معروف.

فدامَ لي ولهُمَّ ما بي وما بِهمُ، وماتَ أكثَرُهُم غَيظاً بما يَجِدُ أنا الله يَجدُ منها ولا أردُ أنا الله يَجدونني في صدورهِم لا أرتقني صُعُداً منها ولا أردُ [18] وقال أردشير بنُ بابك(١): كلَّ حَصلة رديئة، فهني دونَ الحسد، لأن الحسودَ يسعَى على من أحسن إليه، ويَبغى الغوائل لمن أنعم عليه(١).

وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً ذكر بعض الحساد فقال: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسيد، حُزن لازم ونَفَس دائم وعقل هائم (١٠).

وقال حاتم طيّ ع<sup>(4)</sup>: [من البسيط]

يا كعسبُ ما إن ترى مِن بيتِ مكرُمةً إلا له، من بيوتِ الشرِّ، حُسَّادا (٥٠) [١٥] والتحرُّزُ مِنَ الحسَّادُ ما لا سبيلَ لنا إليه، والتحفُّظُ من السنتِهم ما لا نقدررُ عليه. لكن أقولُ كما قال الشاعر: (١٠] [من الرمل]

ما يَضُرُّ البَحررَ، أمسَى زاخراً، أن رمَى فيه غُلامٌ بحجرَ وأصدَّرُ كتابي هذا مستعيناً بالله راغباً إليه، بذكر الأدب وصفتِه، وما يحتاجُ الأدباء إلى معرفته. وأشفعه بأشياء يستحسنها الأديبُ. وَيَرغَبُ في دِراستِها الأريب، وبالله التوفيق.

#### [11]

(۱) أردشير بن بابك: مؤسس دولة الفرس الساسانية. أصلح الدولة وإليه تعزى معظم قواعدها. وبنى ثهاني مدن، قسم البلاد إلى وحدات إدارية ورتب شؤون الخراج وقسم المجتمع إلى طبقات. اهتم العرب بإجراءاته السياسية (انظر كتاب التاج، المنسوب للجاحظ؛ وعهد أردشير، بعناية إحسان عباس).

(٢) القول في غرر الخصائص ٤٧٧.

(٣) القول في البيان والتبيين ٤ : ٦٣ منسوب لبزرجهر. وهو في سهجة المجالس ١ : ٤١٤ منسوب للخليل بن أحمد. وكذلك في التمثيل والمحاضرة ٤٥١. وفي الشريشي ١ : ٦٧ منسوب للحسن البصري. وفي أدب الدنيا ٢٦٠ لبعض الأدباء.

(٤) خاتم طيء: توفي ٤٦ ق. هـ/ ٥٧٨ م. فارس شاعر جواد يضرب المثل بجوده. أحباره كثيرة في التراث العربي (الأعلام ٢: ١٥٠، المحبر: ١٤٥).

(٥) كعب: لعله كعب بن مامة الأيادي، الذي اشتهر بالايثار والجود. (المحبر ١٤٤).

والبيت ليس في المطبوع من ديوان حاتم .

[19] (١) البيت في بهجة المجالس ٢:١٩٨ وفي البيان ٣:٧٤٨.

# البيان عن حدود الأدب وما يبجب على الأدباء من الفحص والمعللب

إعلم أنَّ أوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلُ، الْمَنْقَصِلُ بَعَنْتِهُ عَنِ الْجَاهِلِ، أَن يتبَعه ويميلَ إليه، ويستعملهُ ويخرصَ عليه [هو] مجالسةُ الرِّجال ذوى الألباب، والنَّظرُ في أفانين الأداب، وقراءةُ الكُتب والآثار، وروايةُ الأحبار والأشعار. وأن يُحسِنَ فِي السُّؤَالَ، ويتثبَّت في المُقال، ولا يُكثِر الكلامَ والخِطابَ. إن سُئل عمَّا يعلمُه أجاب، وإن لم يُسأل صمت للاستماع، ولم يتعرَّض لمكروو الانقطاع.

فقد رُوي في الخبر المأثور أن النبي على قال (١٠): «أُعْدُ عالماً، أو متعلِّماً، أو مستمعاً، ولا تكن الرابع فتهلك».

والصَّمتُ أحسنُ بالرَّجل من الهذر في منطقِهِ، والكلام ِ فيما لا يعنيه، والتسرُّع ِ إلى ما يكون على وجل ِ منه .

[177] وقد قال بعض الشعراء(١٠): [من الطويل]

وليسَ يموتُ المَره من عَشرةِ الرِّجل يموت الفَتى من عَشرةِ بلسانِه

[-17]

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار ٢: ١١٩ وفي الحكمة الخالدة. ١٠٥ وترد في مصادر أخــرى ويزاد فيهــا مطلبــاً فتصبح: ولا نكن الخامس. والمقصود بالرابع أو الخامس: الكلب. اقتداء بقصة أهل الكهف في القرآن الكريم، آية ٣، الكهف.

<sup>(</sup>١) البيتان في المحاسن والأضداد ١٨ بدون نسبة. وفي العقد الفريد ٢ : ٤٧٣. وهما في سير أعلام النبلاءُ ١٩: ١٢ منسوبان لابن السكيت.

فعَثرتُــه مِن فيهِ تَرَمِــي براسِه وعثرتُــه بالرَّجــلِ تبــرا علـــى مَهْلِ وقال أبو العتاهية (٢): [من الطويل]

إذا كنتَ عن أن تُحسنَ الصَّمتَ عاجزاً فأنتَ عن الإبلاغ في القول أعجزُ (٣) يخوضُ أناسُ في المقالات أوجزُ والصَّمتُ عن بعض المقالات أوجزُ

يخوضُ أنساسٌ في المقسالِ ليُوجِزُوا ﴿ وَلَلْصَّمْتُ عَن بَعْضِ الْمَقَـالَاتِ أُوجِزُ وَ وَلَلْصَّمْتُ عَن بَعْضِ المَقَـالَاتِ أُوجِزُ وَ وَقَالَ أَيْضًا (٢): [من مخلع البسيط]

قدا أفلح السَّاكتُ الصَّموتُ كلامُ راعي الكلامِ قُوتُ ما كلُّ فُطقٍ له جَوابٌ جوابٌ ما تكرَهُ السّكوتُ

[1۷] وقال النبيِّ، ﷺ (۱): «مَن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ، فليَقُلُ خَيراً أو لَسَدُكُتُ "(۱).

وقال: «من صَمَتَ نَجَا»(٢).

وكانَ أعرابي يُجَالِسُ الشعبي يُطيلُ الصَّمْتَ، فقالَ له يوماً: لِمَ لا تتكلَّم؟ فقال: أسمعُ لأعلمَ وأسكتُ فأسلم (٣).

وقالَ أبو هُرَيْرَةَ (١٠): ثمرةُ القَلبِ اللِّسانُ.

<sup>(</sup>٢) ابو العتاهية: (١٣٠ - ٢١١ هـ)، إسهاعيل بن القاسم مولى لعنزة رمي بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد والمواعظ. كان شاعراً مطبوعاً (الأعلام ٢: ٣٢١، طبقات ابن المعتز ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه (طبعة صادر) ٢٧٢. (١/١/ - الله في ماز أسال ما المراجعة على المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا

<sup>(</sup>٤) البيت الثاني في ديوان أبي العتاهية ٩٧. وهما في لساب الآداب ٢٧٦ وتروى أيضاً لابنه محمد. وهما في تاريخ بغداد ٢: ٣٥ لمحمد. وهما في طبقات ابن المعتز ٣٦ لمحمد وفي الأغاني ٣: ١٧٠. وفي امالي المرتضى ١: ١٣٤ (الهامش) البيت الأول منسوب لابن المقفع.

وفي بعض الروايات ترد كلمة: راعي الكلام: واعي الكلام قوت.

<sup>(</sup>١) الحديث في روضة العقلاء ٤١، وفي أدب الدنيا ٢٦٥، ولباب الأداب ٢٦١، ٢٧١ وتخريجه.

<sup>(</sup>۲) الحديث في لباب الآداب ۲۷۱ وتخريجه في الهامش. (۳) القول في البيان والتبيين ۱: ۱۹۶، ۲۷۰.

<sup>(</sup>٤) أبو هريرة: اختلف في إسمه الحقيقي بين عمير وعبد الرحمن وعبد الله بن عامر. ازدي من الجنوب. وصحابي متحمس لإذاعة أقوال الرسول ﷺ. سمي بأبي هريرة لحدبه على الهررة. قدم المدينة أيام ==

وقيل لِعِيسى بن مريم ، عليه السلام: ما مُبدي علم القلب وجَهلِه ؟ قال : اللَّسانُ. قال: فأينَ يلزمُ الصمتُ ؟ قال: عند من هو أعلَمُ مِنكم، وعندَ الجاهلِ إذا جالسكم.

[14] وقال بعض الشُّعراء(١٠): [من المتقارب]

تعاهَدُ لِسانَدِ إِنَّ اللِّسا نَ سريعٌ إلى المَرءِ في قَتلِهِ وهدا اللِّسانُ بَرِيدُ الفُؤا دِ يدُلُّ الرَّجالَ على عقلِهِ

وقال آخر(١): [من الخفيف]

أُستُسرِ النفسَ ما استطعبتَ بِصَمتٍ، إنَّ في الصَّمبتِ راحةً للصَّموتِ واجعَل الصَّمينِ السُّكُوتِ واجعَل الصَّمينَ إن عَبِيتَ جواباً ربُّ قُولٍ جوابُهُ في السُّكُوتِ وقال أبو العتاهية (١٠): [من مجزوء الكامل المرفل]

لا خير في حَشوِ الكلا م إذا اهتمديت إلى عيُونِهُ والصَّمتُ أجملُ بالفتَى من منطِق في غيرِ حِينِه

[19] وقال لُقمان (١٠ لابنه: يا بُنيِّ إن غُلِبتَ على الكَلام، فلا تُغلَب على

<sup>=</sup> غزوة خيبر. لازم النبي على حتى روى عنه ٥٣٠٠ حديث. وهنالك شك بأن من هذه الأحلديث ما حُسَّ على صاحبها بعد وفاته سنة ٧٥ أو ٥٩ أو ٥٩ هـ. وقيل أنه بلغ ٧٨ سنة (سروكلمان: تاريخ الأدب العربي ـ دائرة المعارف الإسلامية، سير أعلام النبلاء ٢: ٥٧٨، طبقات ابن سعد ٤: ٢٥٤).

<sup>[14]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيان الثاني في المستطرف ١:١3 منسـوب لابن المبارك. وهما في روضــة العقــلاء ٤٣، وفي لبــابــــ الأداب ٢٧٧ بدون نسبة.

<sup>(</sup>٢) البيتان في لباب الأداب ٢٧٧ بدون نسبة. وهما كذلك في روضة العقلاء ٤٨.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ٤٤٩. وهما له في البيان ١:١٩٧.

<sup>[14]</sup> 

<sup>(</sup>١) لقيان: من قبائل عاد وثمود. ورد ذكره في القرآن الكريم وفي الأدب الجاهلي. يُعدُّ معيناً للحكمة القديمة. وعُدَّ ثاني المعمرين بعد الخضر (ع)، وعرف بلقيان النسور، لأنه عمر عمر سبعة نسور، وقيل أنه لما مات قبر بحضرموت أو بالحجرمن مكة. وفي نسبه إختلاف كبير. (جوهُ علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ١: ٣١٤).

الصَّمت، فكُنْ على أن تَسمع أحرص منك على أن تقول: إني نَدِمت على الكلام مراراً ولم أندم على الصَّمت مرَّة واحدة (٢).

وقال إبراهيم بن المهدي (٢) في هذا المعنى فأحسن (١٠): [من الكامل]

إن كان يُعجبُكَ السُّكوتُ فإنَّهُ قد كان يُعجبُ قبلَكَ الأحيار ولئِس ندمتَ على السكلام مراراً ولئِس ندمتَ على السكلام مراراً إن السُّكوتَ سلامةٌ ولربَّما زَرَعَ السكلامُ عداوةً وضِرارا

[٢٠] فحقيق على الأديب أن يخزُن لسانه عن نُطقِه، ولا يُرسلَه في غيرِ حقّه، وأن ينطقَ بعلم، ويُنصِتُ بحِلم، ولا يعجل في الجواب، ولا يهجم على الخطاب. وإن رأى أحداً هو أعلم منه، نصت لاستماع الفائدة عنه، وتحذر من الزكل والسقط، وتحفظ من العيوب والغلط، ولم يتكلم فيما لا يعلم، ولم يناظر فيما لا يفهم، فإنَّه ربَّما أخرجه ذلك إلى الإنقطاع والاضطراب، وكان فيه نقصه عند ذوي الألباب.

## [٢١] وقد قال الأعورُ الشنّي (١) فأجاد (١): [من الطويل]

<sup>(</sup>٢) القول في البيان والتبيين ١: ٢٦٩، والقسم الثاني منه في عيون الأخبار ٢: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن المهدي: الحليفة الأسود. أمه شكلة وقد عُرف بها. كان فصيحاً مفوهاً بارعاً في الأدب والشعر والموسيقى والغناء. ولي أمرة دمشق فضبطها. وبويع له بالحلافة زمن المأمون، بعد أن احتج العباسيون على نقل ولاية العهد إلى على بن موسى الرضا، وثار البغداديون والأبناء حفاظاً على مكاسبهم وخوفاً من انتقال مركز الحلافة إلى مرو. عفا عنه المأمون بعد دخوله بغداد. توفي إبراهيم علام ٢٢٤ هـ (الوافي بالوفيات ٢١١١) الأعلام ٢: ٥٩، وأخباره في جميع المصادر التاريخية والأغاني).

<sup>(</sup>٤) البيتان ٢ ـ ٣ في لباب الأداب ٢٧٨ ، وهي جميعاً في روضة العقلاء ٣٣ بدون نسبة.

<sup>[11]</sup> 

 <sup>(</sup>١) الأعور الشني: يشر بن منفذ. كان شاعراً محسناً؛ وقال عنه ابن حزمً: إنه فاق أهل زمانه. كان مع علي يوم الجمل. من بني شن من عبد القيس. (الشعر والشعراء ١٤٩ عـالم الكتب، جمهرة أنساب العرب ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) البيتان ٢ ـ٣ في البيان والتبين ١: ١٧١ للأعور الشني وهي جميعاً من معلقة زهير في جمهرة أشعار العرب ١٧٨ وهما في ديوانه برواية ثعلب ط. الهيئة العامة. وبالرغم من ميل الكثيرين للتأكيد من أن الأبيات لزهير إلا أنه من مراجعة تخريج الأبيات يبدو رأى الوشاء مقبولاً.

ألم تر مفتاح الفُؤاد لسانه إذا هو أبدى ما يقول من الفَم وكائِن ترى من صامت لك مُعجب زيادتُ أو نقصه في التكلم لسان الفَتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم ومثله قول الاخطل (") أيضاً ("): [من الكامل]

إنَّ السكلامَ من الفُسؤادِ وإنَّما جُعِلَ اللَّسانُ على الفُسؤادِ دليلا [٢٢] وأخبرني أبو العَبَّاس أحمدُ بن يحيى ثَعلب (١) قال: كان بكرُ بن عبدِ الله المُزَنيُّ (١) يُعَلَّ الكلامَ، فقيل له في ذلك، فقال: لساني سَبُعٌ، إن تركتهُ أكلني، وأنشد (١): [من الطويل]

لسانُ الفَتى سَبْعُ عليه شذاتُه فإلاً يَزَع من غَربهِ فهو آكِلُهُ ﴿ وَمِا الْعِلْيُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللّ

وقال بعض الحكماء: الزَّم الصَّمْتَ تُعَدُّ حكيماً، [جاهِلاً] ١١٠ كنتَ أم عليماً.

والأبيات أيضاً في العقد ٢: ٢٤١، وفي الحماسة البصرية ٢: ٨٢، وفي ألف باء البلوي ٢: ٣٠ للأعور للأعور. وهي في التذكرة الحمدونية ٢: ٢٧٧ لأبي بكر العرزمي. وفي أدب الدنيا البيان ٢ - ٣ للأعور

 <sup>(</sup>٣) الأخطل: (١٩ ـ ٩٠ هـ): غياث بن غوث التغلبي. واحد من الثالوث الشعري الذي اشتهر في العهد
 الأموى: الأخطل وجرير والفرزدق. نشأ الأخطل على النصرانية. (الأعلام ١٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) في ديوانه ٥٠٨ من الأبيات المنسوبة له. وهو له في ألف باء ١: ٣٧ وفي شرح سُذور الذهب للأنصاري . ٨٨.

<sup>[77]</sup> 

 <sup>(</sup>١) أبو العباس أحمد بن يحيى، ثعلب: (٢٠٠ - ٢٩١ هـ). شيباني بالولاء وإمام الكوفيين بالنحو واللغة.
 عاش في بغداد. (الأعلام ١: ٥٦٥، الوافي ٢٤٣٠٨، أعلام النبلاء ١٤: ٥).

<sup>(</sup>٧) بكر بن عبد الله المزني: كان ثبتاً كثير الحديث، حجة وفقيهاً. توفي ١٠٦ هـ. (الوافي ٢٠٧:١٠).

 <sup>(</sup>٣) البيت بعد القول في لباب الأداب ٢٧٥. ووردت في الأصل يرع.
 يزع: يكف. والغرب: الحدة والسفه.

<sup>(</sup>٤) متترع: وردت في الأصل متبرع. وما أثبتناه هو الصواب. يقال: تترع إلى الشيء، أي تسرع، والمتترع الشريز المتسرع إلى ما لا ينبغي له.

<sup>(</sup>٥) أبو الطيب: الوشاء

 <sup>(</sup>٦) القول في أدب الدنيا ٢٦٥ و. الزيادة ما بين العضاضتين ليستقيم المعنى.

### [٢٣] وقال الهيثمُ بن الأسود (١) النَّخَعيِّ: [من الطويل]

وإن لسانَ المرء مَا لَم تكنُ له حصاةً، على عَوراتِه، لدكيلُ الله لكن يقال: الصمتُ صَون اللسانِ وسَتر العِينَ ".

أنشدني أحمد بن يحيى ثعلب للخَطَفي بن بدر (١٠): [من الطويل]

عَجِبتُ لإِزراء العَييِّ بنفسِه وصَمتِ الذي قد كان بالقولِ أعلَما (٠٠) وفي الصَّمتِ سَترُ للعَييِّ، وإنَّما صحيفةً لُبِّ المَرء أن يتكلَّما

[٢٤] والعربُ تقول: عيٌّ صامت خير مِن عيّ ناطق ١٠٠.

وكان ربيعة الرأي (٢٠ كثيرَ الكلام، فتكلم يوماً وأكثر، ثم قال لأعرابي عنده:

#### ניזין

- (۱) الهيثم بن الأسود النخعي، المذحجي: خطيب وشاعر. من المعمرين، أدرك علياً، وكان أموي النزعة حتى أثناء استبلاء ابن الزبار على العراق. غزا القسطنطينية مع مسلمة بن عبد الملك ٩٨ هـ. توفي 100 هـ. (الأعلام ١٠٣٨).
- (٢) البيت الثاني منسوب لطرفة بن العبد في بهجة المجالس ١: ٨٠ وهما له في حماسة أبي تمام ٢: ١٧٤.
   والثاني في الشعر والشعراء ٣١٧، وفي ألف باء ١: ٣٤ وحلية المحاضرة ١: ٢٨٧. والبيت الثاني في أدب الدنيا ٢٠٧٠ بدون نسبة.
  - (٣) في بهجة المجالس ١: ٦٠.
- (٤ الخطفى بن بدر: هو حذيفة بن بدر بن سلمة، من كليب بن يربوع، وهو جد جرير الشاعر. اشتهر بسرعة سيره. (جمهرة أنساب العرب ٢٢٥، الشعر والشعراء ١٠٨، الأعلام ٢: ١٧١).
- (٥) البيتان في العقد الفريد ٢ : ٢٥٦ منسوبان للحسن بن جعفر، وفي أدب الدنيا ٢٦٧ للخطفي، وفي ألف باء ١ : ٣٤ بدون نسبة وفي التذكرة الحمدونية ١ : ٣٥٩ للخطفي، وفي تمثال الأمثال ٤٥٦ بدون

#### [11]

- (١) في غرر الخصائص ١٦٦ قال كسرى....
- وفي بهجة المجالس ٢٠:١: «العيّ الناطق أعيا من العي الساكت».
- (٢) ربيعة الرأي: (توفي ١٣٦ هـ): هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء. من أصحاب الرأي في الفقه. كان صاحب الفتوى في المدينة، وتلمذ له الإمام مالك. توفي بهاشمية الأنبار. (الأعلام ٣: ١٧، الواقي ١٤: ١٤).

أتعرِّفُ ما العييم؟ قال: نعم، ما أنتَ فيه منذُ اليوم(٣).

وقال أكثُمُ بنُ صَيفي(٤٠): حَتفُ الرجل بين لَحْييهِ.

وأنشدني أحمد بن عُبيد لأبي محمد اليزيدي(٥): [من مجزوء الرجز]

حَتَفُ امرىء لسانه في جِدّه أو لَعِبِه (١) بين اللّها مقتله ، ركب في مركب في مركب ورب ذي مزح أمي تت نفسه في سببه ليس الفتَى كل الفتَى إلا الفتَى في أدبِه وبعض أحلاق الفتَى أولى به من نسبه

وكان يقال: لسانُك عبدُك، فإذا تكلَّمت صرت عبده.

وقال بعضُ الحكماء: أنا بالخِيار ما لَم أتكلُّم ، فإذا تكلُّمتُ صارَ الكلامُ عليَّ بالخِيار ١٠٠٠.

وقال آخرُ: لِساني في حَبس بدني ما لم أُطلِقْه على نفسي، فإذا أطلقتُه صار بدني في حَبس لساني(٢٠).

وقال آخر: الكلمة أسيرة في وثاق الرجل، فإذا تكلم بها صار في وثاقها(٢).

<sup>(</sup>٤) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث (توفي ٩ هـ/ ٦٣٠ م : حكيم العرب في الجاهلية وأحد المعمرين. أدرك الإسلام وقيل إنه رغب في الإلتحاق بالمدينة. وهناك خلاف حول إسلامه. (الأعلام ٢:٢، ابن عبد البر، الإستيعاب ١:١٢٨، الوافي ٩: ٣٤١، المحبر ١٣٤٤).

 <sup>(</sup>٥) أبو محمد اليزيدي: يحيى بن المبارك، سمي باليزيدي لإنقطاعه إلى يزيد الحميري ينتمي إلى أسرة عملت في الأدب. توفي ٢٠٢ هـ (طبقات القراء ٢: ٣٧٥، معجم الشعراء ٤٩٨، سير أعلام النبلاء ٩٠٢٥ تاريخ بغداد ١٤٦:١٤٤).

 <sup>(</sup>٦) الأبيات أربعة، دون الثالث، في روضة العقلاء ٢٢٣ دون نسبة والأخيران في معجم الشعراء ٤٩٩.
 والحصاة: الرأى والعقل. واللهاأو اللهاة: اللحمة على فم الحلق.

<sup>[40]</sup> 

<sup>(</sup>١ القول والذي قبله في الكامل ٢ : ١٧ مع بعض الاختلاف منسوبان إلى عنبسة بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٢) في أدب الدنيا والدين ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) مسوب للامام علي في التذكرة الحمدونية ٢٥٧١، ومنسوب لأعرابي في بهجة المجالس ٢٠١١.

وقال الشعبي: أنا على اتِّباع ما لم أوقع أقدر مني على ردّ ما أوقعت .

وتكلَّم أربعة من الملوك بأربع كلمات، خرجن كلهن بمعنى. فقال كسرى: أنا على قول ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال قيصر: لا أندم على ما لم أقل ، فإنما أندم على ما قلت. وقال ملك الصيِّن: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، ولم أملِكُها. وقال ملك الهند: عجبت لمن يتكلم بالكلمة إن حكيت عنه ضرَّته، وإن لم تُذكر لم تَنفع هد الله .

وقال امرؤ القيس (٥): [من الطويل]

إذا المسرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخَزَّان ١٧٠

وقالت الفلاسفة: اللسانُ خادمُ القلب. وقالت العلماء: اللَّسان كاتبُ القلب، إذا أملى عليه شيئاً أتى به

وأنشدني عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر (٧٠): [من الطويل]

رأيتُ لِسانَ المرء راحمي نفسه، وعاذره إن لِيم، أو زلَّ سائرهُ فمن لَزِمَت حُجَّةً مِن لسائِه، فقد مات راعيه وأُفحِم عاذرهُ

[٢٦] ولَيْن كان السكوتُ جميلاً، لقد جُعل الكلامُ جَميلاً، ما لم يتعد المتكلمُ في كلامهِ، ويتجاوزُ في الكلام حد يظامه.

<sup>(</sup>٤) القول في المحاسن والأضداد ١٨، والتذكرة الحمدونية ١: ٣٥٩ وفي عيون الأخبار ١: ١٧٩. وكسرى: لقب ملك الفرس، وقيصر: لقب ملوك الروم: والمقصود بكسرى أنو شروان.

<sup>(•)</sup> أمرؤ القيس: بن حجر الكندي (توفي نحوه ٥٤ م). شاعر معروف استعان بالروم للإنتقام من بني أسد قتلة أبيه. ولاه جوستنيان إمارة فلسطين، وأصيب بقروح ادت إلى وفاته. (الأعلام ٢: ١١، الشعر والشعراء ١٧).

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه ط. صادر ١١٤، وفي فصل المقال ٢٥، وفي الكافل، الصود ٢: ١٧ وفي حلية المحاضرة ٢ : ١٧٠ والبيت معروف جداً في أبيات الأستشهال.

<sup>(</sup>٧) عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، جده صَالَحُلْكُ النَّهُ اللهُ المون. من بيت إمارة. ولي شرطة بغداد عن أخيه محمد، ثم استقل بها بعد موت أخيه. له شعر وكتابات. توفي نحو ٢٠٣هـ (أعلام النبلاء: ١٤: ٢٢ ومصادره في الهامش).

وقد أنشدني أحمد بن يحيى ثعلب : [من الكامل]

ما في الكلام على الأنام أثام، بل فيه عندي النقض والإيرام بل لولا الكلام لما تبينًا الهدى، وتعطّلت في ديننا الأحكام فزن الكلام، إذا أردت تكلّما، ودَع الفُضول، ففي الفُضول ملام أن أنت لم تُرشيد أحاك إذا أتى، فعليك منه هُجنة وأثام والنّطق أفضل من صمات متهم، جاء الكتاب بذاك والإسلام هذا البيان، فلا تكن متماريا، فالصّمت عي والكلام نظام (٢٧] وليس بعيب على الأديب، وإن كان مستقلاً بما لدَيه، استخذاؤه للمتقدم في العلم عليه، ولا في سؤاله فيما غيبت معرفته عنه، من هو أعلى درجة في العلم منه.

وأنشدني أحمد بن يحيى ثعلب: [من الطويل]

تَمامُ العَمى طولُ السّكوت، وإنَّما شيفاء العَمى يوماً سؤالُك مَن يدري (١٠ وروي أنَّ أعرابيًا أتى النَّبي ﷺ فقال: يا ابنَ عبد المطلب (١٠) ماذا يزيد في العلم؟ قال: التعلّم. قال: فماذا يدل على العلم؟ قال: السؤال.

أنشدني أحمد بن عُبيد قال: أنشدني ابن الأعرابي(٢) لبَشامَة(١) بن عمرو المرّى: [من الوافر]

<sup>[</sup>٧٧]

 <sup>(</sup>١) البيت في ألف باء ١: ٢ لبشار بيت فيه إختلاف في أدب الدنيا ٦٦.

والبيت تضمين لحديث نبوي: وهلا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العمى السؤال، (أدب الدنيا:

 <sup>(</sup>٢) عبد المطلب: قبل اسمه شيبة ولقبه عبد المطلب. جد الرسولﷺ (الأعلام ٤: ١٥٤). وفي أدب الدنيا
 ٧٨ حديثان في الحض على السؤال.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأعرابي: (١٥٠ ـ ٢٣١ هـ)، محمد بن زياد: راوية نسابة ولغوي مشهور. (الأعلام ٦: ١٣١، الوافي ٣: ٣٩).

 <sup>(</sup>٤) بشامة بن حمرو المريّ: خال زهير بن أبي سلمي. من شعراء المفضليات. كان مقعداً منذ ولادته
 (الأعلام ٢ : ٣٥).

إذا ما يهتدي لبِّي هَداني، وأسال ذا البيان إذا عَمِيتُ واحتَنِبُ المقادِحَ حيثُ كانَت، وأتسرُكُ ما هويتُ لما خشيتُ

وكان يقال: من رقٌّ وجهه عن السؤال دقٌّ علْمه، ومن أحسنَ السؤال عَلِم.

وقال الشاعر: [من المتقارب]

إذا كنت في بلدة جاهلاً، ولِلعِلمِ مُلتمِساً، فاسألِ في الزَّمن الأوَّلِ في الزَّمن الأوَّلِ

[۲۸] وروينا عن يونس (۱) عن الأوزاعي (۱) عن يحيى بن أبي كثير (۱) قال: لا
 يتعلّم من استحيا وتكبّر

وقال رجلٌ من بني العبَّاس للمأمون(٤). أيحسنُ بمثلي طلبُ العلمِ اليوم؟ فقالَ: نعم والله لئن تموت طالباً لِلعلم أزينُ بك من أن تموت قانعاً بالجهل. فقال: إلى متى يحسنُ بي، وقد جاوزتُ السبِّين! قال: ما حسنت بك الحياة(٥).

#### [YA]

 (١) يونس [بن حبيب]: توفي ١٨٣ هـ. إمام في النحو. ضبي الولاء. عاش ٨٣ سنة. كان له حلقة ينتابها الطلبة والأدباء وفصحاء الأعراب. له تواليف في القرآن واللغات (سير أعلام النبلاء ٨: ١٧١ ومصادره في الهامش).

وضبط الإسم يفرضه تسلسل وفيات من روى عنها، إذ هناك العديد من الأعلام تحت إسم يونس. (٢) الأوزاعي: عبد الرحن بن عمرو، كان يسكن في محلة الأوزاع بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات. وقيل كان مولده ببعلبك. إمام الديار الشامية في الفقه. توفي ١٥٧ هـ. (أعلام النبلاء ٧٠٧).

(٣) يحيى بن أبي كثير: (توفي ١٢٩ هـ): الطائي بالولاء. عالم أهل البامة في عصره. أقام في البصرة، وكان من ثقات أهل الحديث. قيل: إن إسم أبيه صالح أو يسار أو نشيط (أعلام النبلاء ٢: ٧٧) وقال خليفة اسم أبيه يسار (طبقات ٢٣٣).

(٤) المأمون: عبد الله بن هارون الرشيد. بويع له بالخلافة ١٩٥ هـ في أعقاب نزاعه مع أخيه الأمين توفي
 ٢١٨ هـ. اشتهر عهده بفرض الاعتزال عقيدة رسمية. وعرفت الثقافة في أيامه عصرها الذهبي.
 (الوافي بالوفيات ١٧: ٥٠، فوات : ٣٣٥، الأعلام ١٤٢: ١، أعلام النبلاء ٢١ : ٢٤٢).

(o) القول في المحاسن والأضداد: A والسائل هو منصور بن المهدي. وهو أيضاً في أدب الدنيا ٧٨.

وقال الخليلُ: ذاكر بِعِلمكَ فتذكر ما عندك وتستفيد ما ليس عندك. وقال الخليل أيضاً: كنت إذا لقيت عالماً أخذت منه وأعطيتُه.

وأخبرني أحمدُ بن عُبَيد قال: أخبرني ابنُ الأعرابي قال: أخبرنا أزهرُ السَّمَّان (١٠ قال: قال الزُّهريُ (١٠): الأخبارُ ذُكرانُ لا يُحِبُّها إلاَّ ذُكرانُ الرجالِ، ولا يكرهُها إلا مؤتُّوهم (٨٠).

وقال الطّرمَّاح (١٠): [من الوافر]

(٨) القول في المحاسن والأضداد: ٧ للزهري.

ولا أدعُ السؤالَ، إذا تَعيَّت عليَّ، من الأمور المُشكِلاتُ (١٠) وَينفَعُنْسي، إذا استيقنتُ عِلمي، وأقوى الشك عندي البيِّناتُ

فهذه جُملة تحثُّ الأدباء على الطلب، وصدر يقنع به العقلاء من حدودِ الأدب. ومنه أيضاً تركُ ممازحةِ الإخوان، إذ كان مما يُوغِر صدورَ الخِلاَن، وقد اختصرت لك من ذلك جملةً مُقنعة، وألفاظُها مُمتِعة، فيها لك كِفاية، ولذوي الألباب نِهاية، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) أزهر السيان: ( ١٩١١-٣٠٣ هـ): أزهر بن سعد الباهلي بالولاء. عالم بالحديث من أهل البصرة. كان يصحب المنصور العباسي قبل أن يلي الخلافة وله معه أخبار (الوافي ٢٠٢٧، الأعلام ١: ٢٩١، أعلام النبلاء ٢: ٤٤١).

 <sup>(</sup>٧) الزهري: (توفي ١٢٤ هـ): محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري. أحد الفقهاء
المحدثين بالمدينة. له روايات يستند إليها في تأريخ صدر الإسلام (سير أعلام النبلاء ٥: ٣٢٦، معجم
الشعراء ٣٣٥، حلية الأولياء ٣: ٣٦٠، ٣٨١ طبقات القراء ٢: ٢٦٢ طبقات خليفة ٢٦١).

<sup>(</sup>٩) الطرماح بن حكيم (توفي ١٢٥ هـ): من طيء. كان جده قيس بن حجدر، وأسره بعض ملوك بني جفنة، فدخل عليه حاتم الطائي واستوهبه. كان الطرماح على مذهب الخوارج. (ابن حزم، جهرة: ٣٠٤)، الشعر والشعراء: ١٤٠، الأعلام ٣٠٣٧).

<sup>(</sup>١٠) في ديوان الطوهاح: ٢٥ فيها اختلاف في عجز البيت الأول عَليّ عرى الأمور المشكلات. وعجز البيت الثاني: واصري الشك عند البينات

# النُّهي عن ممازحة الأخلاء والنهي عن مُفاكهة الأودَّاء

[٢٩] أعلم أن من زِيِّ الأدباء، وأهل المعرفة والعقلاء، وذوي المُروءة والظُّرفاء، قلةَ الكلام في غير أرَب، والتجالُلَ عن المُداعبةِ واللَّعيب، وتركَ التبذُّلُ بالسَّخافة والصياح بالفُكاهة والميزاح . لأن كثرة الميزاح يُذلُّ المرء، ويضع القدر، ويُزيل المُروءة، ويُفسد الأحوَّة، ويجرِّىء على الشريفِ الحرِّ، أهملَ الدناءة

وقد أخبرني أحمد بن عُبيد قال: أخبرني الأصمعي عن رجل من العرب قال: خرجت في بعض ليالي الظُّلمَ، فإذا أنا بجارية كأنها صنم، فراودتها عن نفسها، فقالت: يا هذا أما لك زاجر من نحقل، إذا لم يكن لك واعظُّ من دين؟ قلت: والله ما يرانا إلا الكواكبُ. قالت: يا هذا فأينَ مُكُوكِبُها؟ فقلت: إنما كنت أمزح. فقالت(١): [من الطويل]

فإياك، إيساك المسزاح فإنَّه يجرِّي عليكَ الطفل والدَّنس النَّذلا ويُذهِبُ ماءَ الوجهِ بعمدَ وضاتِه، ويُورثُ بعــدَ العــرُّ صاحبَــه ذُلاً

<sup>(</sup>١) القصة والبيتان في المستطرف ٢ : ٢ \* و في تمثال للأمثال ٣٦٧ والبيتان في نهاية الأرب ٤ : ٧٣ . و في غرر الخصائص ١٨٥، وبهجة المجالس ١: ٧١ ـ ٧.

وضاته: تخفيف وضاءته، أي حسنه وتألقه ونظافته.

[٣٠] وقال سليمان بن داود(١٠)، عليهما السلام: المزاح يستخفُّ فؤاد الحليم، ويَذهَب ببهاء ذي القُدرة(١٠).

وقال عمرُ بن الخطاب رَضي الله عنه: مَن أكثرَ من شيء عُرِف به، ومَن مازَح اسنُخِف به، ومن كثُر ضَحِكُه ذهبت هيبتُه(٣).

وكان يقال: لكل شيء بذر وبَذر العَداوة المزاح (١٠).

وكتب عمر بن عبد العزيز (٥) إلى عماله: امنعوا الناس من المزاح، فإنه يُذهب المروءة، ويُوغر الصدر (١).

### [٣١] وقال بعض الشعراء(١): [من الطويل]

مازح أحاك إذا أردت مزاحا، وتسوق منه في المسزاح جماحا فلربَّما مَزحَ الصديقُ بمَزحةِ كانت لِبَابِ عَداوةٍ مَفتاحا وقال عمَرُ بنُ عبد العزيز: امتنعوا من الميزاح تَسلم لكمُ الأعراض.

قال خالد بن صفوان (١): المزاحُ سيبابُ النُّوكي.

#### [۴۰]

<sup>(</sup>١) راجع قصته في قصص الأنبياء: لعبد الوهاب النجار ٣١٧، ولابن كثير: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الأقوال في المزَّاح كثيرة، ويختلط بعضها ببعض، وتختلط نسبتها من شخصية إلى أخرى.

 <sup>(</sup>٣) بعض هذا القول منسوب للنبي على غير الخصائص ١٨٥ ونهاية الأرب ٤ : ٧٧. وبعضه لعمر في بهجة ١ : ٧٥. وهو في روضة العقلاء ٨١.

<sup>(</sup>٤) في تمثال الأمثال ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) عمر بن عبد العزيز: (٦١ - ١٠٦ هـ) الخليفة الصالح. يعتبره البعض خامس الخلفاء الراشدين. عمل على اعادة الوحدة داخل المجتمع الإسلامي بمارسة سياسة إسلامية. ثقل حكمه على بني أمية (الأعلام ٥: ٥٠ أعلام النبلاء ٥: ١١٤ ومصادره في الهامش).

 <sup>(</sup>٦) القول في تمثال الأمثال ٣٦٨ منسوب لعمر بن الخطاب وفيه وردت يذهب الهيبة عوضاً عن يذهب المروءة.

<sup>[[41]</sup> 

<sup>(</sup>۱) البيتان في بهجة المجالس ١: ٧٠ منسوبان لأبي هفان، وفصل المقال ١٠٠ وألف باء ١: ٠٠ والحاح: ركوب الهوى، تشبيها بجموح الخيل.

<sup>(</sup>۲) وردت في الأصل خلف، وصوابه ما أوردناه والتصحيح من زهر الآداب ١: ٧٧٥ حيث ترد أقوال لحالد في مساوىء المزاح. ومن تمثال الأمثال ٣٦٧ حيث يرد القول منسوباً لحالد بن صفوان.

وقال محمود الورَّاق<sup>(١)</sup>: [من الكامل].

تلقى الفتى يلقى أخاه وجدنه في لحن منطقه بما لا يُغفّرُن ويقول: كنت ممازِحاً وملاعباً هيهات نارك في الحشا تستسعر الهبتها وطفقت تضحك لاهياً عمّا به، وفواده يتفطّر أو ما علمت، ومشل جهلك غالب، أنَّ المسزاح هو السباب الأصغر؟

[٣٢] وقال بعض الحكماء: الخُصومةُ تُمرِضُ القُلوبَ وتُثَبِّت فيها النَّفاق. والمزاح يَذَهَب ببهاء العزِّ.

وحدثني الباغندي (١) قال: حدّثنا الحُميَّدي (١) عن سُفيانَ (١) عن ابن المُنكَدر (١) قال: قالت لي أمي: يا بني لا تُمازح الصبيانَ فتهونَ عليهم. وقد كانت أدركت النبي عليهم.

وأوصى يَعْلَى بْنُ مُنْية (٥) بَنِيهِ فقال: يا بَني، إياكم والمزاح فإنه يَذهَب بالبَهاء،

(٣) محمود الوراق: محمود بن حسن الوراق، توفي نحو ٢٧٥ هـ شاعر، أكثر شعره في المواعظ. روى عنه
 ابن أبي الدنيا. (فوات الوفيات ٢: ٨٥٥، الأعلام ٧: ١٦٧).
 (٤) الأسات الحمد الدراق في سحة الحالم. ١٠٧٥م مد ترقيق الحالمة في سحة الحالمة في المعرف ا

(٤) الأبيات لمحمود الوراق في بهجة المجالس ١:٧٦٥. ومنسوبة لأبي العتاهية في نهاية الأرب ٤ .٧٤. وترد السباب الأكبر في آخر البيت الثالث. ونرجح ما ورد إذ أن العجز تضمين لقول في مساوى الممزاح. والأبيات في زهر الأداب ١:٧٢٥ دون الثالث، وفيها آخر البيت الثاني: تتسعّر.

[٣٢]

الباغندي: (توفي ٣١٢ هـ): محمد بن محمد بن سلمان بن الحارث، الأزدي الواسطي. محدث، رحل في طلب الحديث. (الوافي ١: ٩٩، أعلام النبلاء ٢٤: ٣٨٣).

(۲) الحميدي: عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي، نسبة إلى حميد، بطن من اسد بن عبد العزى بن قصي. محدث مكة وفقيهها. من أصحاب سفيان بن عيينة. توفي ۲۱۹ هـ. (اللباب في تهذيب الأنساب ٢: ٣٩٢، الوافي ١٠: ١٧٩، الأعلام ٤: ٨٧).

(٣) سفيان [بن عيينة]: (١٨٧ - ١٩٨ هـ). محدث الحرم المكي. من الموالي، ولد بالكوفة وسكن مكة وتوفي بها. كان حافظاً واسع العلم. (الأعلام ٣: ١٠٥، الوافي ١٥: ٢٨١).

(٤) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهَدَيَّر (١٣٩ هـ): قرشي تيمي. كان في غاية الاتقان والحفظ والزهد في ولادته ووفاته خلاف. توفي ١٣٦ هـ حسب حليفة بن خياط. (الرافي ٥ : ٧٨، طبقات خليفة ٢٦٨ أعلام النبلاء ٥ : ٣٥٣، الأعلام ١١٢:٧).

(a) يعلى بن مُنية: وردت في الأصل يعلى بن منبه، وهو خطأ. ومنية أمه، وهي بنت الحارث بن جابر من
 بني مازن. وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة. توفي ٣٧ هـ. (الأعلام) وهو صاحب حمل عائشة. مولى

ويُعقِبُ الندامة، ويُزري بالمروءة(١٠).

[٣٣] وقال مسعر بن كِدام الهِلالي(١) لابنه (١٠ [من الكامل]

ولقد منحتُك، يا كِدامُ، نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيق أما المُزاحة والمِراء فدعهما، خُلُقان لا أرضاهما لصديق إنسي بلوتُهما، فلسم أحمدهما لمجاور جاورته ، ورفيق وكان سعيد بن العاص (٣) يقول: لا تُمازحن الشريف فيَحقِد عليك، ولا الدنيء فيَجترىء عليك (١٠).

وقد تواترت بالنَّهي عن ذلك الأخبارُ، وتكاثفت فيه الأشعار. ولعَمْري انَّ ترك ما نهى عنه ذو و الأدب، من المداعبة واللَّعب، أولى بذي النَّهية والأرب. وقد يجب على العاقل الأديب أن ينتقي إخوانه، ويتخيير أخدان ويفتش عن الأصحاب، ويجالس ذوي الألباب، ويستخلص أهل الفضل، وأهل المُرُوءات والعقل. فإنها محنة الأدباء، وفراسة العلماء. وإنما يُعرف الرجل بأشكاله، ويقاس بأمثاله، ويُوسم بأخدانه، وينسب إلى أقرانه. وقد شرحت في ذلك جملة من الأثار، وما رُوى فيه من النَّف والأخبار، فقف عليه يبن لك ما فيه، إن شاء الله تعالى.

قريش، من مسلمة الفتح. وشهد حنينا والطائف. يذكر صاحب خلاصة تذهيب تهذيب الكيال
 ٢٣٧ أنه بقي إلى قرب ٥٠ هـ. (الأعلام ٢٠٤، جمهرة أنساب العرب ٢١٣، ٢٢٩، طبقات خليفة ٤٥، خلاصة تذهيب ٤٣٧.

<sup>(</sup>٦) برد في نهاية الأرب ٤ : ٧٤ دون نسبة.

۲۳۳۱

 <sup>(</sup>١) مسعر بن كدام الهلالي، (توفي ١٥٥ هـ): فقيه، من ثقات أهـل الحـديث، كوفي، خرّج له الستـة
 (الأعلام ٢١٦:٧، جهرة الأنساب ٢٧٤، أعلام النبلاء ٧:٦٣).

<sup>(</sup>٣) سعيد أبن العاص (٣ ـ ٥٩ هـ): أموي. من الأمراء الفاتحين. فاتح طبرستان. اعتزل صفين (الأعلام ٣). ٣

<sup>(</sup>٤) في بهجة المجالس ١: ٣٥٩ له. وفى التذكرة الحمدونية ٣٧٤ دون نسبة.

#### باب

# الأمر باختيار الإخوان

# وانتخاب الأقران والأخدان

[٣٤] روي عن النبي على النبي الله عنه الله المعالم الله المعالم المعال

وقال مُجاهد: إني لأنتقي الإحوان كما أنتقي أطايب الثمر.

وقال بعض الشعراء: [من الكامل]

امحض مودتَّكَ الحريم، فإنَّما يَرعَى ذوي الأحساب كلُّ كريم وإخاءُ أشراف الرجال مُروءةً، والموتُ خيرٌ من إخاء لَئيم

وقال يَحيى بنُ أكْثَم <sup>(٣)</sup>: [من **الطويل**]

وقارِنْ، إذا قارنت، حُرًّا، فإنَّما يَزِينُ ويُرْرِي بالفتى قُرَناؤُه (١٠) إذا المَرء لم يَختر صديقاً لنفسِه، فنادِ بهِ في الناسِ: هذا جَرَاؤُه

[, 4]

(١) الحديث في التمثيل والمحاضرة ٢٨ باختلاف.

(٢) مجاهد بن جبر: توفي ١٠٤ هـ أبو الحجاج المكي، مولى بني نخزوم تابعي، مفسر. أخذ التفسير عن ابن عباس. (أعلام ٥:٢٧٨، طبقات القراء ٢:١٤، أعلام النبلاء ٤:٤٩).

(٣) يجيى بن أكثم، (١٥٩ ـ ٢٤٢ هـ): قاضي القضاة في عهد المأمون. اشتهر بفضله وعلمه. غلب على المأمون حتى لم يكن يتقدمه عنده أحد، ولا أبيرم الوزراء شيئاً حتى يراجعوه (أعلام النبلاء ١٢:٥،

(٤) البيتان في الفاضل ٤٣، وفي غرر الخصائص ٢٠٤، وفي روضة العقلاء ٢٠١.

[٣٥] وروي أنَّ سليمانَ بن داود، عليهما السلام، قال: لا تَحكُموا للرجلِ على عليهما السلام، قال: لا تَحكُموا للرجلِ على على على الله على على الله عل

وقال عَدِيّ بنُ زيد (١) العبادي (١): [من الطويل]

عَنِ المَرِءِ لا تَسَأَلْ، وأبصِرْ قَرِينَه، فإن القَرينَ بالمُقارِنِ مُقتلرِ إِذَا مَا رأيتَ الشَرَّ يبْعَتْ أَهلَه، وقام جُناةُ الشرَّ للشرِّ، فاقعلرِ وقال عُتبة بن هُبَيرة الأسدى (٣): [من السريع]

إِنْ كَنْسَ تَبَغِي العِلْمَ، أَو أَهلَه، أَو شاهِداً يُخبِرُ عَنْ غائب ('' فاحتبرِ الصاحبِ الأرضَ بأسمائِها، واختبرِ الصاحب بالصاحب وقال أبو العتاهية ('': [من مجزوء الكامل المذال]

من ذا الدي يَخفَى عليه ك، إذا نظرت السي قَرينِه وعلى الفَتى الفَ

#### [40]

<sup>(</sup>١) عدي بن زيد العبادي: شاعر من دهاة الجاهلين. كان من أهل الحيرة بحسن العربية والفارسية، والرمي بالنشاب. وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى والعبادي: تطلق على نصارى الحيرة. (الأعلام ٤: ٢٢٠، الشعر والشعراء ٣٤).

 <sup>(</sup>٢) البيتان من قصيدته في جمهرة أشعار العرب • ٣٩ وهيا رقمي ٢٧ و ٤٣ وفيهيا بعض الإختلاف. وهما مشهوران يردان في كثير من المصادر.

<sup>(</sup>٣) عتبة بن هبيرة الأسدي. لم أعثر عليه. ويرد في الحياسة البصرية ٢: ٨٠ وهناك عتبة بن جَبيرة الأوسي. توفي ١٥٤ هـ (طبقات ابن سعد، القسم المتمم ٤٢٧). ويرجح البعض أن يكون في الاسم تصحيف لعقيبة بن هبيرة بن فروة الأسدي (أنساب الأشراف بعناية إحسان عباس ٤: ٥٧، ١٠٠، ٣٨٥).

 <sup>(</sup>٤) البيتان منسوبان للأقيشر الأسدي في الحماسة البصرية ٢: ٨٠، وهما في العقد الفريد ٢: ٣١١ مع بعض الاختلاف، وفي البيان 1: ٥٤ بدون نسبة.

<sup>(</sup>٥) البيت الأول فقط في ديوانه ٤٤٩.

 <sup>(</sup>٦) البيت الأول في محاضرات الأدباء ٢ · ٧ بدون نسبة.
 ذو النهي: ذو العقل. تباعات: نتائج وأعباء.

بزائناتِ رُسُدِه، أو شائِناتِ رِيَبِهُ ورأسُ أمرِيء خيرٌ له من ذَنَبِهُ ورأسُ أمرِيء خيرٌ له من ذَنَبِهُ وذو النَّهي ليسَت يبا عاتُ الهَـوى من أربِهُ [٣٦] وقال آخر(۱): [من الهزج]

ولا تَصحَب أَخَا الجَهلِ ، وإيَّاكَ وإياه فكَم مِن جاهلِ أردَى حَلَيماً ، حينَ آخاهُ وللشَّيء مقاييسٌ وأشباه وللشَّيء مقاييسٌ وأشباه يُقاسُ المرء بالمرء ، إذا ما المرء ماشاه وللقلب على القلب دليلٌ ، حين يكفاه وأنشدني أبو العبَّاس الشَّيباني (٢) لأبي آمنة (٣) جدِّ النَّبيِّ ، ﷺ : [من الكامل]

وإذا أتيت جماعة في مَجلِس فاحدز مَجالِسهم، ولمَّا تقعلُد وذَر الغُواة الجاهلين وجهلَهم، وإلى الدنين يُذكّرونك فاقعلُد فليُؤاخ الأديب أكفاءه، وليصحب نُظراءه، ومن يامن من غدره، وغِب أمره، وبَوائق شره. وأنَّى يكونُ ذلك ولن يجتمع إلا في أهل الحياء. فمنهم كرم الوفاء، وإذا اجتمع الحياء والوفاء، صَحَّ الإخاء.

[٣٧] وقد أخبرني عن عبد الله بن طاهر (١) أنه قال: لا دواء لِمَنْ لا حياء له، ولا حياء له، ولا عباء لمن لا وفاء له ولا إخاء لمن لا إخاء له، ولا إخاء لمن أراد أن يجمع بين

(١) الأبيات في عبون الأخبار ٣ ،٧٩ بدون نسبة ولأبي العتاهية ٢٥٤ في ٢ : ١٨٧ والأبيات ١ ـ ٣ ـ ٤ في بهجة المجالس ١ : ٤٥٠ منسوبة لأبي العتاهية . وفي البيان والتبيين ١ : ٧٨ بدون نسبة . وفي الشريشي ٢ : ٨٤ لعلي بن أبي طالب باختلاف في ترتيبها .

(۲) أبو آمنة جد النبي: هو وهب بن عبد مناف بن زهرة. يعرف بأبي كبشة، ونسبت قريش الرسول إليه أثناء مناوئتها له. (الأعلام ٨: ١٢٥، المحبر ١٢٩).

(١) عبد الله بن طاهر بن الحسين: (توفي ٨ ٢ أو ٢٣٠ هـ). والده طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون في ٣-

أهواء أخلاً تِهِ حتى يُحبُّوا ما أحب ويكرهوا ما كَرِه، وحتى لا يرى من أحد ختلاً، ولا زللاً، ولا تَفريطاً، ثم أنشد: [من الطويل]

طلَبتُ امرءاً [حُرًا] صحيحاً مُسلَماً، نقيًا مِنَ الأفاتِ في كلَّ مَوسِم (") لأمنحَه وُدي، فلهم أدرِكِ الذي طلبتُ، ومن لي بالصَّحيح المُسلَّم صبَرتُ ومَن يَصبِر يَجِدْ غِبَّ صبَره ألذَّ وأشهَى من جَنى النَّحل في الفَم ومن لا يَطِبْ نفساً ويَسْتَبْق صاحباً ويَغفِرْ لأهل السود يصرم ويُصرم ويُصرم

وقال محمود الورَّاق(٢): [من الكامل الأحدُّ]

البَسْ أَخِياكَ على تَصنَّعِهِ، فَلَرُبَّ مُفْتَضِحِ على النَّصِّ ما كِدتُ أَفْحَصُ عَن أُخِيى لِقَةٍ، إلا ذَمَمتُ عَواقبَ الفَحْصِ وليَصحَبُ نُظراءه ومَن يأمن غدرَه وغِبَّ أمرِه وبوائِقَ شرَّه.

[٣٨] وأنشدني محمد بن يزيد المبرَّد للمُطيع بن إياس (١): [من الخفيف]

وَلئِنَ كَنَـتَ لا تُصاحبُ إلا صاحباً لا تَزِلَّ، ما عاشَ، نَعلُه (۱) لا تجـدْهُ، ولـو حَرَصْـتَ، وأنَّى لكَ بالخـلِّ ليسَ يُوجَـدُ مِثلُه وقال يونس بنُ عُبيد (۱): أعياني شيئان، أخ في الله ودرهم ّحَلال.

حربه ضد أخيه الأمين عينه أبوه نائباً عنه على خراسان قاتل بابك الخرمي ومدحه أبوتمام. قرأ عبد الله العلم والفقه، وكان يقول الشعر ويغني. (الأعلام ٤:٣٦، الوافي ١٧: ٢١٩، أعلام النبلاء

<sup>(</sup>٢) في البيت الأول خلل عزوضي، فأضيفت كلمة «حراً» من الطبعات الأخرى.

<sup>(</sup>٣) الّبيتان في نهاية الأرب ٣: ٨٥، وفي أمالي القالي ٢ : ١٣٨ في بهجة المجالس للوراق ١ : ٦٥٤، في ديوان المعاني ٢ : ١٩٧، البيت الثاني في أدب الدنيا ١٧٩، وهو أيضاً في التمثيل والمحاضرة ٨٤.

<sup>(</sup>١) مطيع بن أياس: شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. كان ظريفاً ماجناً متهماً بالزندقة. نشأ بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد بعد إنشائها. (الأعلام ٧: ٢٥٥، طبقات ابن المعتز ٩٢).

<sup>(</sup>٢) البيتان له في: شعراء عباسيون ٦٥، وهما في الوحشيات ١٧٦.

 <sup>(</sup>٣) يونس بن عبيد: توقي ١٣٩ أو ١٤٠هـ. كان من أعيان البصرة، انضم إلى بني العباس، ولما مات حملوه على أعناقهم. (الأعلام ٢٠:٦٨).

وقيل لبعض الحكماء: من أبعد الناس سفراً؟ فقال: من كان في طلب صديق يرضاه.

وقال رجل للفُضيَّل بن عِياضُ : أبغِني رجلاً أحدَّثهُ سرِّي، وآمنه على أمري. فقال: تلك ضالَّة لا تُوجد.

[ ٣٩] وأنشدني المهلِّيُّ (١) لنفسه: [من البسيط]

الْبَسْ أَحَاكَ على ما كانَ مِن خُلُق ، واحفَظْ مودَّتَه بالغَيبِ ما وصَلا فأطولُ النساسِ غمَّا من يُريدُ أَخاً ذا خُلِّةٍ لا يَرى في ودَّهِ خلَلا

وأنشدني أيضاً: [من البسيط] أقسمت بالله لا يَنفك مُغتفِراً ذنبَ الصَّديق، وإن عقَّ، وإن صَرَمًا

والعُمرُ يَقصُرُ عن هَجرٍ، وعن صِلةٍ وعن تَجَسنَّ، وعتَب يُورثُ السَّقَما فترَّكُ مُصارمةِ الخُلاَّن، والتجَاوزُ عن هفواتِ الإحوان، والاستكثارُ من الأخلاَء، ورفضُ مُعاندةِ الأعداء، أولى بأهلِ الأدب، وذوي المُروءةِ والأرب، وأهل الفضل والحسب.

[ ٤٠] وقد حكى الأصمعيّ قال: سَمعت أعرابيًّا يقولُ لأخ له: أيْ أخي! إنَّ الصديقَ يَحولُ بالجفاء، وإنِّي أراكَ رَطبَ اللِّسانِ من عُيوبِ أَصدقائِك، فلإ تَزِدْهم في أعدائك.

<sup>(</sup>٤) الفضيل بن عياض وردت في الأصل الفضل، وصوابه ما أثبتنّاه. والفضيل من أكابر الصلحاء، ومن أثمة الزهد. كان ثقة في الحديث، وعنه أخذ الإمام الشافعي. توفي ١٨٧ هـ (الأعلام ٥٠٣٥٥، أعلام النبلاء ٨: ٢٧٧، حلية الأولياء ٨: ٨٤، خلاصة تذهيب الكيال ٣١٠).

<sup>(</sup>۱) المهلي: هذه النسبة إلى ابي سعيد المهلب بن ابي صفرة الأزدي أمير خراسان، وينسب إليه كثير من العلماء (سبب وولاء، والمهلبي الذي كان معاصراً لأبي الطيب هو إبراهيم بـن هانـي توفي ٣٠١ هـ (اللباب ٣: ٧٧ه) وتطلق أيضاً على المهلبين بالولاء وأرجح هنا نفطويه ابراهيم بن محمد.

وقال عبد الله بن الحسن بن [الحسن بن] علي لابنه(١)، رضي الله عنه: إيَّاكَ وعَداوة الرجال، فاثها لن تُعدِمَك مكر حليم، أو مُفاحِأة لئيم.

ورُوي أنَّ سليمانَ بن داود قال لابنه: يا بُني لا تَستكثِر أن يكُونَ لكَ ألفُ صديق ، ولا تَستقِل أن يكونَ لكَ عَدو واحد(٢).

وروي أنَّ علي بن أبي طالب عليه السلام (٢) قال (١): [من الطويل]

وأكثِر مِنَ الإِخـوانِ ما اسطعـتَ إنَّهم عِمـادٌ، إذا استَنجدتَهـم، وظُهورُ وليسَ كثيراً الفُّ خِلْ وصاحِب، وإنَّ عَدُوًّا واحــداً لَـكَثيرُ

[٤٦] وليس شيء أسرً إلى ذي اللّب، ولا أحسن موقعاً في القلب، من مُحادثة العقلاء، ومجالسة الأدباء. فإنّ ذلك مما تُفَتَّقُ به الأذهان، ويَنفسحُ به الجَنان، ويَزيد في اللّبّ، ويَحيا به القلب، كما قال بعضُ الشعراء(١٠): [من الوافر]

<sup>[[1]</sup> 

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. والد محمد (النفس الزكية) وإبراهيم الخارجين على المنصور ١٤١ ـ ٥ هـ. أمه فاطمة بنت الحسين. كان له شرف وهيبة، وكان ذا منزلة لدى عمر بن عبد العزيز وكرمه السفاح. يمثل ولداه زعامة الاتجاه السياسي الزيدي المعارض لبني العباس. (الوافي ١٧٠: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) الكلام في العقد الفريد ٢: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) علي بن أبي طالب: (٢٣ ق. هـ - ٤٠ هـ). أمير المؤمنين أبو الحسن دابع الخلفاء الراشدين، وابن عم النبي وصهره. شجاع خطيب عالم بالتضاء. ولي الخلافة ٣٥ هـ بعد مقتل عثمان. وفي ٣٦ هـ كانت وقعة صفين التي انتهت بالتحكيم. قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة. (الأعلام ٤: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) البيتان في روضة العقلاء ٩٤، وهما في محاضرات الأدباء ٢: ٦ منسوبان الى محمود الوراق وفي أدب الدنيا ١٨٧ منسوبان إلى ابن الرومي.

<sup>[[13]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيتان في الف باء ١ : ١٩٧ دون نسبة. وفي ذيل أمالي القالي ١٠٦ باختلاف في صدر البيت الأول، وهما في غرر الخصائص ١٢٦.

وما بَقِيَت من اللَّذَاتِ إلاَّ مُحادثَ الرِّجالِ ذوي العُقولِ وقد كُنَّا نَعدُّهُ مَ قَلَيلًا، فَقَد صاروا أقللُ من القليل وقيل لِلحُرَقَةِ ابنةِ النَّعمان (١٠): ما كانت لذَّةُ أبيك؟ فقالت: إدمان الشَّراب، ومجالسة الرِّجال.

وقد روي عن النبي ﷺ، وعن عِدَّةٍ مِنَ الصَّحابةِ، رضي الله عنهم، من الأحاديثِ في الحَثُّ على صُحبة الإخوان، والرَّغبةِ في الخِلاَن، ما إن ذكرناه طال به الكتاب، وكثر به الخِطاب. وسنذكر بعض ذلك ونختصره، ونأخذ من أحْسنه ما يكون فيه بَلاغ، إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>۲) الحرقة بنت النعمان بن المنذر بن امرىء القيس من بني لخم. شاعرة من بيت الملك في قومها بالحيرة.
 (الأعلام ۲ : ۱۷۳).

 <sup>(</sup>٣) عمرو بن مرة الجهني: بن عيسى بن مالك بن ألحارث. قيل هو أول من ألحق قضاعة باليمن (جمهرة ابن حزم ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) البيت واحد من اثنين منسوبين لإبراهيم بن العباس الصولي في البصائر والذخائر ٢: ٤٤٦، وهو في شعر بشار ٣١٢.

<sup>(</sup>٥ معاوية بن أبي سفيان: وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية القرشي (توفي ٦٠ هـ) رجل حلم ودهاء. ووسدا مؤسس دولة بني أمية في الشام. كان على مقدمة الحيش في فتح عرقة وجبيل وبيروت وصيدا. نازع الإمام على بن أبي طالب الخلافة قبل انتهائها إليه بعد مقتل الإمام على (الأعلام ٢٦١٠)، ابن الكلبي، جمهرة النسب ١ : ٧٧١).

<sup>(</sup>٦) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي (توفي ٤٣ هـ): فاتح مصر واحد دهاة العرب. أسلم في صلح الحديبية، وولاه الرسول إمرة ذات السلاسل. وكان من أمراء فتح الشام. (الأعلام ٥ : ٧٩).

<sup>(</sup>٧) القول في بهجة المجالس ٢٠٤١ منسوب لاسحاق بن مسلم العقيلي، وفيه اختلاف.

### باب

# الحث على صحبة الإخوان

# والإغراء على مودَّة الخِلاَّن والرَّغبَّة في أهل الصَّلاح والإيمان

[٢٤] روي عن أبي هُرَيرةً: أن النَّبيِّ، ﷺ، قالَ: «المرء على دين ِ خلِيكِ»، فليَنظُر أحَدُكُم مَن يُخالِل»(١).

ورُوي عن أبي عمرو العَوفِّي (٢) قال: كان يُقال أصحب مَن إن صَحبته زانك، وإن خدَمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مانك، وإن رأى منك حسنة عَدَّها، وإن رأى منك سقطة سترَها، ومَن إن قلت صدَّق قولَك، وإن أصبت سدَّد صَوابك، ومن لا يأتيك بالبَوائق، ولا تختلف عليك منه الطرائق (٣).

وقال المفضل بن غسَّان البصريُ (٤٠): كان يقال: أصحَبُ من يَنسَى مَعروفَه عندَك (٥٠).

[ [ ]

<sup>(</sup>١) الحديث:في التمثيل والمحاضرة ٢٨، وفي بهجة المجالس ١:٣٠٣.

 <sup>(</sup>٢) أبو عمرو العوفي (توفي ٧٣ هـ): عوف بن مالك الأشجعي. حجازي آخى النبي بينه وبين أبي
 الدرداء. كانت معه راية أشجع يوم فتح مكة. تحول إلى الشام في خلافة أبي بكر فنزل حمص وبقي إلى
 أول خلافة عبد الملك بن مروان. (طرتات ابن سعد ٤: ٨٤، الأعلام ٥: ١٩٦٠).

<sup>(</sup>٣) القول في بهجة المجالس ٢:٧٠٧ منسوب لخالد بن صفوان، وفيه اختلاف في آخره. وهو في عيون الأخبار ٣: ٤ منسوب لعلقمة بن لبيد العطاردي.

<sup>(</sup>٤) المفضل بن غسان البصري: ورد في الأصل الفضل. والتصحيح من لباب الأنساب ٢: ٣٩٧. وهو والد أبي أمية الأحوص الغلابي. روى عنه ابنه كتاب التاريخ. والغلابي نسبة إلى غلاب والد خالد بن غلاب البصري أحد أجداد المفضل. ويناقش ابن الأثير ضبط الغلابي بتشديد اللام أو يتخفضها.

<sup>(</sup>٥) القول منسوب للإمام علي في بهجة المجالس ١ : ٧٠٩.

وروي عن معاوية بن قُرَّة (١) قال: نظرت في المودة والإِخاء فلم أجِد أثبت مودةً من ذي أصل.

[٤٣] وأنشدونا لعُمَرَ بن عبد العزيز، ولا يُعرف له غيرُ هذه الأبيات: [من الكامل الأحد]

إنسي الأمنع من يُواصلُني مِنَّسِي صفاءً ليسَ بالمَدُقِ وَإِذَا أَخُ لِي حَالَ عِن حُلُقٍ دَاوِيتُ منه ذَاك بالرَّفْقِ وَالْمَسرءُ يَصَنَعُ نَفْسَه، ومتَى مَا تَبلُه مُ يَسْزِعُ الْسَي العِرق والمَسرءُ يَصَنَعُ نَفْسَه، ومتَى مَا تَبلُه مُ يَسْزِعُ الْسَي العِرق وَ

ومثلَّه قولُ زُهُير بن ِ أبي سُلمي (أ): [من الطُّويل]

وما يَكُ مِن خَيرٍ أَتَـوه، فإنَّما تَوارَثُـهُ آباءُ آبائِهـم قبلُ (٢) وهـل يُنبِتُ الخَطِّي إلاَّ وشيجُهُ، وتُغررَسُ إلاَّ في مَنابِتها النَّخْل (٢)

ومنه قول الأخر<sup>(1)</sup>: [من البسيط]

والابِنُ يَنشُو على ما كانَ والدهُ، إنَّ العروقَ عليها تَنبُتُ الشَّجَرُ

وقال المتوكلُ الكِناني (٥): [من البسيط]

(٦) معاوية بن قرة: والد القاضي إياس بن قرة من مزينة بني عمرو بن أدّ. له رواية ولأبيه صحبة (جمهرة ابن حزم ٣٠٣)، أمالي القالي ٣: ٤٩).

(١) زهير بن أبي سلمى: ربيعة بن قرظ، حكيم الشعراء في الجاهلية. سميت قصائده بالحوليات، لأنه، كما قيل، كان ينظمها في شهر وينقحها ويهذبها في سنة. توفي ١٣ ق. هـ. (الأعلام ٣: ٥٦) الشعر والشعر و ١٣ الله و الشعر و ١٣ الله و

(٢) البيان في ديوانه ط صادر ٦٣. في جمهرة أشعار العرب ٦٨ في أمالي المرتضى ٢: ٥٦٧، في نهاية الأرب
 ٣ ٥٩، في التمثيل والمحاضرة ٤٧. وانظرهما وشرحهما في شعر زهير ٤٤.

(٣) الخطي: شجر تصنع منه الرماح وينسب إلى الخطافي مرفأ البحرين. الوشيج: القنا. (٤) البيت في أدب الدنيا ٢٢٨.

(٥) المتوكل الليثي الكناني: كناه المرزباني بأبي جهمة، كان على عهد معاوية ونـزل الكوفـة. (الأعـلام ٥ ، ٢٧٥، معجم الشعراء ٤٠٩ نهاية الأرب في أنساب العرب، ٣٧٤).

عِندي لِصالح قُومي، ما بقيتُ لهم، حَمدٌ، وَذَمُّ لأهسل السذَّم، مَعدودُ أَجرِي على سُنَّةٍ من والدي سَبَقَت، وفي أرُومتِه ما يَنَبُّتُ العُودُ<sup>(1)</sup> أَجرِي على سُنَّةٍ من والدي سَبَقَت، اخاً له فقال: أي أخي! آخ الكريم الأخُوق، الكامل المروءة، الذي إن غِبتَ خَلَفَكَ، وإن حضرت كَنْفَكَ، وإن لَقي صديقك استزاده، وإن لَقي عدول كَفَّه، وإن رأيتَه ابتهجت، وإن أتَيْتَهُ استرَحت<sup>(1)</sup>.

وقال عمرُ بن الخطاب، رضي الله عنه: إذا رزقَك الله مودَّةَ امرِيء مسلم. فتشبَّث بها.

وكان سُفيان الثُّوري(٣) كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين(٣): [من الكامل]

وتَوَسَّمن إخاءَهم وتَفقّدِ فيه اليدين قرير عين فاشدد وإذا أردت حقيقة لم تُوجَدِ

أُبِلُ الرِّجِال، إذا أردت إخاءَهم، فإذا وجدت أخا الأمانة والتُّقى كم مِن صديق في الرَّخاء مُساعد ومثلُ ذلك قولُ الآخر: [من الرمل]

لا يَغُرَّنْكَ مِنَ النَّاسِ الطُّرَرْ · النَّاسِ الطُّرَرْ · النَّاسُ كأمشالِ الشجرْ وهو صلب عوده حلو الثَّمرْ

آخِ مَـن آخيتَ عَن خِبرتهِ، لا ولا الأجسامُ ما لم تبلُهم، منه ما ليسَـت له مَنظَرةً،

رًه) البيت الثاني في أمالي المرتضى ١ : ٦٨٥ على قافية الرا باحتلاف الشجر عوضاً عن العود. والبيتان في الاحتيارين ١٥٨ من شعر رُبيع بن علباء السلمي.

<sup>[11]</sup> 

<sup>(</sup>١) القول باختلاف يسير في بهجة المجالس ٢٠٧١.

<sup>(</sup>٢) سفيان الثوري (٩٧ - ١٦١ هـ): هو ابن سعيد بن مسروق، من بني ثور من عبد مناة. علم في الحديث خرج من مكة ١٤٤هـ. طلبه المهدي العباسي فتوارى وانتقل إلى البصرة ومات فيها مستخفياً (الأعلام ٢٠٥٣).

 <sup>(</sup>٣) كذًا... للاثة أبيات. إلا أن المصادر تورد البيتين الأولين. فهما في لباب الأداب ٢٥ وفي أمالي القالي
 ٢٠٣: ٢ للمقنع الكندي، وهما في شعر عبد الله بن معاوية ٤٤، وفي حلية الأولياء ٦: ٣٧٦ وبهجة المجالس ٢: ٣٥٦ ويرد البيت الثالث على النحو التالي:

ودع التخشيع والتبذلل تبتغي قرب اميريء إن تدنُّ منه يبعد

وتَـرى منـه أنيقـاً نَبِتْهُ، طَعمُـه مُرٌّ، وفـي العُودِ خَوَرْ(۱) وقال آخر(۱۰): [من السريع]

من حَمَد النَّـاسَ، ولسم يَبْلُهُم، ثم ذَمَّ مَن يَحْمَدُ وصارَ بالوَحدةِ مستأنساً، يُوحشُه الأقسربُ والأبعدُ [63] ورُوي أن رجلاً من عبدِ القيس(١) قال لابنه: أيْ بُني، لا تؤاخ ِ أحداً

حتى تعرفَ مواردَ أمــوره ومصادرَها، فإذا استنبطت الخبر، ورضيت مِنه العِشْرةَ، فآخِه على إقالةِ العَثرةِ، والمُؤاساة عند العُسْرة.

وأنشدني محملً بن يزيد المبرّد (٢): [من الوافر]

وكنت، إذا الصديق أراد غيظي على حنق، وأشرقني بريقي غضرت ذُنوبَه، وكظّمت غيظي، مخافة أن أكون بلا صديق

وأنشدني لبشَّار بن بُرُد العُقَيلي (٣): [من الطويل]

أخوك الذي لا ينقُضُ، الدهرَ، عهدَه، ولا عند صَرَفِ الدَّهر يَرْ ورَّ جانبُه (٤) فخُد مِن أخيكِ العَفو، واغفِر ذُنوبه ولا تك في كلِّ الأمورِ تُجانبُه إذا كُنت في كلِّ الأمورِ معاتباً صديقك، لم تَلقَ الله يَاتبهُ إذا أنت لم تَشرب مِراراً على القَذَى ظَمِئت وأيّ النَّاسِ تَصفُو مشاربُه

<sup>(</sup>٤) الطرر: مفردها طرة: وهي الشعر المقطوع في مقدمة الرأس. والخور: الضعف.

<sup>(</sup>٥) البيتان في غرر الخصائص ٤٦٢ دون نسبة.

<sup>[{•}]</sup> 

<sup>(</sup>١) عبد القيس: بطن من أسد من ربيعة العدنانية. وهم بنواعبد القيس بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد. كانت ديارهم بتهامة أثم خرجوا إلى البحرين (القلقشندي، نهاية الأرب في أخبار العرب ٣١١).

<sup>(</sup>٢) البينان في غرر الخصائص ٣٥٥ بدون نسبة. وفي بهجة المجالس ١: ٦٦٩ وفي أماني القالي ٣: ١١١. ٣٠ بشار بين مد المعقبل ٥٥٠ م. ١٦٧ م. ي. عقبل بالبلام، أشعر البارس كان ض. أ. أدرك الدراتين

<sup>(</sup>٣) بشار بن برد العقيلي (٩٥ ـ ١٦٧ هـ): عقيلي بالولاء، أشعر المولدين. كان ضرَيراً. أدرك الدولتين الأموية والعباسية. اتهم بالزندقة؛ فهات ضرباً بالسياط ودفن بالبصرة (الأعلام ٢:٢٥).

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ٤٣ ـ ٥٤، والأولان منها في الشريشي ٢: ١١٠ للمغيرة بين شعبة، والأبيات في الحاسة البعدية ٢: ٧٠٠ للمغيرة بين حياء

الحماسة البصرية ٢: ١٦، وفي بهجة المجالس ١: ٧٣٠ وفي أمالي القالي ٢: ٣٠٣ للمغيرة بن حيناء. والبيتان الأخيران في الوحشيات لبشار. وفي معاهد التنصيص ٢: ٢٩.

### وقال آخر(٥): [من الطويل]

وعَن بعضٍ ما فيهِ، يَمُتُ وهـو عاتبُ ومن لا يُغمّض عَينه عن صديقيه، يجَدها، ولا يَسلَمْ لهُ، الدُّهرَ، صاحبُ ومَن يتَتَبُّعُ جاهداً كلُّ عَثرةٍ،

وأنشدني أحمد بن يحيى لسعيد المساحقي(١): [من الطويل]

فَعِندَ بِلُوغِ العُلْذِ رِنْقُ الْمُشَارِبِ(٢) فخُـــذ عفـــوَ من أحبَبْــتَ لا تُبرمَنَّهُ،

#### [من المنسرح] وقال أبو الأسود الدُّوكي(١):

تَصفَحُ عمَّا يكونُ من زَلَلهُ" ولست مُستبقياً أخماً لك لا في رَيشِه إن أتَّسى وفسي عَجَلِهْ من ذا الني هُذَّبَت خَلائقُه أقطع ُ وَصل الخليل ِ من مَلْلِهُ ْ لا أصحَبُ الخائم اللئيم، ولا يَعْدَمُ صَفَحَتَي للشَّرِّ مِن عَمَلِهُ أجــزيهِ بالعُــرف.ِ، ما حَبِيتُ، ولا

ومثله قولُ النابغةِ الذُّبياني (٣): [من الطويل]

<sup>(</sup>٥) البيتان في الحماسة البصرية ١٦:٢ وبهجة المجالس ١: ٦٦٦ منسوبان لكثيربن أبي جمعة وفي التمثيل ٧٤ وعيون الأخبار ١٦:٣، وفي معاهد التنصيص ١:٣٦١ بدون نسبة باختـلاف في شطر البيت

<sup>(</sup>٦) سعيد المساحقي: سعيد بن سليان المساحقي أول قاض استقضاه المهدي العباسي على المدينة وبقي حتى عزله الرشيد وقيل الهادي. (أخبار القضاة ٢: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) البيت لسعيد في أخبار القضاة ٢:٣٣٣، ٢٣٩ وفيه وردت لا تنزرنه عوضاً عن لا تبرمنه.

 <sup>(</sup>١) أبو الأسود الدؤلي. ظالم بن عمرو، وفي اسمة خلاف توفي ٦٩ هـ عن ٨٥ سنة. يعـد في الفـراء والتابعين والمحدثين والبخلاء والمفاليج والعرجان والنحويين. ولي قضاء البصرة، قربه معاوية رغم تعصبه لعلي. (الشعـر والشعـراء ١٧١، البرصـان والعرجــان للجاحــظ١٢٢، ٢٧٩، الــوافي

<sup>(</sup>٢) ليست في ديوانه بصنعة السكري. والبيت الأول منسوب لعبد الله بن معاوية ضمن خمسة أبيات فـــي عيون الأخبار ٣:١٧، وهو كذلك في شعره ٧١.

<sup>(</sup>٣) النابغة الذبياني: (توفي ١٨ ق. هـ./ ٢٠٤): زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني المضري. شاعر جاهلي كبير كانت تضرب له قبة من جلد في عكاظ. كان أحسن شعراء العرب ديباجة. (الأعمالام ٣: ٥٤) الشعر والشعراء ٢٠).

على شعَت، أيُّ الرحال المهذَّبُ(١) لسنتَ بمُستَبقِ أخماً لا تلُّمُهُ أ وأجاد، واللهِ، الذي يقولُ<sup>(ه)</sup>: [**من الطويل**]

إذا ما أذانسي مفصِلٌ فَقَطَعتُهُ، بَقِيتُ وما لي للنهوض مُفاصلٌ وإن هُوَ أَدوَى كَانَ فيه تحامُلُ ولـكَين أداويه، فإنْ صحَّ كانَ لي،

وأنشيدُتُ لرجل من طَيَّه: [من المنسرح]

أَوَ آجْـن حُلْـوَ الثِّمــار مِن شُجَرهْ ارخ على الناس ثوبَ سِترهِمُ، بستره ما استقر في ستره ه واستبــق ِ مَا لَم تُرِد قطيعتَه، َ فُتِّشَ أبدي التفتيشُ عن عَوَرهُ فَرُبَّ بادى الجميل منه، إذا تُسترعُ السي ضرُّ مُبتغِسى صَرَرهُ واستُصلح الناسّ، ما استَطعتَ، ولا

ورُوي عن ابن ِ عباس، رضي الله عنه، قال: أَحَبُّ إِخواني إِليَّ أَخُ إِن غِبتُ عنه عذَرني، وإن جِئتُه قبلني.

وقيل لخالد بن صَفُوان (١): أي إحوانِك أوجب عليك حَقًّا؟ فقال: الذي يَسد " خَلَّتي، ويغفرُ زَلَّتي، ويُقيلُ عَثَرَتي(١٠).

## وقالَ مُطيعُ بن إياس (٢): [من الخفيف]

(٤) البيت مشهور جداً. فهو في ديوانه ٤٧ وفي العقد ٢:٣٣، ٣٢٣، وفي عيون الأحبار ٣:١٦، وفي نهاية الأرب ٣: ١٨٦ وفي جمهرة أشعار العرب ٦٨، ٧٥ وفي معاهد التنصيص ١:٣٥٨.

· والشعث: انتشار الأمر. والمهذَّب: المنقح الفعال المرضى الخصال.

(٥) البيت الأول في بهجة المجالس ١: ٦٦٩. وهما معاً في العقد الفريد ٢: ٣١٠ منسوبان لمحمد بن ابان

(٦) طيء: قبيلة من كهلان القحطانية. ومنهم حاتم الطائي وزيد الخيل الذي سيًّا، الرسول زيد الخير. أصحاب رياسة في بلاد الشام والعراق (القلقشندي، نهاية الأرب في قبائل العرب ٣٠٠).

(١) خالد بن صفوان: اشتهر بحكمته، مشهور في أدب السمر (الأعلام ٢: ٢٩٦). (٢) في بهجة المجالس ١: ٧٠٨ لخالد بن صفوان.

(٣) الأبيات في (شعراء عباسيون) ٦٥.

إنما صَاحبي السذي يَغفِرُ الذَّن ليس مَن يُظهِرُ الخَلالة إفكا، وصله للصديق يوم، ويوم وأحق الرجال أن يغفِر الذَّن

بَ، ويكفيه مِن أخيهِ أقلُهُ وإذا قال خالف القـول فعله يُضمِرُ الهَجـر، ثمَّ يَنبَـتُ حبَلُه بَ لإخوانِـهِ المُوفَـرُ عَقلُه

[٤٨] وفي حديث سهل بن سعد الساعدي (١) قال: قال رسول الله على: «المرء كثير بأحيه». (٢).

وكتبَ الأحنفُ بنُ قيس (٣) إلى صديق له: أمَّا بعدُ فإذا قَدِمَ عليك أخ موافقً لكَ، فليكُن مِنك مكانَ سَمعِك وبصرك، فإنَّ الأخَ الموافقَ أفضلُ من الولد المُخالِف.

وقال خالدُ بن صفوان: أعجزُ الناس من قَصَر في طلبِ الإخوان، وأعجزُ منه من ضيَّع من ظفر به منهم (١٠).

وقالَ عمرُ بن الخطَّاب: عليكم بإخوان الصدق (٥)، فاكتسبوهم، فإنهم زينٌ في الرَّخاءَ وعُدَّةً عندَ البَلاء (٥٠).

وسئل بعضُ الحكماء: أيّ الكنوزِ خير؟ فقال: أما بعد تَقوى الله فالأخُ الصالحُ.

<sup>[£</sup>٨]

<sup>(</sup>١) سهلين سعد الساعدي: ورد في الأصل سهل بن سعيد: من بني ساعدة. توفي ٩١ هـ. صحابي من أهل المدينة. وكان ممن ختمهم الحجاج بالرصاص. وكان اسمه حزناً فسهاه النبي سهلا. (أعلام: النبلاء ٣٠٣).

 <sup>(</sup>٢) الحديث وارد في العقد الفريد ٢: ٣٠٤، أدب الدنيا ١٦٢ وفي سهجة الهجالس ١: ٧٠٣ وفي نثر الدر
 ١: ١٥١، ١٦٢ والبيان والتبيين ٢: ١٩، والحكمة الخالدة ١٠٣.

 <sup>(</sup>٣) الأحنف بن قيس: (توفي ٧٧ هـ): سيد تميم، وأحد الشجعان الفاتحين. شهد فتوح خراسان واعتزل.
 يوم الجمل. مشهور بحلمه. كان بدون لحية. (الأعلام ١:٧٧٧، الوافي ١٦:٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) في أدب الدنيا ٢٤ لخالد.

<sup>(</sup>٥) في نثر الدر ٢ : ٤٣ .

وأعلم أنَّ خيرَ الإخوان من كانت أخوَّتُه ومحبَّتُه في الله، ولم تكن خِلَته ولا مؤاخاته لطَمع قليل، ولا لغرض عاجل، وليس شيء بذوي العقول، وأهل الديانات والفضل، أفضل من إخلاص المودَّة في الله. ولَعمْري إن ذلك يَحسُن بجميع أهل المِلل والأديان، وهو من أوثق عرى الإيمان، وقد رُوي فيه أجاديث كثيرة اقتصرنا على بعضها، واختصرنا من أحسنها، وفي البعض كفاية، إن شاء

### باب

# صفة المتحابين في الله عزَّ وجلّ

[٤٩] روي عن الْبَرَاء بن عازب (''أنه قال: كنتُ جالساً عند النبي ﷺ ، فقال: أتدرون أيِّ عُرى الإيمان أوثقُ ؟ قُلنا: الصلاةُ. قال: إن الصلاةَ لَحسنةُ ، وما هي بها. قُلنا: الزَّكاةُ. قال: وحَسنَةٌ ، وما هي بها. فذكروا شرائع الإسلام، فلما رآهم لا يُصيبون قال: «إن أوثق عُرى الإيمان أن تحبَّ في الله ، وتُبغضَ في الله» ('').

وأخبرني أبى رَحِمَه الله ، بإسناد ذكره عن أبي هُريرة ، قال : قال رسول الله ، 

إلى في الجنة لعموداً من ذُهب عليه مَناثر من زَبَرْجَد تُضيء لأهل الجنة ، كما

يُضيء الكوكب الدُّرِّيُّ في أفق السماء ، قلنا : لِمَنْ هذا ، يا رسول الله ؟قال :

للمتحابين في الله » .

وروَّى أبو الأحوص (٣) عن عبد الله بن مسعود (١) أنَّه قال: ﴿الْإِيمَانَ أَنْ تُحبُّ

<sup>[{4]</sup> 

 <sup>(</sup>١) البراء بن عازب بن الحارث الحزرجي، أبو عمارة (توفي ٧١ هـ): صحابي من أصحاب الفتوح.
 أسلم صغيراً وغزا مع الرسول ١٥ غزوة. جعله عثمان أميراً على الري ٢٤ هـ، حيث قام بفتوح في الشرق. (الأعلام ٢:٧٤، طبقات ابن سعد ٤:٨٠ الوافي بالوفيات ١٠٤:١٠٠).

<sup>(</sup>٢) الحديث بصيغة أخرى في صحيح مسلم ٤٨:١.

 <sup>(</sup>٣) أبو الأحوص: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي صاحب عبد الله بـن مسعـود. من جلـة الكوفيين ومتقنيهم. قتله الحوارج أيام الحجاج بن يوسف (طبقات خليفة ١٤٣، طبقات ابن سعد
 ٢: ١٨١، الكنى والأسهاء للدولابي ١١١، مشاهير علهاء الأمصار ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) في بهجة المجالس ١: ٤٠٧ لعبد الله بن عباس.

ِ فِي الله ، وتُبغض في الله».

[٠٠] وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن يحبُّ الرجلُ الرجلَ ليس بينهما نسب قريب، ولا مالٌ أعطاه إياه، لا يُحبه إلا لله عزَّ وجلّ.

ورُوينا عن ثابت البُنَاني (١) عن أنس بن مالك (١) قال: كان رسول الله، ﷺ، يؤاخي بينَ الرَّجُلين من أصحابِه، فتطولُ الليلةُ على أحدِهما حتى يرى أخاه (١).

ورُوينا عن جرير بن عبد الله البَحَلي (١) قال: ما حجبَني رسولُ الله ، على منذ أسلمتُ، ولا رآني إلا تبسّم في وجهي (٥).

وقال عمر بن الخطاب: لقاء الإجوان جلاء الأحزان(١)

وقال أكثَمُ بنُ صَيفي: لقاء الأحبَّة مَسْلاةُ الهمِّ (٧).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن مسعود بن غامل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن (توفي ٣٢ هـ): صحابي جليل ذو فضل وعقل. مكيّ، من السابقين في الاسلام. خادم الرسول وأمين سره، وصف بأنيه وعياء مليء علماً (الأعلام ١٣٧٤، أعلام النبلاء ١:١٦١، طبقات القراء ٢:٨٥١، المحبر ١٦١، السوافي (١٤٠١)

<sup>[0.]</sup> 

<sup>(</sup>١) ثابت البناني: ثابت بن أسلم، أبو محمد البناني صاحب أنس بن مالك أحد أثمة التابعين بالبصرة. كان رأساً في العلم. وكان يقرأ القرآن كل ليلـة ويصـوم الدهـر. توفي ١٢٧ هـ (الـوافي بالـوفيات ١٠: ٢٦١، طبقات القراء ١:١٨٨، طبقات خليفة ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري، أبو ثيامة أو أبو حزة (توفي ٩٣ هـ): صاحب رسول الله وخادمه. مولده بالمدينة وأسلم صغيراً .رحل إلى دمشق بعد وفاة الرسول ومنها إلى البصرة حيث مات. (الأعلام ٢: ٢٥، الوافي ٩: ٤١١، طبقات ابن سعد ٧: ١٧، أعلام النبلاء ٣: ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) تمت المؤاحاة في دار أنس، ابن سعد ٢ : ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٤) جرير بن عبد الله البجلي: توفي ٥١ أو ٥٤ هـ: كان جميل الصورة طويلاً وصفه رسول الله بأن على وجهه مسحة ملك. نزل الكوفة شم. انتقل إلى قرقيسيا ومات بها. (الـوافي ٢١١:٥٧، ابــن سعــد ٢٢:٦، أعلام النبلاء ٢:٠٨، المحبر: ٧٥، ٧٣٢، ٢٦١)

<sup>(</sup>٥) الحديث في الأدب المفرد ٩٨، رقم ١٢٥، وانظر الهامش.

<sup>(</sup>٦) في أدب الدنيا ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) منسوب للرسول في الحكمة الخالدة ١٠٨، وفي غرر الخصائص ٤٢٥ دون نسبة.

وكان عبد الله بن مسعود يقول لأصحابه: أنشم ﴿ الله حزني.

[10] أورُوي عن أبي أمامة الله على العطى الله، ومنبع الله، وأحدب الله وأبغض الله فقد استكمل الأيمان.

وقد كانت الحكماء تقول: إن ما يَجب للأخ على أخيه مودَّتُه بقلبِه، وتزييهُ بلسانه، ورِفدُه بماله، وتقويمُه بأدبهِ، وحسنُ الذَّبِّ والمدافعة عنه في غَيبته.

[٥٢] وأنشدني أبو بكر بن أبي الدنيا": [من الطويل]

إذا المرء لم يُنصِفُ أحاه، ولسم يكن له غائبساً يومساً، كما هو شاها مُنا فلا خير فيه، فالتمس غيره أخاً كريماً، على وصل الكريم تُعاداتُه فإن غِبتَ يوماً، أو شهدت فوجهه، على كلّ حالٍ أينما كنست، وَمالَهُ

أنشدني أحمد بن يحيى لكثير عَزّة (٢): [من الطويل]

وليسَ خليلي بالمَلُولِ ولا الذي، ﴿ إِذَا غِبِتُ عَنِيهِ بَاعَنِي بِخَلْوَلِ اللَّهِ عَلَيْلُ إِلَّا

[01]

انظر أيضاً حول صُديّ بن عجلان أحلام النبلاء ٣: ٣٥٩.

[01]

<sup>(</sup>۱) أبو امامة: أربعة من الرجال يعرفون بهذه الكنية: اياس بن ثعلبة، وصدي بن عجلان، بأسعد به زرارة وأسعد بن سهل بن حنيف. ولعل هذا الأخير هو المقصود، إذ لم يرد في طبقات ابن سعد من اشتهر بهذه الكنية غيره، وكذا لدى ابن عبد البر. وهو من أبشاه المذين شهدوا بدراً، وروى له أصحاب كتب السنن. سهاه الرسول باسم جده أصعد بن زرارة توفي ۱۰۰ هـ. (الوافي ۲۷:۹ م طبقات خليفة ۲۵۰، الكنى والأسهاء ۲۲، سير أعلام النبلاء ۳:۱۹۰ه).

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا: عبد الله أو عبيد الله بن محمد بن عبيد (٢٠٨ - ٢٨١ هـ)، قرشي بالولاء، بغدادي. كان مولى لمن بقي من الأمويين، واتصل بالعباسيين وأهب غير واحد من الخلفاء، صنف كتاباً في الزهد والرقائق، وفي غيره من الموضوعات. (بروكلهان، ٣: ١٢٩، تاريخ بغداد ١٠: ٨٩، فوات الوفيات ٢٨:٢٠).

<sup>(</sup>٢) الأبيات في تزيين الاسواق ا٥٣٨ لأبن أبي الدنيا.

 <sup>(</sup>٣) كثيرً عزة: كثيرً بن عبد الرحمن، ونسب إلى عزة صاحبته. شاعر عفيف، يبدو من أخباره أنه كان سهل
 الإنقياد ولكل تأثير. وقد ساقه غلوه الديني إلى التشيع لفرع الكربية من الكيسانية، اتصل بالأمويين
 وتوفي ١٠٥ هـ. أخباره كثيرة. (بروكلهان ١: ١٩٥، الأعلام ٥: ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه باعتناء إحسان عباس ص ١١٢ بأرقام ٢٣، ٢١. ٢٢.

ولكن خليلي من يدوم وفاؤه، ويُحفَظُ سِرِّي عَدَ كلَّ دَخيلِ ولست براض من خليلي بنائل قليل، ولا أرضى له بقليل وأنشدني بعض الأدباء قال: أنشدني أعرابي ببلاد نجد(٥٠): [من الطويل]

وليسَ خليلي بالمُرجّبي، ولا الذي إذا غيبتُ عنه كان عوناً مع الدّهرِ ولسكن خليلي من يصُونُ مَودّتي، ويحفَظُني، إن كان من دُوني البَحْرُ

[٣٣] وأنشدني أبو العبَّاس محمد بن يزيد النَّحْوي (١٠): [من الطويل]

تَــوَدَ عدوي، ثم تزعُــمُ أنني أوَدَك، إنَّ الــرأي عنــكَ لَعَازبُ وليسَ أحــي من ودّنـي وهــو غائبُ

وليس الحسي من ودسي رأي طيبه ولكن الحيي من ودسي وهو عالب وأنشدني يوسف الأعور(٢) قال: أنشدني يعقوبُ بن السّكيّت(٣) لأوس بن

حُجَرُ<sup>(1)</sup> [من الطويل]

وليسَ أَحَـوكَ الدائمُ العهـدِ بالذي يَنْمُملَكَ إِنْ ولَّـى، ويُرضيك مُقبلاً (٥٠ وليرضيك مُقبلاً ٥٠ ولكن أخوك النَّائي ما كنـتَ آمناً، وصاحبُك الأدنى، إذا الأمر أعضلا

[07]

- (١) البيتان في عيون الأحبار ٣:٣ للعتابي، وفي العقد الفريد ١: ٣٣٨ وبهجة المجالس ١: ٦٨٩ للعتابي
   أيضاً. وفي الحماسة البصرية ٢: ٣٤ منسوبان لعبد الله بن المخارق وكذلك في أمالي القالي ١: ٨٤،
   وفي الشريشي ٢: ١١٠ لبشار.
  - (٢) يوسف اأأعور: لم أعثر على ترجمة له.
- (٣) يعقوب بن السكيت، (توفي ٢٤٤ هـ): يعقوب بن اسحاق. شيخ العربية، نحوي مؤدب، صاحب اصلاح المنطق. أدّب أولاد محمد بن عبد الله الطاهري. قتله المتوكل لتفضيله قنبر حادم الامام على غلى ولدي المتوكل المعتز والمؤيد. (أعلام النبلاء ١٦:١٢، تاريخ بغداد ١٧٣:١٤).
- (٤) أوس بن حجر بن مالك التميمي (٩٨ ٢ ق. ه.): من كبار شعراء الجاهلية، وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى. في شعره حكمة ورقة. كان غزلاً مغرماً بالنساء. (الأعلام ٢: ٣١، الشعر والشعراء، ط، الثقافة ١٣١).
- (٥) البيتان في الشعر والشعراء ١٣٧، وفي الحياسة البصرية ٣:٣ وحلية المحماضرة ١: ٧٧٩ وفي عيون الاخبار ٣:٧٧ وفي أمالي المرتضى ١: ٣٠. وينسبهما في الحياسة البصرية في موضع آخر ٢ م.٠ لعبدة بن الطبيب. وهما في ديوانه ص ٢٢ ط. صادر.

<sup>(</sup>٥) نجد: النجد الذي ليس بشديد الارتفاع. وكل ما ارتفع عن تهامة فهو نجد، وهي من المملكة العربية السعودية. ويختلف الجغرافيون في حدود بلاد نجد. (معجم البلدان: ٩٦١).

وأنشدني أبو العيناء(١) قال: أنشدني الجاحظ(١): [من الطويل]

أخوك الدي إن سرَّكَ الأمرُ سرَّه، وإن غيبتَ يومِاً ظَلَّ وهو خُزِينُ يُقرِّبُ مَن قرَّبتَ مِن ذي مَودَّق، ويُقصي الدي أقصيتُه، ويُهينُ وأنشدني أحمد بن يحيى (^): [من الطويل]

إذا أنت رافقت الرجال، فكن فتى، كأنّبك مملوك لكلّ رفيق وكُن مثل طَعم الماء عذباً وباردا، على الكبيد الحيرى لكلّ صديق وأعلم أن أحسن ما تألّف به الناس قلوب أخلائهم، ونفوا به الضغن عن قلوب أعدائهم، البشر بهم عند حضورهم، والتفقد لأمورهم، وحسن البشاشة. فذلك يُثبِت المحبّة والإخاء، ومنه أحاديث قد ذكرنا بعضها، وقصد أنا فيما فيه قناعة.

<sup>(</sup>٦) أبو العيناء: محمد بن القاسم بن خلاد الهاشمي (١٩١ - ٢٨٣ هـ): نشأ بالبصرة، وأخذ عن الأصمعي ونادم المتوكل. كان بطلاً لكثير من الأخبار والنوادر جمعها ابن طاهر في كتاب أخبار أبي العيناء. (بروكلمان، تاريخ الأدب العربي ٣: ١٣٥، تاريخ بغداد ٣: ١٧٠، الوافي ٤: ٣٤١، معجم الأدباء

 <sup>(</sup>٧) الجاحظ، أبو عثبان عمرو بن بحر (١٥٠ ـ ٢٥٥ هـ): ولد بالبضرة وكان جده زنجياً أسود. اشتهر بعلمه وأدبه. عمل مع بعض كبار رجال الإدارة الضاسية في هضره. كان معتزلياً حتى انصحبه إليه بعضهم. له مؤلفات عديدة تناولت شتى فنون العلوم (بروكلهان ٢٠١٣) معتجم الأدباء ٢٠١٦).
 (٨) البيتان لأحمد بن يجيى في تزيين الأسواق ٢٠٤، ولابن المعتمر في محاضرات الأدباء ٢٠٢٢.

### بات

# البشاشة بالإخوان والصَّبْر على تألُّف قُلوب ذَوِي الأضغان

[25] قال الله عز وجل لنبيه ﷺ: ﴿ إِذْفع بِالَّتِي هِي أَحسَنُ، فإذَا الذي بينَكُ وبينَه عداوة كأنَّه ولي حَمِيم، ومَا يُلقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَروا، ومَا يُلقَّاهَا إِلاَّ ذُو حظَّ عَظْمه ٤٠٠

وقال تعالى: ﴿ ولو كنتَ فَظَّا عَلَيْظَ القَلَبِ لانفضُّوا من حَولِكَ، فاعفُ عنهم، واستغفِر أيهم، وشاورهم في الأمر﴾ (٢٠

وقال عز وجل: ﴿ وَاحْفِض جَنَاحَكُ لِمَن اتَّبِعَكَ مِنَ المؤمنين ﴾ (٢).

[٥٥] ورُوي عن أبي هُريرةً عن النبي، ﷺ، أنه قال: «رأسُ العَقل بعدَ الإيمانِ التودُّدُ إلى النَّاسِ»(١).

وسئل الحَسنُ<sup>(۱)</sup> عَن حُسن الخُلقِ، فقال: الكَرَمُ، والبَدْلَةُ، والتودُّدُ إلى الناس

[46]

(۱) سورة فصلت ٤١، آية ٣٤٥.

(۲) آل عمران ۳، آیة ۱۵۹.
 (۳) الشعراء ۲۲، آیة ۲۱۵.

[04]

(١) الحديث في فصل المقال ٢٣٨، الحكمة الخالدة ١٠٣، البيان والتبيين ٢: ٧٠، الجامع الصغير ٢: ٣.

(٢) الحسن [البصري]: (٢١- ١١٠ هـ) الحسن بن يسار البصري. تابعي. كان إمام أهل البصرة شب في

كنف عليّ بن أبي طالب. اشتهر بالمواعظ، وبُجرأته في الحَــق. (الأعــلام ٢٢٦٠، حليَّة الأولياء ٢: ١٣١، أعلام النبلاء لم : ٣٦٥). ورُّوينا عن جرير بن عَبِد آلله البَجَلي، فقال: ما حجَبَنيي رسولُ الله منــذُ أسلمتُ، ولا رآني إلاً تبسَّم في وجهي(٢).

وقال المنصورُ: إذا أحببتَ المُحْمَدَة من الناس بلا مُؤونةٍ، فالعَجْم ببِشر

ورُوى عِن كَعب الأحبار''' قال: مكتوبٌ في التُّوراةِ: لِيكُنْ وجهُكُ سَبْطاً تكنُّ أحبُّ إلى النَّاسِ مِمَّن يُعطِيهِم الذهب والفِضَّة (٢).

## [٧٥] وأنشدني أبو عليّ العَنزي (١٠): [من الخفيف]

إلــقَ بالبِشــرِ من لَقِيتَ مِنَ النا ﴿ سُ جَمِيعًا ، وَلَاقِهِــم بِالطَّلاقَهُ (٢) س ، فإن العُبـوسَ رأسُ الحَماقَة تَ صديقاً، وقد تَعِيزُ الصَّداقَ

تَجسن منهم به جَنسى ثِمارِ طيّب طَعمُه، لذيذِ المَذاقَه ودَع النَّيهَ والعُبــوسَ عَنِ النا كلَّما شُئِّتَ أن تعماديَ عاديه

[و] أنشدني لبعض بني طيء(٣): [من الرمل]

لا تكُن كلباً على الناس يَهر للُّـذي تسمـع منهـم مُغْتَفِرْ

خالـق النـاسُ بخُلـق واسع، والقَهــم مــك ببِشــر ثم كُنْ

وقال أبو العتاهية (١٠): [من مجز وء الكامل المرفل]

[OV]

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد ٩٩، الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١: ٢٣٣.

 <sup>(</sup>١) كعب الأحباو: كعب بن نافع، أسلم في عهد عمر، وكان من أهل الكتاب توفي ٣٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) القنول منسوب لأبي هشام بن عروة في روضة العقلاء: ٧٥، وفيه: مكتوب في الحكمة، با بني . . . . . من أن تعطيهم العطاء.

<sup>(</sup>١) أبو علي العنزي، (توفي ٢٩٠ هـ): الحسن بن علي بن الحسين بن علي العنزي. أديب النوي. الله باخبار العرب. غلب على إسم أبيه عُلَيْل، وهو لقب له. (الأعلام ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) الأبيات في روضة العقلاء. الأولان في ص ٦٧ منسوبان لسعيد بن عبيد الطائي، والاخران مر ١٢

<sup>(</sup>٣) البيتان في روضة العقلاء ٦٤ باختلاف في البيت الثاني. والأول في بهجة المجالس ١ : ٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي العتاهية ٤٤٩، وفي بهجة المجالس ٢: ٢٥٥.

وألِنْ جَناحَمَكُ تَعتقِدْ في الناسِ مَحمدة بلينِه فلربَّما احتقر الفتى من ليسَ في شرَغف بدُونِه فلربَّما وكان يقالُ: أولُ المُروَّةِ طَلاقةُ الوَجهِ، والثانيةُ التَّودُدُ إلى الناس؛ والثالثة قضاء حوائج الناس.

ورُوي أن أعرابيًا قال: يا رسول الله، إنَّا من أهل البادية، فنُحب أن تعلَّمَنَا عملاً لعلَّ الله أن ينفعنَا به. قال: «لا تُحقرنَّ من المعروفِ شيئاً، ولو أن تُفرَّغَ من دَلوِك في إناء المستقي، وأن تكلِّم أخاك ووجْهُك إليه منطلقٌ "‹‹›.

ورُوي عن النبي، عَلَيْهُ، قال: «إنَّكم لن تَسَعُوا الناسَ بأموالكم فسعُوهم ببسط الوجه، والخُلق الحسن». (٢).

وقال النبي، عَلَيْ : «تَمامُ تحيَّاتِكم المصافحة (٣).

وقال الحسن البصري: المصافحة تريد في المودّة.

وروَى مُجاهدٌ عن مُعاذ<sup>(1)</sup> قال: إن المسلِمينَ إذا التقيا فَضحِك كلَّ واحدر منهما في وجهِ صاحبِه ثم أخذ بيدهِ، تحاتَّت ذنوبُهما كما يتَحاتُّ ورقُ الشجر<sup>(۱)</sup>.

وأعلم أنه إذا صلَحت النيات، وحلَصت السَّريرات، صلَحت أصفية المودَّة، وخَبُّت المحبة، واتفقت القلوب، واغْتُفُرت الذنوب. وإذا فسدت النيات، وخَبُّت السريرات، بَطلَ خالص الإخاء، وانحلَّت عُرى المودَّة والصفاء. وقد شرحت في ذلك باباً تقِفُ عليه، إن شاء الله تعالى.

<sup>[</sup>ov]

<sup>(</sup>١) في فصل المقال ٢٤٩ باختلاف، وهو في بهجة المجالس ٢: ٢٤٤ وفي رياض الصالحين ٢٠٢. (٢) في التمثيل والمحاضرة ٢٦، وفي نثر الدر ١: ١٦٥. وفي أدب الدنيا ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٤) معاذ بن جبل (توفي ١٨ هـ): صحابي جليل، وأحد الستة الذين جمعوا القرآن. ولي اليمن وتركها عند
 وفاة الرسول (الأعلام ٧: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) الحديث في بهجة المجالس ٢: ٢٧٤. وفي روضة العقلاء ٧٥. وتحات ورق الشجر: سقوطها.

## باب

### اتفاق القلوب

## على مودَّة الصديق وقِلَّة الخلاف على الرفيق

[ ٥٩] رُوينا عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، وعن الوليد (١) عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الأرواحُ جُنودٌ مُجنَّدةٌ، فما تعارَفَ منها ائتلَف، وما تناكرَ منها اختلف» (١).

### [٦٠] وقال بعض الشعراء(١): [من البسيط]

للهِ في الأرضِ بالأهــواء تعترِفُ ومــا تنــاكرَ منهــا فهــو مُختلِفُ إن القلسوبَ لأجنادُ مُجنَّدُةً، فما تعارفَ منها فهو مُؤتلِفٌ،

وقال طرفة (٢): [من الطويل]

[04]

[4•]

 <sup>(</sup>١) الوليد: هنالك عدة أسهاء للوليد بمن تعاطى علم الحديث ونرجح أنه الوليد بن رباح (أعلام النبلاء:
 ٢: ٥٨٤) لأنه وحده بمن أخذوا عن أبي هريرة. والوليدمولى الدوسيين. مولده سنة ٣٣ هـ وتوفي في ١١٧
 ٨: ١١٧ هـ. (طبقات ابن سعد، القسم المتمم ١٥٦، مشاهير علماء الأمصار ٧٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث في فصل المقال ٢٦١، الأدب المفرد ٣٠٠ ـ ١ صحيح مسلم ١٤٤، السيوطي، الجامع الصغير ٢:٧٤.

 <sup>(</sup>١) في بهجة المجالس ١: • ٦٥٠ بدون نسبة. وهما في روضة العقلاء ١٠٨ منسوبان لأحمد بن محمد بن بكر
 الأبناوي وهما في الشريشي ٢: ٨٤ منسوبان لأبي نواس، وفي أدب الدنيا ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) طرفة بن العبد، (توفي نحو ٦٠ ق. هـ./٥٦٤) وقيل اسمه عمرو بن عبد شاعر جاهلي. ولد في البحرين واتصل بالملك عمرو بن هند. آرسله والمتلمس إلى عامله على البحرين وعمان يأمره بقتلها فقتله بعد أن نجا المتلمس. شعره يفيض بالحكمة قتل وهو دون سن ٢٥ (الأعمام ٣: ٢٥ معجم الشعراء ١٠١ الشعر والشعراء طالثقافة ١١٧).

وإنَّ اشْرَأُ لم يعفُ ينوماً فكاهةً لمن لم يرد سُوءاً بها لجهول (١٠) تُعسارفُ أرواحُ الرجسالِ إذا التقُوا، فمنهم عدوٌّ يُتَّقَى، وخليلُ

وكان يقال: المودَّةُ قَرابةٌ مستفادة ١٠٠٠.

وقيل لمذالل بن صَفُوانَ: أخوك أحبّ إليك أم صديقُك؟ فقال: إن أخي إذا تَنَانَ غيرَ صليق ٍ لم أحِبُّه ٣٠٠.

ورُّ وينا عن واصل مُولى أبي عُينة (٢) قال: كنتُ مع محمد بن واسع (١) بِمَرْقَ، فأتى عطاءً بن مُسلم (٥) ومَّعه ابنَّه عثمان ، افقال عَطاء لمحمد: أيَّ عمل في الدنيا أفضل ؟ قال: صُّحبة الأصحاب ومحادثة الإحوان، إذا اصطحبوا على الأمن والتقوى، فحينئذ يَذِّهبُ اللهُ بالخُلفِ من بينهم، فَواصلوا وتواصَّلُوا.

ورُوي عن بِشر بن السرِيُّ ١٠٠ قال: ليس من البِرِّ أن تُبغضَ ما أحبَّه حبيبُك.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ط. صادر ٨١، والبيت الأول في فصل المقال ٢٦٢ والبيت الثانيٰ في ديوان الصبيابة ٦١ وهما في الشعر والشعراء ١٧٥.

<sup>(</sup>١) في التمثيل والمحاضرة ٤٦٣، بهجة المجالس ١:٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) القول في بهجة المجالس ٢٩٨:١ منسوب لعبد الحميد الكاتب باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) واصل مولى أبي عيينة: وردت في الأصل مولى ابن عيينة، محدث. والتصحيح من طبقات ابن سعد

<sup>(</sup>٤) محمد بن واسع، (توفي ١٢٧هـ): فقيه ورع، من أهل البصرة، من ثقات أهل الحديث (الأعلام

٧: ٣٣٣، طَبْقَات خليفة بن خياط ٢١٥، الَّوافي بالوفيات ٥: ٢٧٢، أعلام النبلاء ٦: ١١٩). (٥) عطاء بن مسلم بن ميسرة الخرابساني (توفي ١٣٣ أو١٣٥) إمولى هذيل، نزيل بيت المقدس، مفسر، كان يَهْزُو ويكثر التجهد في الليل. يسميه حليفة عطاء بن أبي مسلم (طبقـات خليفـة ٣١٢، شذرات

مُ اللَّهُ مِن السَّرِي (توفي ١٩٥ هـ): المُلقب بالأفوه، واعظ بمكة. زوى له أصر اب السنين (النوافي ١٤٩١١، سير أعلام النبلاء ٢:٣٣٧).

[٦٢] وقال عبد الله بن صالح (۱): اجتمعت أنا ومحمد بن نضر الحارثي (۱) وعبد الله بن المبارك (۱) وفُضيل بن عياض، فصنعت لهم طَعاماً، فلم يخالف محمد بن نضر علينا، في شيء أصلاً، فقال له عبدالله: ما أقل خِلافَك! فقال محمد (۱): [من الرمل]

وإذا صاحبت، فاصحَب ماجداً قوله للشيء: لا، إن قلت: لا، وقال آخر(١٠): [من الطويل]

هُمــومُ رجـــالٍ في أمــورٍ كثيرةٍ، إذا غِبـتُ عنـه لم أغِـب عن ضَميرِهِ، نكونُ كروح بين جســمَين ِ فُرُقًا،

وأنشدني آخر: [من الطويل] وإلفين كالغُصنين ضمّهما الهوى، إذا غاب هذا ساعة عن حليله، فيا مَن رأى إلفين صانا هواهما،

ذا حَياءِ وعَفاف وكَرَمُ وإذا قلتَ: نعم، قال: نعمُ

وهمِّي من السدنيا خليلٌ مُساعدُ كأنِّي مقيمٌ بينَ عَينَهِ شاهدُ فجسماهما جسمانِ والسروحُ واحدُ

فرُوحاهُما، رُوحُ، وقلبَاهُما قلبُ تَجللَّه يوماً، عندَ فُرقتِه، كَربُ فهذا بذا صَبُّ، وهذا بذا صَبُّ

[77]

<sup>(</sup>١) عبد الله بن صالح (توفي ٢٢٣ هـ): كاتب الليث بن سعد. ولد ١٣٧ هـ. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وردت وفاته خطأ ١٢٣ هـ في طبقات خليفة (الوافي ٢١ ٢١٣ طبقات خليفة ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) محمد بن نضر الحارثي: وردت في الأصل محمد بن نصر، والتصحيح من المصادر. كوفي. كان من الأولياء الأولياء توفي قرابة ١٨٠ هـ. (الوافي بالوفيات ١٣٦٠، أعلام النبلاء ١٥٦٠٨، حلية الأولياء ١٧٠٨).

<sup>(</sup>٤) البيتان في ألحماسة البصرية ٢:٦٧؛ أماّلي القالي ٢:١٨٢ ويتمثل بهما ابن المبارك في شذرات الذهب. ٢:٧٩٧.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في أدب الدنيا ١٦٢، والأخير في محاضرات الأدباء ٢ : ١٣ دون نسبة.

وأنشدت للحكمي (١٠): [من الرمل] رُوحُها رُوحِـــى، ورُوحـــي روحُها، ولهـــا قلـــبُ،

رُوحُها رُوحي، ورُوحي روحُها، ولها قلب، وقلبي قلبُها فلنا روحٌ وقلب واحدٌ، حسبُها حسبي، وحسبي حسبُها

ولَعمري إنَّ ذلك لحسن جميل .

والذي قيل في ذلك كثير طويل، وقد نَهى قومٌ عن استعمال الميل في المودّة، واعلم أنَّ ذلك مع دوام المحبة وصفاء المودة لحسن عيرُ مدفوع . غير أنه قد نُهي

عن استعمال الميل في المودة وكثرة الإفراط في المحبَّة وإدمان الزيارة في كلِّ يوم مساعة لمَدضه الملَّا والسلمان الذي هم طبع الانسان وأمان المقصد في كلِّ وم

وساعة لمَوضِع الملَل والسلوان الذي هو طَبعُ الإنسان. وأُمِرْنا بالقصدِ في كلِّ الأمور، بدوام المحبةِ والسرورِ. وقد ذكرت بعض ذلك وفيه مَقنَع.

# النهى عن استعمال الإفراط في حب الصديق

رُوي عن بعض الحكماء أنه قال: لا يُفرطِ الأديبُ في محبة الصديق، ولا يتجاوزُ في عداوةِ العدوّ، فإنه لا يَدري متى تَنتقلُ صداقةُ الصديق عداوةً، ولا متَى تنتقلُ عداوةُ العدوّ صداقةً.

وحُكي عن علي بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه، أنه قال: أحبب حبيبَك هوناً ما عسى أن يكونَ بغيضَك يوماً ما، وأبغِض بغيضَك هُوناً ما عسَى أن يكونَ حبيبك يوماً ما(١).

ورُوي عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: لا يكُنْ حبُّك كلفاً ولا ىغضك تلفاً(٢).

ومِن أمثالِ أكثَم بن صيفي: الانقباضُ من الناس مكسبَةٌ للعـداوةِ، وإفـراطُ الأنس مكسّبة للملال(٢).

قال أبو عبيدة (11): يريد أن الاقتصاد أدنَى إلى السلامة.

<sup>(</sup>١) يرد في الأحاديث الشريقة في الأدب المفرد: ٤٣٤، وفي فصل المقال ٢٦٤، وآدب الدنيا ١٧٧، وأمثال الميداني ٢: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) في أدب الدنيا ١٧٦، الأدب المفرد ٤٣٤، أمثال الميداني ٢١٨:٢

<sup>(</sup>٣) في بهجة المجالس ١ : ٦٧٤ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) أبو عبيدة: مُعْمر بن المثنى (١١٠ ـ ٢٠٩ هـ)، تيمي بالولاء. نحوي من أثمة اللغة والأدب. ولد في البصرة واستقدمه الرشيد إلى بغداد ١٨٨ هـ. اتهم ببغضه للعرب له نحو ٢٠٠ مؤلف منها كتـاب الأمثال وكتاب الخيــل ومآثر العرب والمثالب وغيرها (الأعلام ٧: ٢٧٢).

قال أبو زيد(١٠): من أمثالهم: لا تكن حُلواً فتُسترط ولا مرًّا فتُعقى أي تُلفظ من المَرارة.

ومثلُه قولُ مطرَّفِ بن الشَّخِير<sup>(1)</sup>: الحَسنةُ بينَ السَّيِّتين، وخير الأمور أوسطُها. [75] وكان يقال: لا تَهذُر في منطِقِك، ولا تخبر بذات نفسك، ولا تغتر بعدوّك، ولا تُفرط في حبّ صديقِك، ولا تفزّع إلى من لا يَرحَمُك، ولا تألَف من لا يُرشِدُك، ولا تُبغض من يَنصَح لك، فأن شرَّ الأخلاق مَلالةُ الصاحب، وتقريبُ المتباعد.

وأنشدني أحمد بن يحيى للمُقنّع الكِندي(١): [من الطويل]

وكُن معدناً للحِلم، واصفَح عن الأذَى فإنَّك راء ما عَلِمتَوسامع (٢) وأحبِب، إذا أحببت، حبَّا مُقارِباً، فإنك لا تَدري متى أنت نازع وأبغض إذا أبغضت غير مباعد، فإنَّك لا تَدرِي متى أنت راجع وأنشدني أحمد بن يحيى لسعيد المساحِقي (٣): [من الطويل]

فهُونَكَ في حُبٌّ وبُغض فرُبُّما يُرى جانبٌ من صاحبٍ بعد جأنبِ

<sup>(</sup>٥) أبو زيد، سعيد بن أوس الأنصاري (١١٩ ـ ٢٢٥ هـ) من أعلام اللغة والأدب، كان يرى رأي القدرية (الأعلام ٢٠: ٩٢).

 <sup>(</sup>٦) مطرّف بن الشخير: (توفي ٨٧ هـ): هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري. زاهد، من
 كبار التابعين، له أقوال مأثورة وأخبار (الأعلام ٧: ٧٥٠).

 <sup>(</sup>١) المقنع الكفدي: محمد بن عمير بن أبي شمر الكندي (توفي نحو ٧٠ هـ) شاعر من أهل حضر موت به والقناء من سيا الرؤساء (الأعلام ٦: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٢) الأبيات في أدب الدنيا ١٧٨ لأبي الأسود الدؤلي. وهمي في ديوانه ٨٠، وفي روضة العقلاء ٩٦ باختلاف وفي الحماسة البصرية ٢٠٤٢ لهدبة بن خشرم وفي أمال القالي ٢٠٤٢ لهدبة، وفي نهجة المجالس ١٠٤١ دون نسبة.

<sup>(</sup>٣) البيت في أخبار القضاة ٢ : ٢٣٣ ، ٢٣٩ لسعيد، وفي محاضرات الراغب ٢ : ٢٠ دون نسلبة.

وسمعت عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (١) ينشد هذين البيتين، وأحسبهما له: [من الطويل]

إذا أنا أكرمت اللئيم، فعدّني مُهيناً له، حَقَقْت باطل ما عَداً فإنَّ صلاح الأمر يرجع كلَّه فساداً إذا الإنسانُ جُزت به الحَداً وهذا طويلٌ يقنِعُك منه القليلُ.

وأما طول الزيارةِ، فقد يجب على أهل الصداقة ترك المُداومة عليها، وكَثْرة المَدوح ِ إليها، فإن ذلك يُخلِقُ الحبّ، ويُذهل الصّبّ، ويُضجر المَزورَ، ويُعدمُ السرورَ، ويُوقع البَدَلَ، ويُبدي الملَل. وقد شرحنا في ذلك بابـاً، فاعرف وقِف عليه، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: وردت في الأصل عبد الله بن عبد الله بن طاهر.

### باب

# الأمر بإغباب زيارة الأحباب

والنهي عن مداومة غشيان الأصحاب

[٦٥] رُويَ عن النبي، ﷺ، أنه قال: «زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا». (١)

وقال بعض الحكماء: من كَثْرَت زيارتُه قلَّت بشاشتُه.

وقال آخرُ: من أدمَنَ زيارةَ الأصدقاء عَدِمَ الاحتشاد عندَ اللقاء.

وقال آخر(٢): [من مجزوء الكامل المرفل]

أَقلِلْ زيارتَـكَ الصّدي قَ تكونُ كالشوب استَجدَّهُ إن الصديق يُمِلُّه أن لا يزالَ يَراكَ عِندَهُ

وقال آخر<sup>(٣)</sup>: [من الطويل]

عليك بإقلل الزيارة إنَّها تكونُ إذا دامَت إلى الهَجرِ مسلكا

[70]

(١) ألحديث مشهور جداً، فهو في التذكرة الحمدونية ٢٣٧، وأمثال الميداني ٢:٣٢١، حيث يعتبره مثلاً أرسله معاذ بن صرّم الحزاعي. وهو في الأمثال النبوية ٢:٥٥٥ وهو في الجامع الصغـير ٢:٢٧، وبهجة المجالس ٢:٧٥٧ والشريشي ٢:١٨٠، وفي تمثال الأمثال ٤٤٣.

(٢) البيتان في نهاية الأرب ٢ : ٣٥٣ منسوباً للسلم بن الوليد. وهما في روضة العقلاء ١١٧ وفي محاضرات الراغب ٢ : ٣ دون نسبة وكذلك في عيون الأحبار ٣ : ٧٧

(٣) في الأمثال النبوية ٢: ٤٥٦، وفي عيون الأحبار ٣: ٢٧، في روضة العقلاء ١٩١٧، تمثال الأمثال ٤٤٥، مجمع الأمثال للميداني ١: ٣٢٣ دون نسبة. وفي التمثيل والمحماضرة ٤٦٣ وفي الف باء ٢: ٢٥ وهما في معجم الأدباء ٢٠٢٠ لناصر بن محمد الحوي المتوفي ٧٠٥ هـ، وهو وهم واضح. وكذلك في وفيات الأعيان ٤: ٣٦٤ منسوبان لابن حموش القيسي المقرى.

فإنسي رأيتُ القطر يُسأمُ دائباً، ويُسألُ بالأيدي إذا هو أمسكا [٦٦] وأنشدتُ لأبي تمَّام حبيب بن أوس (١٠): [من الطويل]

وطولُ مُقامِ المَرء في الحيِّ مُخلِقٌ لِدِيبَاجَتَيهِ، فاغترب تَتَجَدّدِ (١) فإنسي رأيتُ الشمس زِيدَت مَحبّةً إلى الناسِ أن ليسَت عليهم بسرمد

### [وأنشدت] لابراهيم بن المُهدِي (٢): [من البسيط]

إنَّ ي كَثُـرتُ عليهِ في زِيارتِه، والشيء مُستَثْقَـلُ جداً إذا كَثُرا ورابني منه أنِّسي لا أزالُ أرَى في طَرفِهِ قِصـراً عَنَّسي إذا نَظرا [٦٧] وقال عمرُ بن أبي ربيعة (١٠: [من الكامل]

لا تجعلن أحداً عليك، إذا أحببت وهويت، رباً (۱۲) وصل الصديق، إذا كلفت به واطو الزيارة دُونَه غِباً فَلَذَاكَ خير من مُواصلة، ليسَت تزيدك عنده قُربا لا بَل يَملُك عند دَعوتِه، فيقول: آو، وطالما لنَّى

وقال آخر(٢): [من المتقارب]

### [77]

- (١) أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي (١٨٨ ٢٣١ هـ): أحد أمراء الشعر. ولـد في جاسم من قرى حوران. رحل إلى مصر واستقدمه المعتصم بالله إلى العراق. في شعره قوة وجزالة. له: فحول الشعراء وديوان الحياسة والوحشيات أو الحياسة الصغرى (الأعلام ٢:١٦٥).
- (٢) البيتان في ديوانه ط. صعب ٩٠، قالهما في مدح سعيد بن يوسف الطائي، وهما في روضة العقالاء
   ١١٧٧ . وفي بهجة المجالس ١: ٢٤٠، ٢٥٦.
- (٣) البيتان في مختصر التاريخ لابن الكازروني ١٢٠ منسوبان لعلية بنت المهمدي، وفي ديوان المعاني
   ٢: ٢٣٩ منسوبان لمسلم بن الوليد وهما من المنسوب من شعر مسلم في ذيل ديوانه ٣١٨.
- (١) عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي (٢٣-٩٣هـ) شاعر رقيق الغزل. نفاه عمر بن عبد الغزيز إلى
   دهلك لاتهامه بالتعرض للنساء، ثم غزا في البحر فاحترقت به السفينة وغرق. (الأعلام ٥: ٥٢).
- (٢) الأبيات في ديوانه ٣٣ ـ ٤، ط. الهيئة العامة وهي في بهجة المجالس ٢٥٨:١ منسوبة لبشار بن برد، وليست في شعره.
  - (٣) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ٧٧ باختلاف يسير.

أغَسبً النزِّيارة لمَّا بَدا له الهَجْر، أو بَعض أسبابه وما صدَّ هَ سِراً، ولكنَّه طريد مِلالة أحبابه أحبابه [٦٨] وكتَب بعض النظُ فاء رُقعة، وطرحَها في مَجلس محمد بن عبد الله بن طاهر حيث حرَّم القيان: [من الخفيف]

عَزَمَاتُ الأمير، أصلَحَه الله مه بحسن الإرشاد، والتوفيق باعَدت بيننا وبين عُجاب، ومُديل، ومُنصف، وصديق فوقَّع محمد في ظهر الرَّعة: [من الخفيف]

حُسْنُ رأي الأميرِ في العُشَّاق، وَفَّرَ الحيظَ في بعادِ التَّلاقي خافَ أن يُحددِثَ الوصالُ مِلالاً، فتَلافَى الهَوى ببعضِ الفراقِ وأنشدني بعضُ الأدباء(١): [مجزوء الكامل المرفل]

إنِّسي رأينُسك لي مُحيًّا، والسيُّ حينَ أغيبُ صَبًّا فَهَجَــرتُ لا حدَثَــت، ولا استحدثــتُ ذَنبا لمكلالة ألاً لقَــول نَبيّنا: زُورُوا على الأيَّــام غيًّا بًّا مِنــكُم يَردادُ ولِقُولِــه: مَن زارَ غِـ أزدادَ بالهجران قُربا وهَجَــرتُ، حينَ هجـَــرتُ، كَي اللهُ يَعلمُ أنني لك أحلَص الثَّقلَين قلبا أرعَى لك الودة القديد مَ، وإن حَنَيتَ علىيَّ حَرْبا [79] ومن ذلك ما رُوي أنَّ العَتَّابي دخل على يحيى بن ِ خالد البرمكي(١٠)،

<sup>[</sup>٦٨]

<sup>(</sup>١) الأبيات الثلاث الأولى في روضة العقلاء ١١٦، وفي بهجة المجالس ٢٥٨:١ أربعة منسوبة لعلي بن أبي طالب الكاتب، ولعله علي بن ثابت الكاتب.

<sup>(</sup>١) يجيى بن خالد البرمكي (١٢٠ ـ ١٩٠ هـ): مؤدب الرشيد ووزيره، ومتقلد أموره. اشتهر بجوده.

رم) يحلى إلى الصفحة البرامكة بعد سيطرة على الحكم دامت ١٨ سنة (الأعلام ٨: ١٤٤).

وكانت له جاريه، يقال لها خَلُوب، تجالس الأدباء وتُناقِضُ الشُّعراء، فقال لها: سَليهِ لإبطائِه عنَّا جائزةً، فقالت له: قُل على هذه القافية (٢): [من الطويل] إذا شيئت أن تُقلّى، فزُر مُتواتِراً، وإن شيئت أن تزداد حُبُّا، فَزُر غِبًا

بَقِيتُ بلا قلب لأنّي هائم، حَلفتُ بنيتي، حَلفتُ لَها بالله أنّاكِ مُنيتي، عسى الله يوماً أن يُرينيك حالياً، يقولون لا تُكثِر زيارة صاحب، وكيف يُطيقُ الصّابُ سُلوان حُبّه، وقد قالَ بيناً، ما سَمِعت بمِثلِه، وقد قالَ بيناً، ما سَمِعت بمِثلِه، إذا شئت أنْ تُقْلى، فَزُرْ مُتَواتِراً،

فأنشأ يقول:

فَهل مِن مُعير، يا خَلوبُ، بكم قَلبا فكوني لعَيني حيثُ ما نظرَت نَصبا فأجني بَلَحْظي من مِحاسِنكم عجْبا فإنَّكَ إن أكثرتَه كَرِه القُربا إذا كان مَشعوفاً قد استشعر الكربا خليٌ مِن الأحزان لَم يَذُق الحبًا وَإِنْ شِيْسَتَ أَنْ تَزْدادَ حُبًا فَزُرْ غِبًا

فقالَ له: لله أبوك، أحسنتَ. خذ بيلهِها فهي لك! وأمرَ له بألف درهم.

واعلَم أن كل ما رسمناه في هذه الأبواب، وذكرناه، وشرطناه على الأدباء، ووجَدناه داخلاً في باب حدود الأدب، على ما أصبناه، غيرُ خارج منه، ولا مُنفصل عنه، وأن يكونَ الأديبُ عاقلاً واللبيب كاملاً، حتى تكونَ له مودةً قد قرَنها بأدبه، وثابَر عليها في طلبه، فإذا جَمع ذلك رَهِبَ منه الأعداء، ورغِبَ فيه الأولياء.

وسنذكُر مَن أنشأته المُروَّةُ، فيكون فيه بَلاغ وهِداية، إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>٢) القصة في معجم الأدباء ٦: ٣٨٥ - ٨٦، ويرد فيها عيسى بن موسى عوضاً عن خالد البرمكي والأبيات لدى ياقوت بدون نسبة وهي أربعة فقط بأستثناء الأبيات ٤ و ٥ و ٦.

# شرائع المروة وصفتها

[٧٠] اعلم أن المُروّة هي عِمادُ الأدباء، وعَتادُ العُقلاء، يراسُ بها صاحبُها، ويَشْرُف بها كاسبُها. ولا شيء أزينُ بالمَرء من المُروَّة، فهي رأس الظُّرف والفُتُوةُ ١٧)

وقد قال بعضُ الحكماء: الأدبُ يُحتاج معه إلى المُروّة، والمُروّة لا يُحتاج معها إلى الأدب.

وربما رأيتَ ذا المُروّة الخاملَ، وذا السَّخاء الجاهلَ، قد غطَّت مُروَّتُه على عُيُوبِه، وسَتره سَخاؤُه من مَعِيبِه. وأهـلُ المُروّاتِ مِحسـودةٌ أفعالُهـم، متبّعـةٌ أحوالُهم. وقُلُّ ما رأيت حاسداً على أدبٍ، وراعباً في أرَب.

من ذلك ما حُكي عن محمَّد بن حَرب (٢) أَنَّه قال: كنتُ على شُرُطة جَعفر (٢) بالمَدينة ، فأتِيتُ بأعرابي من بني أسد يستعدى عليه (٤٠) ، فرأيتُ رجلاً له بَيانُ يَحتمِلُ

(١) قارن مع التمثيل والمحاضرة ٤٢٧.

(٢) محمد بنَّ حرب: لعله محمد بنَّ حرب الخولاني، توفي ١٩٤ هـ. محدث. له روايات في تاريخ الطبري. (الأعلام ٦: ٧٩، طبقات خليفة ٣١٧).

(٣) حعفه : هو جعفر بن سلمان بن علي العباسي، توفي ١٧٤ هـ. ولاه المنصور المدينة ١٤٦ ـ ١٥٠ هـ.

(الطبري، احداث سنتي ١٤٦ و ١٥٠، أنساب الأشراف٣: ٦٣ وانظر فهارسه، جمهرة ابن جزم ٣٤. اعلام السلاء ٨ : ٢١٢). (٤) يستعدي عليه: يستعان عليه.

الصنّيعة، فرغيتُ في اتّخاذِها عندَه فتَخلّصتُه ثم لم يَلَبَث أن رُدَّ إليَّ، فقلتُ: حَماسُ؟ فقال لي: حَماسٌ، والله؛ قلتُ: ما أرجعَك؟ قالَ: الشَّرِّ، وما قالَه رجلُ مِنَّا يقال له خالدٌ، فأنشدني: [من الكامل]

عادَوا مُروتَنا، فضُبللَ سَعيهم، ولكلِّ بيتِ مُروقة أعداءُ لسنا، إذا عُدَّ الفَخارُ كَمعشرٍ أزرَى بفِعل ِ أبيهم الأبناءُ قال: فتَخلَّصتُه ثانية.

[٧١] وقيل لبَعض حُكماء الفُرس (١٠): أي شيء للمُروَّة أشدُّ تَهجيناً؟ فقال: للملوك صِغرٌ في الهِمَّةِ، وللعامَّةِ الصَّلَفُ، وللفُقهاء الهوى، وللنِّساء قِلَّةُ الحياء، وللعامَّةِ الكَذِبُ.

والصَّبرُ على المُروَّةِ صَعب وتحمَّلُها عِب، وقد قال خالدُ بن صفوان: لولا أنَّ المُروة اشتدَّت مَوْونتُها، وثَقُل حَملُها ما تركَ اللَّنَامُ للكِرامِ منها شيئاً، ولكنَّه لمَّا ثقُل مَحملُها، واشتدّت مَوْونتُها حاد عنها اللِّنامُ، فاحتملَها الكِرام.

وقال بعضُهم: المكارمُ لا تكونُ إلا بالمكاره، ولو كانت خفيفةً لتناولَها السَّفْلة بالغَلبة.

وقال ابنُ عُمر (١٠): ما حمل رجل حملاً أثقلَ مِنَ المُروَّة. فقال له أصحابه: صف لنا ذلك! فقال: ما له عندي حد أعرِفُه، إلاَّ أني ما استحييت من شيء قطّ علانية، إلا استحييت منه سرًّا (١٠).

<sup>[</sup>٧١]

<sup>(</sup>١) القول في البيان والتبيين ٣: ٤١٠ ط. السندوبي وطع. هارون ٣:٣٤٦، ٩٦:٤. وفيه اختلاف.

<sup>(</sup>٢) ابن عمر، عبد الله (توفي ٧٣ هـ): والده عمر بن الخطاب هاجر به أبوه قبل أن يحتلم، واستصغر عن أحد وشهد الخندق. روى علماً كثيراً عن النبي ﷺ وعن أبي بكر، وروى له الجماعة. كان شديد التحري والاحتياط في فتواه وكل ما يأخذ به نفسه. اعتزل الفتنة. (الأعلام ٤: ١٠٩، الوافي ١٦٣:١٧، سير أعلام النبلاء ٣٠٣:٣، نسب قريش: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) في التمثيل والمحاضرة ٤٢٢ ينسب القول إلى أنو شروان. وفي عيون الأخبار ١: ٢٩٥ منسوب إلى عمد بن عمران التيمي.

[٧٢] وقام رجل من بني مُجاشع (١) إلى النبي على ، فقال: يا رسولَ اللهِ الستُ أفضلَ قومي؟ فقال: «إن كان لك حلق، فلك أفضلَ قومي؟ فقال: «إن كان لك عقلٌ، فلك فضلٌ، وإن كان لك حلق، وإن كان مُروَّة، وإن كان لك دينٌ، فلك تُقيى، وإن كان لك تُقيّ، فلك دينٌ ، فلك دين » (١)

ورَوى الهلالي (٢) قال: قال رسول الله ، ﷺ ، لرجل من ثقيف (١): «ما المروة فيكُم؟ قال: الصَّلاحُ في المدِّين، وإصلاحُ المعيشةِ ، وسَخاء النَّفس، وصِلَة الرَّحم. فقالَ النبيِّ، ﷺ: كذلك هي فينا (٥).

[٧٣] وقال عمرُ بنُ الخطَّاب: المُروَّة الظاهرةُ الثيابِ الطاهرةُ (١). يَعني النَّقيَّةَ مِن الذُّنوب.

وقيل للأحنف: ما المُروَّةُ؟ قال: إصلاحُ المَعيشةِ، واحتمالُ الجَرِيرة.

وقال معاوية لصَعصَعة بن صوحان (١٠): ما المُروَّةُ؟ قالَ: الصَّبرُ على ما ينوبُك،

<sup>(</sup>١) بنومجاشع بن دارم: بطن من حنظلة من تميم. منهم الأقرع بن حابس كان من المؤلفة قلوبهم. ومنهم الفرزدق الشاعر المشهور. (جمهرة ابن حزم ٣٠٠، النويري، نهاية الأرب في أنساب العرب ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) في نثر الدر ١:٧٧٧ دون: إن كان لك دين. . . والخبر أيضاً في عيون الأخبار ١: ٣٩٥. ٣٠ الملاد مرف الدر ١: ١٧٠ دون: إن كان لك دين. . . والخبر أيضاً في عيون الأخبار ١: ٣٩٥.

 <sup>(</sup>٣) الهلالي: هذه النسبة إلى هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، قبيلة كبيرة ينسب
إليها كثير من العلماء. (اللباب في تهذيب الأنساب ٣: ٣٩٦). ولعل المقصود هنا سفيان بن عيينة وينسب
إلى جده مولى امرأة من بنى هلال. (النباب ٣: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) ثقيف: بطن من هوازن من العدنانية. اشتهروا باسم أبيهم واسمه قيس بن منبه بن بكر بن هوازن. وزعم بعض النسابين أن ثقيف من بقايا ثمود. والثقيف باللغة الحاذق. كانت منازل ثقيف بالطائف: ومنهم الحجاج بن يوسف. (النويري، أنساب ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) الحديث في بهجة المجالس ٢: ٣٤٢، وفي أنساب الأشراف؟ : ٦١ منسوب لمعاوية بن أبي سفيان . [٧٣]

<sup>(</sup>١) في نثر الدر ٢ : ٤٠ لعمر. وفي التمثيل والمحاضرة ٢٨٢ دون نسبة، والعيون ١ (٢٩٦ لعمر، وفي غرر. الخصائص ٤٢ دون نسبة

 <sup>(</sup>٢) صعصعة بن صوحان. وردت في الأصل صعصعة بن صفوان. وصوابه ما أثبتناه توفي ٥٦ هـ. من سادات عبد القيس. كان خطيباً عاقلاً حكياً شهد صفين مع علي. له مواقف مع معاوية (الإصابة ٤١٢٥). وأخباره مع معاوية في أنساب الأشراف جد ٤ في أخبار معاوية).

والصَّمتُ حتى تحتاجَ إلى الكلام(٦).

وقال محمد بن علي بن الحُسين (1): كمال المُروَّة الفِقهُ في الدِّين ، والصبرُ على النوائِب، وحسنُ تقدير المعيشة (٥).

وقال معاوية لرجل من عبد القيس: ما تَعدُّونَ المُروَّة فيكم؟ قال: العِفَّة والحرفة (١).

وقيل لأبي زُهرة (٧٠): ما المروَّةُ؟ قال: إصلاحُ المال والرزانةُ في المجالس، والغداء والعَشاء بالأفنية (٨٠).

وقال عُمر بن الخطَّاب: حَسَبُ المَرء مالُه، وكرَمُه دينُه، وأصلُه عَقلُه، ومُروَّتُه خُلُقه(١).

وقال علي بن أبي طالب: مُروَّةُ الرجل ِ حيثُ يضعُ نفسَه.

[٧٤] وقال عبدُ الله بن شُميط بن عَجلان (١): سمعتُ أيوبَ السِّجستاني (١)

<sup>(</sup>٣) في أنساب الأشراف ٤: ٦٦ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي بن الحسين، (٦٢ - ١٧٥ هـ): هو محمد الباقر. خامس الأثمة الاثني عشر عند الشيعة الإمامية. كان ناسكاً عابداً، له في العلم وتفسير القرآن آراءوأقوال. توفي بالحميمة ودفن بالمدينة (الأعلام 5: ٧٧١).:

<sup>(</sup>٥) في أنساب الأشراف ٤: ٦١ منسوب للحسن بن علي. وفي أدب الدنيا ٣١٧ لمحمد بن علي.

<sup>(</sup>٦) في أدب الدنيا والدين ٣١٧ منسوب للأحنف وهو كذلك في العيون ٢ : ٧٩٥.

<sup>(</sup>٧) أبو زهرة: كلاب بن مرة بن كعب، من قريش. جد جاهلي، ونسله في قصي وزهرة (الأعلام ٥: ٣٣٠، جهرة ابن خرم ١٣، ١٤).

<sup>(</sup>٨) في عيون الأحبار ١: ٢٩٥ منسوب لابن هبيرة.

ووردت العبارة في الأصل: اصلاح الحال. وفي مجصادر كثيرة ترد اصلاح المال وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) ابن الجوزي، مناقب عمر ٢٠٦.

<sup>[</sup>٧٤]

 <sup>(</sup>١) عبد إلله بن شميط بن عجلان: كذا يرد في حلية الأولياء ٣: ٥، ١٢٥ وما بعدها في ترجمة شميط بن عجلان. ويرد عبد الله في علماء الأمصار ١٥٣، له روايات كثيرة عن أبيه.

 <sup>(</sup>٢) أيوب السجستاني: كذا. يرد في جمهرة الأولياء ٢: ٩٨ أيوب السجستاني. نسبة إلى سجستان. ويرد في سائر المصادر: أيوب السختياني وهو أيوب بن كيسان البصري. أحد الأعلام. من نجباء الموالي. فقيه ◄

يقول: لا يَنبُلُ الرجلُ، حتى تكونَ فيه حَصلتان: العِفَّة عن الناس، والتجاوُزُ عنهم (٢٠).

وقال مَسلَمةُ بنُ عبدِ الملك(): مُروَّتانِ ظاهرتان: الرّياسةُ والفَصاحةُ.

وكانَ يُقال: ثلاثٌ يُفسِدن المُروَّة: الالتفاتُ في الطريق ، والشِّحُ، والحِرص.

وقال عُمر بن هُبيرة (١٠): عليكم بمباكرة الغَداء فإن في مباكرة الغَداء ثلاث خِيلال: يُطيِّبُ النَّكهة، ويُطفىء الميرة، ويُعين على المُروّة، قيل: وما إعانته على المُروّة؟ قال: لا تتوق النفس إلى طُعام غيره.

وقال سَلْم بنُ قُتَيبة (٧): لا تَتِم مُروَّة الرجل ، حتى يَصبِرَ على مُناجاة الشيوخ ِ الدُّرْد (٨).

[٧٥] وسألَ ابنُ زيادٍ (١٠ رجـلاً من الدهـاقين(١٠): ما المُروّة فيكم؟ قال: أربعُ

<sup>■</sup> ناسك حافظ للحديث، توفي ١٣١ هـ، (الأعلام ٣٨:٢، الوافي ١٠:٥٤، علماء الأمصار ١٥٠، حلية الأولياء ٣:٣، جمهرة الأولياء ٢.٩٨، أعلام التبلاء ٦:١٥، شذرات الذهب ١:١٨١).

<sup>(</sup>٣) القول وارد في حلية الأولياء ٣: ٥ باختلاف.

<sup>(</sup>٤) مسلمة بن عبد الملك: (توفي ١٢٠ هـ). أمير قوي وقائد، له فتوحات مشهورة. غزا القسطنطينية في أيام أخيه سليان. ولاه أخوه يزيد إمرة العراقين ثم أرمينية. (نسب قريش ١٦٥، نهاية الأرب في أنساب العرب ٣٣٩، الأعلام ٧: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) في التذكرة الحمدونية ٢٠٤١، وفي عيون الأحبار ٢: ٢٩٦، وترد في التذكرة: الرياش. . .

<sup>(</sup>٦) عمر ن هبيرة: (توفي ١١٠ هـ): أمير من الدهاة الشجعان. كان رجل أهل الشام. صحب عمرو بن معاوية العقيلي في مسيرة لغزو الروم. ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وولاه يزيد بن عبد الملك إمارة العراق وحراسان فكانت اقامته في الكوفة. (الأعلام ٥:٦٨).

 <sup>(</sup>٧) سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي: (توفي ١٤٩ هـ). ولي البصرة ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام أبي
 جعفر المنصور. كان مشهوراً عظيم القدر. (الأعلام ٣: ١١١).

<sup>(</sup>٨) الدرد: مفردها أدرد، من ذهبت أسنانه.

 <sup>(</sup>١) ابن زياد: لعله عبد الله بن زياد بن أبيه (ابن أبي سفيان) توفي ٦٧ هـ. ولاه معاوية خراسان سنة ٩٥ هـ. وفي أيامه كانت ٩٥ هـ. وفي أيامه كانت فاجعة الحسين بن علي. كان خطيباً جباراً. (الأعلام ١٩٣٤، تاريخ الطبري ٢: ٦١).
 (٢) الدهاقين: مفردها دهقان. فارسية رئيس القرية أو زعيم الفلاحين.

خصال: أن يَعتزِلَ الرجلُ الرَّيبةَ فلا يكون في شيء منها، فإنه إذا كان مُريباً كان ذليلاً، وأن يُصلِحَ ماله، فإن مَن أفسد ماله لم تكن له مُروَّة. وأن يقوم لأهله بما يَحتاجون إليه، حتى يَستغنُوا به عن غيرو، فإن من احتاج أهله إلى الناس لم تكن له مُروَّة، وأن يَنظُرَ فيما يوافقُه من الطَّعام والشَّراب فيلزَمه، فإن المُروَّة ألاَّ يَخلِطَ على نفسيه في مَطعمِه ولا مَشربِه.

وكان يقال: ثلاث من المُروَّة: تعاهدُ الرجل ِ إحوانَه، وإصلاحُ معيشتِه، وإقالتُه في منزِله(٣).

وسُئِل العتَّابي (٤) عن المُروَّة، فقال: إخفاءُ ما لا يُستحيًا من إظهارِه، ومواطأةُ القَّلُ اللسَانَ (٥).

ويرُوى عن عبدِ الله بن بكر السهمي (١) أنَّ عبدَ الملك بنَ مَروان (١) دخل على معاوية ، وعندَه عَمرو بنُ العاص ، فجلس مَليًّا ، ثم انصرف . فقال معاوية : ما أكمل مروة هذا الفتى وأخْلقه أن يَبلُغ ! فقال عمرو : يا أمير المؤمنين إنَّ هذا أخذ بخلائق أربَع ، وتَرك ثلاثاً : أخذ بأحسن الحديث إذا حدَّث ، وبأحسن الاستماع إذا حدَّث ، وبأيسر المؤونة إذا خُولِف ، وبأحسن البِشر إذا لقي ، وترك مِزاح من لا

<sup>(</sup>٣) في بهجة المجالس ١: ٩٤٥ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) العتابي: كلثوم بن عمرو من بني تغلب من بني عتاب، من ولد عمرو بن كلثوم. كان شاعراً محسناً وكاتباً في الردياني ٤٨٥، تاريخ بغداد ١٢: ٤٨٨ معجم المرزباني ٢٥٥، فوات الوفيات ٣: ٢٨٨) معجم المرزباني ٢٥٥، فوات الوفيات ٣: ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) في التمثيل والمحاضرة ٤٢٢ باختلاف.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن بكر السهمي: باهلي، يكنى أبا وهب، توفي ٢٠٨ هـ. نزل بغداد كان فقيها محدثاً (طبقات خليفة ٢٨٦، الوافي ١٠١، ٨٦، تاريخ بغداد ٢: ٤٦١، سير أعلام النبلاء ٢: ٤٥٠، شذرات الذهب ٢٠: ٧٠).

 <sup>(</sup>٧) عبد الملك بن مروان: أموي قرشي. من أعاظم خلفاء بني أمية ودهاتهم. نشأ في المدينة. اكتسب علماً واسعاً وتعبد وننسك. انتقلت إليه الخلافة بعد وفاة أبيه ٦٥ هـ. تعزى إليه الاصلاحات المالية والادارية، توفي في دمشق ٨٦ هـ. (الأعلام ٤: ١٦٥، المحبر ٣٧٧).

يُوثَقُ بعقلِه ولا دينِه، وترك مُخالفة لِثام الناس ، وترَك مِنَ الكَلام ما يُعتذرُ منه (٨). فهذه جُملة شرائع المُروَّة، لا يَقدرُ على القيام بأدنَى المفترَض فيها إلاَّ ذُوو العُقول الفاضلة ، والآداب الكاملة .

واعلم أنَّ مِنَ المُروة أيضاً عشر خِصَال: لا مُروَّة لِمن لم يكن فيه الجِلمِمُ والحياء، وصدقُ اللَّهجة، وتركُ الغِيبة، وحُسن الخُلق، والعَفُو عندَ الحَقِيديّة، وبُسن الخُلق، والعَفُو عندَ الحَقِيديّة، وبندلُ المعروف، وإنجازُ الوَعْد (١٠). وفي تبيينهن أخيارُ تحيثُ على استعمالهني، وآثارُ تدعو إلى المثابرةِ عليهن، وأنا ذاكرٌ بعض ذلك، إن شاء الله، وبه القوّة.

 <sup>(</sup>A) الخبر في تاريخ بغداد ١٠: ٣٨٩. وفي نثر الدر ٣: ٤٠.
 (٩) عدَّ المؤلف ثباني خصال بعد أن ذكر أنها عشر.

### باب

# ما جاء من فضل الصدق لذوي الآداب وما كُرِه من الكذِب لذوي الألباب

[٧٦] رُوي عن النبي ﷺ، أنه قال: «لا يَصلُحُ الكَذبُ في جِدِّ ولا هَزلٍ»(١).

وقال أبو بكر الصِّدِّيق (٢) ، رضي الله عنه: إذا كذَّب العبدُ تباعدَ المَلَكُ منه مِيلاً لِنَتْن ما جاء منه.

وقال: لِسانُ الصِّدق ِ خيرٌ للمرء من المال ِ يأكُلُه ويُورثُه.

[٧٧] وقال المهلّبُ بن أبي صُفرة (١): ما السّيفُ الصَّارمُ في يدِ الرجل الشَّجاع بأعزّ له مِن الصِّدق(١).

وكان يقال: الصِّدقُ قوَّةٌ، والكَذب عَجزٌ (٢).

[۲٦]

[VV]

<sup>(</sup>١) يرد هذا الحديث في نهاية الأرب ٣: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر الصديق: عبد الله بن عثمان (توفي ١٣ هـ): عبد الله بن أبي قحافة النيمي القرشي. أول الحلفاء الراشدين، نشأ بمكة سيداً من سادات قريش غنياً موسراً. كان عالماً بأنساب العرب وثاني اثنين في الخار. بويع له بالخلافة بعد وفاة النبي سنة ١١ هـ. خاض الحرب ضد المرتدين عن الإسلام، وفي أيامه كانت الفتوح في بلاد الشام وقسم من العراق (الأعلام ٢:٧٠).

<sup>(</sup>١) المهلب بن أبي صفرة (٧ - ٨٣ هـ): ظالم بن سراق الأزي العتكي. أمير جواد سيد أهل العراق. نشأ بالبصرة وقدم المدينة في أيام عمر. ولي البصرة لمصعب بن الزبير (الأعلام ٧: ٣١٥، الإصابة ٨٦٣٥، المحبر ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) في نهاية الأرب ٣: ٢٣٨ دون نسبة.

<sup>(</sup>٣) قَارَن: الوسيط في الأمثال ١٠٥، أمثال الضبي ٧٩.

أنشدني بعض الأدباء (١٠): [من البسيط]

لا يكذبُ المسرء إلاَّ مِن مَهانتِه، أو عادةِ السُّوء أو مِن قِلَّةِ الأدَبِ لَجِيفَةُ الكَلبِ عِندي حيرُ رائحة من كِذبةِ المَرء في جِدُّ وفي لَعِبِ وَكان يقال: لا رأي لكَذُوبٍ ولا مُروَّة لكذَّاب (٥٠).

ويقال: لا تَستعِن بكذَّابٍ، فإنَّه يُقرِّبُ لك البعيدَ ويُباعد لك القريب.

وأنشدني آخر: [من الطويل]

وكُن صادقًا في كلِّ شيءٍ تقولُه، ولا تكُ كذَّابًا، فتُدعَى مُنافِقا وقال آخر: [من البسيط]

الكذب عارً، وخيرُ القَـولِ أصدقُه، والحَـقُّ ما مسَّه مِن باطـل زهقًا

وأنشدني غيرُه: [من الكامل]

الصِّدقُ مَنجاةً لِمَن هو صادق، وتَسرَى السكذوبَ بما يقولُ يُوبِّخُ

وقال أبو العتاهية (١٠): [من مجزوء الكامل المرفّل] كُن في أمـورك ساكناً، فالمَـرء يُدركُ في سُكونِه

واعمِدُ الى صِلْقِ الحديث ث، فإنه أَزِكِي فُنونِه رُبً السُّقِاءُ على يَقِينِه رُبً

[٧٨] وحدَّثَني بعضُ شيوخ ِ الكتَّابِ قال: حدَّثني عليُّ بنُ هِشام ١٠٠ قال: قال

 <sup>(</sup>٤) البيتان في المستطرف ٢: ٩، وفي بهجة المجالس ١: ٧٩٥ والأول في التمثيل والمحاضرة ٤٤٨.
 (٥) في قبل القال ٧٣

<sup>(</sup>٥) في فصل المقال ٣٧.

<sup>(</sup>٦) ديوان أبي العتاهية ٤٤٩.

<sup>[</sup>٧٨]

<sup>(</sup>١) على بن هشام المروزي، من رجال دولة المأمون، كان مع أخيه من قواد الحرب ضد الأمين، فجعل أخد على شرطة بغداد. وكان على حامل لواء طاهر بن الحسين، وكان مقتله في عهد المأسون ٢١٧ هـ لاتهامه بسوء السيرة في عمله، ثم محاولته الإنضهام إلى بابك الحرمي (الطبري ٨: ٤٧٤، ٢٢٧).

لي مُحمَّدُ بنُ الجَهُم (٢) ذاتَ يوم: يا أبا الحسن، الكَذَّابُ والمَواتُ بمنزلة واحدة. قلتُ: وكيفَ ذاك؟ قال: لأنَّ علامة الحيِّ النُّطقُ، ومَن لم يوثَقُ بِنُطقِهِ، فقد بطَلت حياتُه (٢).

والذي جاء في ذلك يطولُ شرحُه، ويكثُرُ وصفُه، والكلامُ فيه يتَسع، وأنا أُفرِدُ لهذا البابِ كتاباً، وأرصُفُه أبواباً أُبيِّنُ فيه فَضلَ الصَّدق على الكَذب، ليرغبَ فيه ذوو المُروَّة والأدب، إن شاء الله تعالى.

وأمًّا ما جاء في إنجاز العِدات عن ذوي الأخطار والمُروَّات، فكثيرٌ يكثُر عددُهُ ويطولُ أمدُه، وقد شَرحتُ لك بعض ذلك لتقِفَ عليه، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) محمد بن الجهم: (٢٧٧ هـ): محدث وصفه الدار قطني بالصدق والثقة، مدح الفراء أستاذه. (الوافي ٢ : ٣١٣ ، أعلام النبلاء ٢٣ : ١٦٣ ، تاريخ بغداد ٢ : ١٦١ ، طبقات القراء ٢ : ١١٣ ، معجم الشعراء ٤٥٠ ، تاريخ الطبري ٨ : ٦٦٥ ).

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى بزرجمهر في نهاية الأرب ٣: ٣٦١.

### بات

# ما جاء في قبح خلف المواعيد وما يلحق صاحبَه من اللَّوم والتَّفنيد

[٧٩] اعلمْ أنَّ أقْبِحَ ما استعملَه أهلُ الأدب مطلُ العِدات.

وقال المُثنَّى بنُ حارجة (١): لأنْ أموتَ عطشاً أحبُّ إليَّ مِن أن أُخلِفَ موعداً (١)

ورُوينا عن النبي، ﷺ، أنه قال: «ثـلاتُ علامـات في المُنافـق، وإن صامَ وصـلّـى، ورُعـَـم أنـه مُسلِـمٌ: إذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا أَوْتُمِـنَ خانَ، وإذا وعَــد

ورُويَ عنه أنَّه قال: «عِدَةُ المُؤمنِ أخذُ بالكفِّ»<sup>(٤)</sup>.

وقالَ بعضُ الأعرابُ: وعدُ الكريمِ تعجيلٌ، ووعدُ اللئيمِ مَطْلٌ وتَسويفُ (٥٠٠. وكان يقال: الياسُ إحدى الراحتين.

<sup>(1)</sup> المثنى بن خارجة: كذا. ولعله المثنى بن حارثة الشيباني توفي ١٤ هـ. افتتح الحملات الإسلامية على العراق. علم مشهور بأخباره. (الإصابة ٧٧٢٢، الأعلام ٥: ٢٧٦).

 <sup>(</sup>٢) في نصيحة الملوك ١٤٣ عن جليل من حكماء العرب.

<sup>(</sup>٣) في فصل المقال ٨٦ وخرجه البخاري ومسلم في الإيمان . وهو في نهاية الأرب ٣: ٣٦٠. (٤) في التمثيل والمحاضرة ٢٤: وعد المؤمن كاخذ باليد. وهو في نهاية الأرب ٣: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) في بهجة المجالس ١ : ٤٩٤ لبعض الحكماء.

## [۸۰] وأنشدني يعقوب بن يزيد التَّمَّار (۱۱): [من الطويل]

متى ما أقل يوماً لطالب حاجة: وإن قلتُ: لا، بَيَّنتُها مِن مكانِها، وأنشدني آخر(٢): [من الطويل]

إدا قُلت في شيء نعم، فأتِمُّه،

و إلاَّ فقلُّ: لا، واسترحْ وأرح بها، وأنشدني آخر<sup>(١)</sup>: [من الرمل]

لا تقولَنَّ، إذا ما لم تُرد وإذا قلــتَ: نعــم، فامضِ بها وأنشدني إبراهيم بن محمد النحوي(٥): [من مجزوء الكامل المذال]

لو كنت تفعل ما تقول الله أنت الفتى كلّ الفتى، دِ وحَبَّذا صِدقُ البَخيلْ لا حيرً في كَذبِ الجَوا

نَعم، يا فَتى، أفعَلْ، وذلك من شكلي(٢)

ولم أوذِه فيهما بِجُمرً، ولا مطل

فإنَّ نَعم دُيْنٌ على الحُرِّ واجبُ

لكي لا يقولَ الناسُ: إنَّـك كاذِبُ

أن يَتم الوَعد في شيء نعم

بنَجاحِ الوعدِ إِنَّ الخُلفَ ذَمّ

وكان يقال: اعتذار من منْع أجمل من وعد ممطول(١١).  $[\Lambda \Lambda]$ 

<sup>(</sup>١) يعقوب بن يزيد التار: (توفي نحو ٢٥٦ هـ): شاعر عراقي معروف بجودة الطبع وقلة التكلف كان متصلاً بالمنتصر. (طبقات ابن المعتز ٤١٠، معجم الشعراء ٥٠٧، الأعلام ٨: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) | البيتان في عيون الأخبار ٣:١٤٧ دون نسبة.

<sup>(</sup>٣) البيت الأول في نصيحة الملؤك ١٤٣، وهما في بهجة المجالس ٤٩٨:١ وفي المستطرف ١٩٨،١، وفي عبون الأخبار ٣: ١٤٦ لزياد الأعجم وهما في غرر الخصائص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) البيتان في الحياسة البصرية ٢ : ١٤ للمثقب العبدي، وفي المفضليات رقم ٧٧، ص ٨٨٥ لِلمثقب، وفي بهجة المجالس ٢: ٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) البيتان في بهجة المجالس ٢: ٩٦٦، لزياد الأعجم وكذلك في عيون الأخبـار ١٤٦:٣، وفي العقــد الفريد ٢ : ٤٨ ، وهما في مجمع الأمثال ١ : ٩٩ وفي الشعر والشعراء ٣٤٥ لزياد الأعجم (في طبعة دار

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد ٢ : ٨٤ .

وقال علي بن هشام: أمرني المأمونُ بحاجة، فأحَّرتُها، فكتب إلى (٢): [من السريع]

تعجيلُ جُودِ المَسرء أكرُومةً، تَنشرُ عَنه أحسَنَ الذَّكرِ والحُسرُ لا يَمطُلُ بالحُرِّ والحُسرُ لا يَمطُلُ بالحُرّ

وكان يقالُ: المعروفُ يحتاجُ إلى ثلاثٍ: تعجيلِه وكِتمانِه وإتمامِه.

وأنشِدْنا ليزيد بن حَبَل ٣٠. [من السريع]

يا صانع المعروف كن تاركاً ترداد ذي الحاجة في حاجته (١٠) فَسُسرُ معروفِك مَمطولُه، وخيرُه ما كانَ مِن ساعتِه للكل شيء يُرتجَى آفة، وحسبُك المعروف مِن آفتِه وقال آخر (١٠): [من الكامل]

صِلْ مَن أردتَ وِصالَمه، وإخاءَه، إنَّ الأخُوَّةَ خيرُهما مَوْصُولُها وإذا ضَمِنتَ لصاحبِ لك حاجةً، فاعلَم بأن تَمامَها تعجيلُها وقال آخر: [من البسيط]

لا تَنشُسِرنَ مَواعيداً، وتُسنِدَها إلى المِطالِ، فما يَرضَى به الأدبُ لا تَطلُبُ مَنعِ المسالِ مَحْمَدَةً إنَّ المَحامِدَ بالأمسوالِ تُكتَسَبُ [٨٢] وكان يقال: لكل شيء آفة، وآفة المعروف المَطْل.

وقال عمرُ بن الخطاب، رضي الله عنه: لكلٌ شيء رأس ورأسُ المَعروفِ تُعجيله (۱).

<sup>(</sup>٢) البيتان في المستطرف ١ :١٩٨ وفي غرر الخصائص ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٣) يزيد بن جبل، لم أقع على ترجمة له. ولعله يزيد بن جمل الذي يرد في أخبار ابن الطثرية في (أسماء المغتالين، لمحمد بن حبيب، تسوادر المخطوطات ٢ . ٢٤٨).
 (٤) الأبيات في غرر الحصائص ٢٥٩ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>۵) ادبيات في طور الحصائص ۲۰۹ باحتلاف يسير. (۵) الستان في أمالم الشجري ۲۷۷، ۲۸ منسديان لاين دريا دراايان في خرا ايد امر دريو.

<sup>(</sup>٥) البيتان في أمالي الشجري ٢: ١٧٧ منسوبان لابن دريد. والثاني في غرر الخصائص ٢٦٠ وهو أيضاً في أدب الدنيا ١٩٦ دون نسبة. [٨٣]

<sup>(</sup>١) قول عمر في البيان ٣: ٢١٤ وفيه شرف عوضاً عن رأس.

وفي وصيَّةِ عبدِ الملك بن مروان لبنيه: يا بَنيِّ، لا تَعِدُوا الناسَ بما لا تنالُـه أيديكم.

ويقال: إذا وعدت الرجل نائلاً ثم مَطَلَتُه به، فقد أوفاك ثمنَ مَعروفِك عنده.

وأنشدونا لدعبل بن الخُزاعي(١): [من المنسرح]

إياكَ والمَطْلَ أن تُفارقَه، فإنَّه آفة لكلِّ يدِ (٣) إذا مَطَلَب أمراً بحاجتِه، فامض على مَطلِه ولا تَجُدِ فلست تلقاه شاكراً ليد، قد كَدَّها المَطلُ، آخِرَ الأبدِ وللفُقيميّ (٤) أيضاً في مثلِه (٥): [من البسيط]

ما كلَّفَ اللهُ نفساً فوق طاقتِها، ولا تجودُ يدُ إلاَ بما تَجِدُ فلا تَعِدُ اللهُ نفساً نوق طاقتِها، ولا تكونن مخلافاً لما تَعِدُ ولدعبَل أيضاً في مثلِه(١): [من الكامل]

وأرَى النَّــوالَ يزينُــه تعجيلُه، والمطـل آفــة نائــل الوهَّاب

[٨٣] وكان يقال: بَذل جاهِ السائلِ ثمن معروف المساءل.

وقال أكثم بن صيفي: السؤالُ وإن قلَّ ثمن لكلِّ معروف وإن حَلَّ (١٠).

<sup>(</sup>٢) دعبل بن علي الخزاعي: (١٤٨ ـ ٢٤٦ هـ): شاعر هجاء أصله من الكوفة ببغداد. جيد الشعر هجا الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق. علوي الإتجاه. (الأعلام ٢: ٣٣٩، تاريخ بغداد ٢٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) (الأبيات في ديوانه ٨٧ ، ومصدرها الوحيد الوشاء.

<sup>(</sup>٤) الفقيمي: عمد بن نؤيب العياني (توفي نحو ٢٤٧ هـ): أبو العباس، راجز من بني تميم ثم من بني فقيم. من أهل الجزيرة. خرج إلى عُيان وأقام فيها. قيل إنه عمَّر ١٣٠٠سنة. له أخبار مع المهدي والرشيد. (الوافي ٣: ٣٦) طبقات ابن المعنز ١٠٩، الأغاني ٧١ .٧٨، الأعلام ٢: ٢٣).

<sup>(</sup>٥) البيت الثاني في بهجة المجالس ١:٤٩٧ دون نسبة.

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه ٣٠ ومصدره الوشاء فقط.

<sup>[</sup>٨٣]

 <sup>(</sup>١) في روضة العقلاء ١٤٧ لأكثم، وفي غور الخصائص ٢٧٧ دون نسبة باختلاف: السؤال وإن قل،
 وردت: الشكر وإن قل.

أنشدني محمد بن إبراهيم الهمداني لعلي بن ثابت الكاتب (۱): [من الكامل] ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله بدلاً، ولو نال الغنسي بسؤال وإذا السؤال مع النّوال وزنّته ، رحم السّؤال، وحف كل نوال وقال بعض الحكماء: احبي معروفك بإماتة ذكره، وعظمه بتصغيرك له. أنشدني أبو العباس تُعلب لأبي يَعقوب الخريمي (۱): [من الرمل]

زاد معروفك عندي عظماً، أنَّه عندك مستورٌ حَقيرُ (٥)
وتناساهُ كأنُّ لم تأتِه، وهو عند الناس مشهورٌ كبيرُ
وقال عديُّ بنُ حاتم (١): لا يصلُّحُ المعروفُ إلاَّ بثلاث: تعجيلُه، وكتمانُه،
وتصغيرهُ. لأنَّك إذا عجَّلتَه هنَّيْتَه، وإذا كَتَمتَه استَهنتَه، وإذا صغَّرتَه عظَّمتِه (٧)

وشرح كل ما جاء في ذلك يطول والاختصار أحسن من الإكثار. وقد ذكرت معنى هذا الباب مع ما يلائمه من الأخبار في كتاب لطيف التأليف والاختصار، هو كتاب «البَت والحَث»، غنينا بما في عن الزيادة، وعن التطويل والإعادة.. ونحن نُتْبع هذا الباب بما ضمناً ه من الحث على كتمان السر ليرغب فيه ذوو الأدب والقدرة، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) على بن ثابت: مولى الغباس بن محمد، أصله من الجزيرة ونزل بغداد. (طبقات ابن سعد ٧: ٣٠٠). ورثاه أبو العتاهية (بهجة المجالس ٢: ٧٤، ٢٠٢) أما محمد بن إبراهيم فلعله صديق أبي نواس الذي يمدحه في شعره (بهجة المجالس ٢: ٣٧٥). محمد بن إبراهيم بن إسحق الموصلي.

<sup>(</sup>٣) البيتان في أمالي الشجري ١: ٣٣١ لعلي بن ثابت، وهما في لباب الأداب ٣٠٧ دون نسبة وفي روضة العقلاء ١٤٦ وهما في الكشكول ١١٧ دون نسبة.

<sup>(</sup>٤) أبو يعقوب الخريمي: إسحاق بن حسان. شاعر مقبول الشعر ويرجع إلى نسب كريم في السغد. توفي ٢١٤ هـ (تاريخ بغداد ٦: ٣٢٦، زهر الآداب ٧١.).

<sup>(</sup>٥) البيتان في ديوانه ٢٥، دار الكتاب الجديد. وهما في غرر الخصائص ٢٥٨ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٦) عدي بن حانم: (توفي ٦٨ هـ): أبوه حاتم الطائي. أمير، صحابي له دور في مقاومة الردة، شهد الجمل وصفين والنهروان إلى جانب الإمام علي (الاعلام ٤: ٢٢٠، الإصابة ٤٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) في غرر الخصائص ٢٥٨ منسوب إلى جعُفر الصَّادَق.

## باب الحث على كتمان السر والترغيب في حفظ ما حنّت عليه ضلوع الصدّر

[٨٤] روي عن النبي، ﷺ، أنه قال: «استعينوا على حوائجكم بكتمان السرِّ». الله

وكان يقال: سرّك من دَمِك، فانظُر أين تجعله(٢).

وكان يقال: ما كتمتَه مِن عدوِّك، فلا تُطلِع عليه صديقًك (٢).

وقال المهلُّبُ بن أبي صُفرة: من ضاقَ قلبُه اتسعَ لسانه.

[٨٥] وأنشدني أحمد بن يحيى لقيس بن الحُداديَّة الخُراهي": [من الطويل]

بكت من حديث نمَّه، وأشاعه، ولَقَقَه واش مِن القسوم واضع ١٠٠٠

[٨٤]

(١) الحديث في الجامع الضغير ٢: ١٥٠ وتخريجه في الهـامش وفي روضـة العقـلاء ١٨٧، وفي التمثيل والمخاضرة ٤١٩ قول مأثور.

(٢) في فصل المقال ٥٩. وفي بهجة المجالس ١: ٤٦٠ لأكثم بن صيفي، وفي المحاسن والأضداد ١٩. لأبي جعفر المنصور وفي التمثيل والمحاضرة ٤٦٩ دون نسبة.

(٣) في المحاسن والأضَّداد ٢٠ لمعاوية، وفي روضة العقلاء ١٨٩ دون نسبة.

AO1

(١) قيس بن الحدادية: قيس بن منقذ من بني سلول من خزاعة. جاهلي، تبرأت منه خزاعة في عكاظ، ونسب إلى أمه من بني حداد (الأعلام ٥: ٢٠٩، معجم الشعراء ٣٢٥، محمد بن حبيب في: القاب الشعراء، ضمن نوادر المخطوطات ٢: ٣٢٣).

﴿٢﴾ الأبيات له في الحماسة البصرية ٢ : ٣٩، وفي حماسة أبي تمام ١ : ٢٢٦، وفي معجم الشعراء ٣٢٥، وفي◄

بكَتْ عينُ من أبكاكِ لا يُشجِكِ البُكا ولا تَتَخالَجُكِ الأُمُّـورُ النَّوازعُ ، ولا تُتَخالَجُـكِ الأُمُّـورُ النَّوازعُ ، ولا تُسمِعـي سِرِّي وسِـرك ثالثاً ، ألا كلُّ سرِّ جاوزَ اثنين ضَاثعُ

وأنشدني لبعض ِ الطالبيِّن (١): [من الطويل]

أكافي خليلي ما استقام بودوً، وأمنحه ودي، إذا يتعتب ولست بسادي صاحبي بقطعة، ولا أنا مُفش سِرَه، حين غَضب عليك بإخوان الثقات، فإنهم قليل، فصِلْهُم دون من كنت تصحب وما إلخدن إلا من صفا لك وده، ومن هو ذو نصح، وأنت مُغيب إذا ما وضعت السرّعد مُضيّع، فذو السرّمِمّ ن ضيّع السّر أذنب أ

[٨٥ ب] وقالَ مُعاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ: الحارَمُ من كتم سِرَّهُ مِن صَدِيقِهِ مَحَافَةً أَن تَبَدَّلَ صَداقتُه عداوةً، فيُذيعُ سَرَّهُ.

## وقال بعض الشعراء (١): [من الطويل]

تُواقُفُ مَعشُوقَيْنِ مِن غيرِ مَوعِدٍ وغُيِّبَ عَن نَجواهما كلُّ كاشيحِ وَكلَّت جُفُون الماء عَن حَملِ مائِها، فما مَلكَت فيض الدموعِ السَّوافحِ وَكلَّت جُفُون الماء عن حَملِ مائِها، وإن كانَ للأسرارِ عَدلَ الجَوانحِ وإني لأطوي السَّرَّ عن كلِّ صاحب، وإن كانَ للأسرارِ عَدلَ الجَوانحِ

وكتب عبد الملكِ بن مروان ببعض سرِّه إلى الحَجاج بن يوسف (١) ، ففشا، حتى بلغه ذلك، فكتب أليه عبد الملك يُعاتبه، فكتب أليه: والله، يا أمير المؤمنين،

أعلام النساء ٥: ١٨١، وهي أيضاً في الأمالي اليزيدية ١٥٣ وفي بهجة المجالس ١: ٤٦١. وفي الكامل، للمبرد ٢: ٨٨ ينسب البيت الأخير لجميل. (١) الأسات في شعر عبد الله بن معاونة الطالبي ٣٠، والأولان في سجية المجالس ١: ٤٦٧ مع بعض

<sup>(</sup>١) الأبيات في شعر عبد الله بن معاوية الطالبي ٣٠، والأولان في بهجـة المجـالس ٤٦٧:١ مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف ٩٥ ويرد مطلع البيت الأول توافق معشوقان. . .

<sup>(</sup>٢) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (٤٠ ـ ٩٥ هـ): قائد داهية، وسفاك وخطيب. ولاه عبد الملك العراق أثناء ثورة عبد الله بن الزبر، وحكمه حكماً حديدياً. بني مدينة واسط. (الأعلام ٢ . ٦٨ ).

ما أخبرتُ به الا إنساناً واحداً. فكتب إليه عبدُ الملك: إنَّ لكلِّ إنسان نصيحاً يُفشي إليه سرّه.

وقال بعض الشعراء في ذلك (٣): [من المتقارب]

ألم تَرَ أنَّ وُشاةً الرجالِ لا يتركون أديماً صحيحا فلا تُفش سِرِّكَ إلاَّ إليك، فإنَّ لكلِّ نصيح نصيحا

وقال آخر(1): [من الطويل]

إذا أنت لم تحفظ لِنفسِك سرِّها، فسِرتُك عند الناس أفشَى وأضيعُ

وقال آخر(٥): [من الرمل]

أمِـت السَّرُ بكِتمان، ولا يَبدُونْ مِنك إذا استُودعـتَ سيرُ فَالسَّودعـتَ سيرُ فَالسَّودعـتَ سيرُ فَالدُّ عندَ حُرُّ فَالاَ عندَ حُرُّ

[٨٦] وقيلَ لأعرابي استُودِعَ سِرًّا فكتَمه: أَفَهِمتَ؟ قال: لا، بل ِنَسِيتُ.

واخبرني أحمد بن عُبَيد قال: أخبرني ابنُ الأعرابي قال: قيلَ لأعرابي: كيف كتمانك السرِّ؟ فقالَ: أجحدُ المُخبِرَ، وأحلِفُ للمُستخبِر.

وقيل لأعرابي: كيفَ حِفظُك للسرَّ؟ فقال: أنا لَحدهُ.

وممَّا استَحسنتُه في كِتمان السِّرِّ قولُ كُثَيِّر (١): [من الطويل]

أتى دونَ ما تَخشَــونَ من بَثَّ سِرِّكُم الْحِوثِقَــةِ، سَهْــلُ الخلائِــق، أَدْوَعُ

<sup>(</sup>٣) البيتان من الشعر المنسوب للإمام على ٤٧، روينسبان إليه في المحاسن والأضداد ٢١، والكامل ١٧:٢ وهما في بهجة المجالس ٢:١١، ووفي نسبة، والبيت الثاني في لباب الآداب ٢٤٠ وهما في بهجة المجالس ٢:١٠ دون نسبة.

<sup>(</sup>٤) البيت في المحاسن والأضداد ٢٢، روضة العقلاء ١٩٠ ولباب الأداب ٢٤٣، دون نسبة. وينسب في الكامل ٢:١٧ للإمام علي. وفي عيون الأخبار ١:٤ دون نسبة وفي بهجة المجالس ١:٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) البيتان في روضة العُقلاء ١٩٠ لشيطان الطاق، وهما في أمالي اليزيدي ١٢٣ لاسحاق الموصلي.

<sup>[</sup>٨٦]

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه، بعناية إحسان عباس ٤٠٦.

ضَنِينٌ بَسَدْلِ السِّرِ، سَمَح بغَيره، أَبَى أَن يَبُثُ الدَّهر، ما عاش، سيرَّكُم

وله أيضاً (٢) : [من الطويل]

كريم يُميت السِّرَ، حتَّى كأنَّه، رعَى سِرَّكم في مُضمَر القَلْبِ والحَشا، وأَكتُم نفسي بعض سِبري تَكرَّماً،

وقولُ صاحبه أيضاً(١٠): [من الطويل]

لَعَمْسري ما استَودَعـتُ سِرِّي وسِرُّها ولا حاطَبَتْهـا مُقلتـاي بنَظرةٍ، ولكن جعلـتُ اللَّحـظُ بيني وبينها

ومنه قولُ الآخر (٥): [من الطويل]

لِيَهْسُكِ مِنِّـي أَنَّــي غيرُ مُظهرٍ ولسو أنَّ خلفً كاتــمَ الحـبً قلبه

وقال آحر(١٠): [من الطويل]

لو أنَّ امرأَ أحفَى الهَـوى عن صَـميرِه، ولكِن سَالقَـى الله، والقلـبُ لم يَبُحُّ

أخو ثقة ، عَفُّ الوصال ، سَمَيْدعُ ٢٠ سَلَمَ عُلَمُ السَّمسُ تَطلُعُ

إذا استنطقوه عن حديثك، جاهله شفيق عليكم، لا تُخاف غوائله إذا ما أضاع السّر في الناس حامله

سيوانًا، حِذاراً أن تَشيعَ السَّرائرُ فَتَعلمَ نَجْوانًا العيونُ النَّواظرُ رسولاً، فأدَّى ما تُجِنَّ الضَّمائِرُ

هُواكِ، ولو أشرفتُ منه على نحبي لَمِتُ، ولَـم يعلَـم بحبِّكُمُ قَلبي

لَمِنْتُ، ولَسم يعليم بذاك ضَمِيرُ بسرُكُ، والواشوان عنك كثيرُ

<sup>(</sup>٢) السميدع: السيد الكريم الشريف الشجاع العف

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ٢٠٠، أرقامها ١٠، ١٣، ١٤، والأول في زهر الأداب ١٠٣٣.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في الفاضل ٢٠٢ دون نسبة، وهي في ديوان حميل ٧١.

 <sup>(</sup>٥) البيتان في المستظرف إمن أخبار الجواري ٦٨ منسوبان ليزيد بن حوراء، مع اختلاف يسيرا. وهما في الديارات ١٨ وشرح مقامات الحريري ١:٨٤١ منسوبان لخالد بن يزيد الكاتب وفي نهاية الارب ٢٠:٣٢٦ ليزيد بن حوراء باختلاف.

<sup>(</sup>٦) البيتان في لباب الأداب ٢٤١ دون نسبة. وفي أمالي القالي ٢: ١٧٦ لقيس بن ذريح.

## [٨٧] وقال العبَّاس بن الأحنف(١٠): [من المتقارب]

ومَن صَفُو عَيشي به أكدرُ به الهجر، هيهات لا يُقدرُ إذا كانَ سِرُّك لا يُشهَرُ وحَظِّيَ في صَونِه أكثرُ نظرتُ لنفسي، كما تَنظُرُ

أيا من سُروري به شِقِوةً، تجنَّيتَ تَطلُّبُ ما أستحقُّ وماذا يَضِرك من شُهرتي، أمنِّي يُخافُ انتشارُ الحديث، ولو لم يكن فيه بُقيا عليكَ،

وأنشدني لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر: [من الطويل]

ومؤتمَن بالحرم في كل أمره، فلا سِرَّهُ عن ساحة الصَّدر نازح،

ولغيره في مثلِه: [من الخفيف]

فَلَنَفُ لُ الجِبِ الِ أَهُ وَنُ مِن بِثُ حديثٍ حنَ عليه الضُّلُوعُ فَلَكَ اللهُ أَنَّ عِليه الضُّلُوعُ فَلَكَ اللهُ أَنَّ عِليه وبسرقُ لَمُوعُ فَلَكَ اللهُ أَنَّ عِليه لِكَ راعٍ ، ما بدأ كوكب، وبسرقُ لَمُوعُ فَلَكَ اللهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ المُؤلِّذِينَ اللهُ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ اللهُ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ المُؤلِّذِينَ اللهُ المُؤلِّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِّذِينَ اللهُ المُؤلِّذِينَ اللهُ المُؤلِّذِينَ اللهُ المُؤلِّذِينَ اللهُ المُؤلِّذِينَ اللهُ ال

وأنشدني أحمدُ بنُ عبد الله قال: أنشدني ابنُ الكُلبي(٢) لابن أمينة(٢): [من الطويل]

وإني على السُّرِّ السَّذي هو داخلٌ، وإنَّسيَ ما استُودِعــتُ، يا أمَّ مالكر،

إذا باح أصحاب الهوى، لضموم على قِدَم مِن عَهدِنا، لكَتُومُ

وأسراره منه بحيث المقاتلُ

ولا هو عن سيرٌ تعــدَّاه سائلُ

وقال أبو الطيِّب: الضموم: الممسك، وكذلك الزَّمِيت أيضاً.

[٨٧]

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ١٧١. ويرد البيت الثاني على الشكل التالي

وبعض الأبيات في الفاضل ١٠٢.

 <sup>(</sup>٢) ابن الكلبي: هشام بن محمد بن السائب الكلبي (توفي ٢٠٤ هـ) مؤرخ وعالم بالأنساب وأخبار العرب
 وأيامهم. كثير التصانيف، منها جمهرة النسب والأصنام وأنساب الخيل (الأعلام ١٨: ٨٨).

<sup>(</sup>٣) ابن امينة: لم نقع على ترحمة له.

وقال آخر(1): [من البسيط]

وحاجة دونَ أُحْرَى قد شَجيتُ بها، خَلَفَتُهَا لِلَّـذي أَخْفيتُ عُنُوانا

إنَّ كَأَنِّ كَأَنِّ أَرَى مِن لا حَيَاءَ له ولا أَمَانِةَ، وسُطَ النَّاسِ، عُريانا وأنشدني أحمد بن يحيى [لقيس] بن الخطيم (٥٠): [من الطويل]

وإن ضيَّعَ الأحرارُ سرًّا، فإنَّني كتوم لأسرارِ العَشيرِ، أمينُ (١) يكونُ لَهُ عِندى إذا ما ضَمِنتُهُ مكان بسَوداء الفُؤادِ مَكِينُ

وقَال بشار بن برد المرعَّث(٢): [من البسيط]

أَبْكي الله الله اله اله مودَّتهم، حَتَّى إذا أيقطوني في اله وى رقدوا لأخرُجَنَّ من الدُّنيا وسِرَّهُمُ بينَ الجَوانِحِ، لم يعلَم به أحدُ وأحسن، والله، الذي يقول (٨٠: [من البسيط]

يأبَى ليَ السَدَّمَّ أَحَسَلَاقً ومكرُّمةً منَّى، وأَذنَّ عَن الفَحشاء صَمَّاءُ والنَّجسمُ أقربُ من سيرِّي إذا اشتملت منسي على السَّرَّ أَصَلَاعٌ وأحشاءُ

[٨٨] والذي قيل في ذلك كثير حداً يطول به الخطب ويتسع فيه القول. وليس قصدنا في كتابنا هذا المعنى، وإنما تقدَّمنا بذكر ما شرَحناه ونعت ما وصفناه، لأنه لا بد للظريف من استعمال كل ما ذكرناه من حُدود الأدب وشرائع المروة.

<sup>(</sup>٤) البيت الأولى في الحماسة البصرية ٢ :٧٣، باختلاف: سمحتُ عوضاً عن شجيتُ وهما في شرح حماسة أبي تمام ٣: ١٧٠ منسوبان لسوار بن المضرب. وفي أدب الدنيا ٢٤٥ ومكارم الاخلاق ٢٣. (٥) وردت في الأصل أحمد بن يحيى بن الخطيم. وهو خطأ وصوابه ما أثبتناه.

وقيس بن الخطيم، اسمه ثابت بن عدي، ويكنى أبا زيد. شاعر مجيد فحل، قدم على النبي بمكة، ولكنه لم يسلم. (معجم الشعراء ٣٢١).

<sup>(</sup>٦) البيتان في ديوانه ١٦٣، وفي المستطرف ٢٠٧، وفي الفاضل ٢٠١، وفي أمالي القالي ٢:٧٧، وفي الحياسة البصرية ٢:٣، وفي بهجة المجالس ٢:٢، وفي لباب الآداب ٢٤٣؛ والحياسة الشجرية ١:١٤٢، والثاني في الكامل ٢:٧٠ منسوب لجميل.

<sup>(</sup>٧) البيتان في ديوان بشار ٦٧، وهمأ في ديوان العباس بن الاحتف ١٠٤ وفي الشعر والشعراء (ط. الثقافة) ٧٠٧ للعباس، وينسبان أيضاً ٤٧٦ للمجنون وهما في معاهد التنصيص ١: ٤٥ للعباس.

<sup>(</sup>٨) البيت الثاني في المحاسن والأضداد ٢٠ دون نسبة.

واعلم أنَّ مذهبنا في هذا الكتاب إلى معنى صفة الظَّرف، وما يجب على الظَّريف استعمالُه، وذكر ما يجب عليه تركه، وما اخترعنا في كتابنا هذا علماً من عند أنفسنا، يجب لنا به الامتحان، ولا يلحقنا فبه عيب من عاب، إن عاب، ولا على أنه لا يُطلب لفظه، ولا يمتنع عند معايبهم إلا معيب.

وأنشدنا أحمد بن يحيى قال: أنشدني ابن السكيت (۱): [من السريع]
رب غَريب ناصح الجيب، وابن أب متهم الغيب
ورب عياب له منظر مشتمل منه على العيب
ولكنّا الّفناه وجمعناه من أقاويل جماعة من الظرفاء والمتظرفات، وأهل الأدب
والمروّات سمعناهم، ورأيناهم يتكلمون به، ويستعملونه، فأحببنا أن نجمع
ذلك، ونجعله لمن أراد سماعه، وعلماً لمن أراد اتباعه، وهدياً لمن أراد رشده، ومناراً لمن أراد قصده، وطيباً لمن أراد شمة، وأدباً لمن أراد فهمه.

وكتابنا هذا رَوضة تَتنزَّهُ فيها العقُول، وعُقود جوهر زيَّنتها الفصول، إذ لم نُخِله من أخبار طريفة، وأشعار ظريفة، وأشياء نَمت إلينا من زِي ظُرَفاء الناس في الطَّعام، والشَّراب، والعِطر، واللباس. ومذهبهم فيما اجتنبوه من ذَميم الأفعال، واستحسنوه من جَميل الشَّيم والأخلاق. وسأشرح ذلك وأبيَّنه باباً باباً لتَقِفَ عليه، إن شاء الله.

<sup>[</sup>٨٨]

<sup>(</sup>١) البيتان في البيان والتبيين ١: ٨١ ط. السندوبي والبيت الأول في العقد الفريد ٣: ٣١٤.

#### اب

# سنن الظرف

[٨٩] اعلَمْ أنَّ عِمادَ الظَّرفِ، عندَ الظرَفاء وأهل المَعرِفةِ والأدباء، حِفظُ الجَوارِ، والوَفاءُ بالذَّمار ١١٠، والأنفَةُ مِنَ العار، وطلبُ السلامةِ من الأوزار ١١٠، ولن يكونَ الظريفُ ظريفاً، حتى تجتمع فيه خِصالُ أربع : الفَصاحة، والبلاغة، والعِفة، والنَّراهة.

وسألتُ بعضَ الظُّرفاء عن الظَّرفِ فقال: التودُّدُ إلى الاِحوانِ، وكفَّ الأدى عن ِ الجيران.

وقال آخر: الظُّرف ظلَفُ النفس (٣)، وسَخَاءُ الكفِّ، وعِفَّهُ الفَرْجِ ِ.

وأخبرني أحمدُ بن عُبيد قال: قالَ الأصمعي وابنُ الأعرابي: لا يكونُ الفَلْرِفُ الأَّ في اللِّسانِ. يقالُ: فُلانُ ظَرَهف، أي هو بليغ، جَيِّدُ المَنطِق، ومنه حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: «إذا كان النامي ظريفاً لم يُقطَع» أي لأنه يكونُ له لسان فيحتج به، فيدفع عن نفسه (١٠).

[84]

(١) الذمار: العهد، وما يجب حفظه وحمايته.(٢) الوزر: العبء والأثم.

 (٣) ظلف النفس الترفع عن الدناءة. وهو الشدة والغلظ في المعيشة. وظلف نفسه عن الشيء: أي منعها من أن تفعله أو تأتيه. (لسان العرب).

(٤) حديث عمر وما نقله عن الأصمعي وابن الأعرابي في لسان العرب ٩: ٢٢٩.

قال: ورُوي عن محمد بن سيرين (٥) أنه قال: الظَّرفُ مُشتقٌ مِنَ الفِطنة. وقال غيره: الظَّرفُ حُسْنُ الوَجهِ والهَيئةِ.

وقالَ بعضُ المَشْيَخَةِ: الظريفُ الذي قد تأدَّب، وأخذَ من كلِّ العلومِ، فصار وعاءً لها، فهو ظَرف.

وقال أحمد بن عُبيد: معناه أنَّه يَعي أدباً وعِلماً، كما يَعي ظَرف الشيء ما يكون فيه، ولذلك مَعنى: إذا كان اللص ظريفاً لم يُقطع، إذا كان واعياً للعِلم لم يسرِق إلا بتأوُّل، كما فَعلَ الشعبي، وقد دخل بيت المال، فأخذ منه دارهم، وإنما أراد به التأوُّل لما فيه من الحق(1).

وسألتُ بعضُ مُتظرّفاتِ القُصورِ عن الظّرف، فقالت: مَن كان فصيحاً عفيفاً كان عندنا متكاملاً ظريفاً، ومن كان غنيًّا عاهراً كان ناقصاً فاجِراً.

وقال بعض الأدباء: الظَّرفُ ظلَف النَّفسِ، ورقَّةُ الطَّبعِ، وصِـــــــق اللهجـــةِ، وكِتمان السرُّ.

وسألت بعضَ الظُّرفاء فقال: الظَّرف في أربع ِ خصالٍ: الحياء، والكرم، والعفَّة، والوُّرع.

وأنشدني عبد الله الواسطي لنفسه في هذا المعنى (٧٠): [من الكامل] ليس الظّريف بكامل في ظرّفه، حتّى يكون عن الحسرام عفيفا فياذا تورَّع عن محارم ربّه، فهناك يَدعُوه الأنام ظريفا

 <sup>(</sup>٥) محمد بن سيرين: (٣٣ ـ ١١٠ هـ): أنصاري بالولاء. إمام في علوم الدين. نشأ بالبصرة بزازاً، وتفقه
وروى الحديث. له كتاب مشهور في تعبير الرؤيا. (الأعلام ٦:١٥٤، المحبر ٣٧٩، ٤٨٠، الوافي
 ٣٤٦:٣ ، سير أعلام النبلاء ٤:٣٠٦).

 <sup>(</sup>٦) يراجع لسان العرب مادة ظرف; حيث تعريف الظرف وآراء اللغويين ٩: ٣٢٨، باستثناء ما قيل عن
 الشعبي.

<sup>(</sup>٧) البيتان لابي عبد الله الواسطي (نفطويه) في زهر الآداب ٧٨٧، وفي البيت الثاني اختلاف يسير.

ومثله لبعض المتادبين (٨): [من الخفيف]

إن أكُنْ طامسحَ اللِّحاظِ، فإنِّي، والذي يَملِكُ العِباد، عَفيفُ لِيسَ ظَرِفُ الطِريفِ النَّفسِ لكن كلُّ ذي عِفَةٍ، فذاك ظريفُ

## [٩٠] [قصة عبد الملك مع بعض عماله]:

وخُبُّرتُ أنَّ عبد الملك بن مروان وَجد على بعض عماله فقيَّده وحبَسه في داره.

فأشرفت عليه ابنة لعبد الملك، فنظر إليها، فأنشأت تقول (١٠): [من مجزوء الرمل]

أيها الرامسيُ بالطَّر في، وفسي الطَّـرف الحُتوفُ إن تُرِدْ وصلاً فقــد أمــ كنّــك الظَّبِـيُ الأَلوفُ

فأجابها الفتى، فقال: [من مجزوء الرمل]

إِنْ تَرَينسي زَانسيَ العَيد نين ، فالفُسرجُ عَفِيفً ليس إلا النظّرُ الفا تن ، والشّعر الظّريف

فأجابته الجارية: [من مجزوء الرمل]

قد أردناكَ على أنْ تَعتَنِانَ ظبياً أَلُوفا فتأبيَّت، فلا زِل تَ لقَيدَيك حَلِيفا فذاعَ الشَّعرُ، وبلغ عبد الملك، فدعا به فزوَّجه إياها، ودفعها إليه.

[٩١] [عبد الله القس وسلاًمة]

واجتاز عبد الله بن عبد الرَّحمن (١٠)، الذي كان يُعرف بالقس لعبادته، بسكلاًمة

<sup>(</sup>٨) البيت الأول في المستطرف ٢: ١٨٣ منسوب لبعض بني كلب.

<sup>(</sup>١) القصة في مصارع العشاق ١ : ٣٣٣ وكذلك الأبيات وفي ٢ : ١٩٩ باختلاف.

r**4**\1

 <sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عبد الله القس: قصته في الأغاني ٨:٨ بولاق. كان فقيهاً عابداً من عباد مكة، وكانت سلامة بمكة لسهيل، وكان يدخل عليها الشعراء، فقتن بها عبد الرحمن القس.

المعنية، التي صارت إلى يزيد بن عبد الملك(٢)، فسمعها وهي تُعني، فوقف يستمعُ غناءها، فأدخله مولاها عليها، فوقعت في قلبه، ووقع بقلبها. فقالت له يوماً، وقد خلا مجلِسهُها: أنا، والله، أحبّك. فقال: وأنا، والله، أحبّك. قالت: فأنا، والله، أشتهي أن أضع فمي على فمك وألصيق صدري بصدرك وأضمك إلى وتضمني إليك. قال: وأنا، والله، أشتهي ذلك. قالت: فما يَمنعُك من ذلك؟ فوالله إن الموضع الخال، وما بقربنا أحد. فقال: ويحك إني سمعت الله يقول: فوالله إلا خيرة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ه (٢) فأنا أكره أن تكون خِلتي لك في الدنيا منقطعة في الآخرة. ثم وثب، فانصرف(٤).

## [٩٢] [على بن أبي طالب وغلامه المؤذن]:

وكان لعلي بن أبي طالب، عليه السلام، جارية تدخل وتخرج ، وكان له مؤذن شاب، فكان إذا نظر أليها قال لها: أنا، والله ، أحبك. فلما طال ذلك عليها أتت علياً ، عليه السلام، فأحبرته ، فقال لها إذا قال لك ذلك ، فقولي: أنا، والله ، أحبك ، فَمه . فأعاد عليها الفتى قوله ، فقالت له : وأنا، والله ، أحبك ، فَمه . فقال : تصبرين ونصبر، حتى يُوفينا من ﴿ يوفي الصابرين أجرَهم بغير حساب ﴾ (١٠) . فأعلمت عليًا ، عليه السلام ، فدعا به فزوجه منها ، ودفعها إليه (١٠) .

 <sup>(</sup>۲) يزيد بن عبد الملك (۷۱ ـ ۱۰۵ هـ): ولد بدمشق، وولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز ۱۰۱ هـ،
 بعهد من أخيه سليان. كانت في أيامه غزوات أهمها حرب الجراح الحكمي مع الترك وانتصاره عليهم. خرج عليه يزيد بن المهلب بالبصرة، فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله (الأعلام ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) الاية ٦٧ من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٤) القصة في تزٰيين الأسواق ١٨. وفي مجالس ثعلب ٥ ـ ٦.

<sup>[41]</sup> 

 <sup>(</sup>١) من سورة الزمر آية ١٠ ﴿إِنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب﴾.

<sup>(</sup>٢) القصة في حماسة الظرفاء ٢: ١٢٣.

[٩٣] وأنشدني أبو عبد الله الواسطي لنفسه في هذا المعنى(١): [من البسيط]

كم قد ظُفِرتُ بِمَن أهُوى، فَيمنعُني منه الحَياءُ، وخَـوفُ الله، والحَذَرُ

وكم خَلَوتُ بِمَـن أهـوَى، فيُقنعُني منه الفُكاهـةُ، والتَّحـديثُ، والنَّظَرُ

أهوى المِلاحَ، وأهوَى أن أجالسَهم، ﴿ وليسَ لي في حَرامٍ منهــمُ وطُرُ

كذلك الحبِّ لا إتيان معصيية، لا خيرَ في لَذَّةٍ مِن بَعدِها سَقَّرُ (١)

ومثل ذلك قول الآخر(٢): [من البسيط]

تفنَى اللَّذاذةُ ممَّن نالَ صِفوتَها من الحَرامِ ، ويبقَى الإِسمُ والعارُ تبقَى عواقبُ سوْء من مَغَبَّتِها، لا حيرَ في لَذَّةٍ مِن بَعدِها النَّارُ

ومما أستَحْسِنُه في العفّة، أيضاً، ما أنشذَنِيه أحمدُ بن يحيى تعلبُ لبعض

نساء العَرَب<sup>(1)</sup>: [من الطويل]

وبِتنا خِلافَ الحيّ لا نحن منهم، ولا نحن بالأعداء مختلطان وبِتنا يَقِينَا ساقطَ الطّل والنَّدى، مِنَ اللّيل، برُدا يمنّة عَطِران وبِتنا يقيننا ساقط الطّل والنّدى،

نَذُودُ بَذِكِ اللهِ عَنَّا مِنَ الصِّبَى، إذا كادَ قَلْبَانَا بِنَا يَرِدَانَ

ونَصِدُرُ عن رِيِّ العَفَافِ، وربما نَفَينا غَلِيلَ النَّفسِ بالرشفانِ وأنشدني أحمد بن يحيى تعلب: [من الطويل]

أُحبَّكِ لا مِن رِيبَةِ كَانَ بِينَا، ولا نَسب بيني وبينَكِ شابِكِ أُحبَّكِ إِنَّى مُولَعٌ بالفَواركِ أُحبَّكِ إِنَّى مُولَعٌ بالفَواركِ

(١) الأبيات في الوافي ٦: ١٢٩، معجم الأدباء ١: ٢٦٥، تاريخ بغداد ٦: ١٦١، زهر الاداب ٧٨٢،

تزيين الأسواق ١٨ . (٢) سقر: جهنم.

(٣) البيتان في نصيحة الملوك ٢٤٥ بدون نسبة. وفي ذم الهوى ١٨٦، ٩٩٥، وفي روضة المحبين ٣٢٨. وفي الزهرة ٦٨ منسوبان لسعر بن كدام الهلالي.

(٤) الأبيّات في أمالي القالي ٢: ٨٣ منسّوبة لأم ضيغم البلوية. وهي في روضة المحبين ٣٤٨ منسوبة لابن الدمينة. وفي الزهرة ٦٦ أُحِبً فتباةً أن تُشاغِبَ زُوجَها، وإن لم أنسَل مِن وَصلِها غيرَ ذلكِ قال أبو الطيِّب: الفارك المُبغِضة لزَوجها، يقال: قد فَرِكَت المرأةُ زوجَها، تَفرَكُه، إذا أبغضته، وهي فارك، والرجل مَفروك.

ومثله قولُ الحُسين بن مُطّير (٥): [من الطويل]

أُحِبُّكُ يَا سَلَمَنِي، عَلَى غَيْرِ رِيبَةٍ، وما خيرُ حُبُّ لا تَعِفُّ سَرَائِرُهُ (١) ومثله أيضاً قول الأخر (٧): [من البسيط]

أَتَّأَذُنُ وَنَ لَصَبِّ فِي زِيارِتِكُم، فَعِنْ لَكُم شَهَوَاتُ السَّمْعِ والبَصَرِ لا يفعلُ السَّوءَ إِن طَالَ الجَلُوسُ به، عَفُّ الضَّميرِ، ولَكُن فاستَّ النَّظرِ وقال محمود الوَرَّاق(^): [من البسيط]

إنَّـي أُحبُّـكَ لا لِفاحشة، والحُـب لِيسَ به في الله من باس وأنشدني بعض الأدباء قال: أنشدني أعرابي ببلاد نجد(١): [من الطويل]

ويوم كإبهام الحبارى قطَعتُه بِمقمَعة، والقومُ فيهم تَحرُّفُ إذا مَا هَمَمنا صُدَّ زِيُّ نفوسِنا، كما صُدَّ مِن بَعْد التَّهمُّم يوسُفُ قال أبو الطبيب: قوله كإبهام الحبارى، يريد نهاية ما يكون من القِصر.

قال ابو الطبیب. قوت طبیعام العجباری، یروی بهدید ... وأنشدنی آخر(۱۰): [من م**جز وء الرجز**]

<sup>(</sup>٥) الحسين بن مطير (توفي ١٦٩ هـ): مولى بني أسد. شاعر متقدم في القصيد والرجز. من مخضرمسي الدولتين الأموية والعباسية. (فوات الوفيات ١٤٤١، الأعلام ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٦) البيتُ في الأغاني ١١٤:١٤ (بولاق) للحسين، وفي معجم الأدباء ١٠٠٤. وهو في أمالي القالي ١:٧٨ وسمطاالة لي ٢٦٤، ٣٩٣لابن الدمينة.

<sup>(</sup>٧) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ١٧٢، وهما له في زهر الأداب ٧٨٢، وهما في ديوان الصبابة ١٧٩

<sup>(</sup>٨) البيت في المستظرف من أخبار الجواري ٣٣ منسوب إلى سكن جارية محمود الوراق.

<sup>(</sup>٩) البيتان في الزهرة ٦٦. والحبارى: طَّائر على شكل الأوزة. أي أن يومه قصير.

<sup>(</sup>١٠) الأبيات في أشعار أولاد الخلفاء ٣٢٧، وفي الشريشي ٢: ٣٠ تنسب إلى المأمون وهي في الأغاني لأبي العبر جـ ٢٠، وفي ديوان الصبابة الأبيات ١، ٣، ٤، وفي سمط اللآلي ٦٩١ منسوبة لطالب بـن المأمون، وفي حماسة الظرفاء ٢: ١٢٤: البيتان الأول والثالث.

ما الحسب إلا قُبَلُ، وغَمرُ كه، وعَضدُ العُقَدُ العُقدُ العُقدُ من نفست العُقدُ من نفست العُقدُ ما الحُب فيها رقى، إن نكح الحب فسد مسن لم يكن ذا عِفة، فإنّما يبغي الولدُ

#### [٩٤] [من أخبار جميل وبثينة]

ومن ذلك قول بُثَينةَ لجَميل (١٠)، وقد قال لها: هل لك يا بُثينة أن نحقِّق قولَ الناس فينا؟ فقالت له: مَهْ، دَعْ حبّنا مكانَه، إن الحبُّ أذا نُكِحَ فسَد.

ودخلّت بنينة على عبد الملك بن مروان فقال لها: والله يا بنينة ما أرى فيك شيئاً مِمّا كان يَرنُو إليَّ بعينين ليستا شيئاً مِمّا كان يَرنُو إليَّ بعينين ليستا في رأسيك. قال: وكيف صادفتِه في عفيه قالت: كما وصف انفسه (١٠ حيث يقول (٣): [من المنسرح]

لا والسذي تَسجُدُ الجباهُ له ما لي بِمَا دونَ ثَوبِها خَبَرُ ولا بفِيها، ولا هَمَستُ بِها ما كانَ إلا الحديثُ، والنَّظَرُ وقيل لأعرابي: هل زُنيتَ قَطَّ؟ قال: مَعاذَ الله إنما هما اثنتان إمَّا حُرَّة آنفُ لها

من فسادها، وإما أُمَّة آنفُ لنفسي من فسادي إياها.

#### [احتضار جميل]

وروي عن ابن سهل بن سعد الساعدي(١٠ قال: دخلت على جَميل بن مَعْمَر

<sup>(</sup>١) جميل وبثينة: هو جميل بن عبد الله بن معمر. العذري الشاعر المشهور، صاحب بثينة، أحد متيمني العرب، أحبها وهو صغير، فلما كبر خطبها فرُدَّ عنها. ومنزلهما وادي القرى قيل توفي ٨٢ هـ، وقيل أنه

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديولنه ١٠٨. (٤) [العباس] من سهل الساعدي: (توفي ١٢٠ هـ): أحد ثقات التابعين. آذاه الحجاج وضربه لكونه من

العُذري، وهو عليل، وإني لأرى آثارَ الموت على وجهه، فقال: يا ابن سهل، أتقولُ إن رجلاً يلقَى اللهَ لم يسفك دمـاً حرامـاً، ولـم يشـرَب خمـراً، ولـم يأت بفاحشة، أترجو له الجَنَّة؟ قلت: أي والله، فمن هو؟ قال: إني لأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل. قلت: بعدَ زيارتك بُثينة وما تُحُدُّثُ به عنكما؟ فقال: والله إني لفي آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، ولا نالتني شَفَاعة محمَّد، ﷺ، إن كنت حدَّثتُ نفسي فيها بريبة قطِّ. قال: فما انقضى يومه حتى مات(٥٠).

#### [٥٩] [عفة عمر بن أبي ربيعة]

وقال الأصمعي: كان عمر بن أبي ربيعة وابـن أبـي عتيق(١) جالسين بفنـاء الكعبة، فمرت بهما امرأة من ربيعة، وقيل من آل أبي سفيان، فدعا عمر بكِّيف(١)، فكتب فيها<sup>(٣)</sup>: [من الطويل]

ألِمُّا بذات الخال، فاستطلعا لنا على العهد باق ودها أم تصرُّما بنا وبكم، قد خِفتُ أن تتيمَّما وقُــولا لهــا: إن النّــوى أجنبيةً فقال له ابن أبي عتيق: ما تريد إلى امرأة مسلمة محرمة تكتب إليها بمثل هذا؟ فقال: أترى ما سيَّرتُ في الناس من الشُّعر، وربِّ هذه البِّنيَّة مَا قَبلَ منها وما دُبر، ما قـوَّلتُ امرأةً قطما لم تقله، ولا طالعت فرجَ حَرامٍ قطَّ.

أصحاب عبد الله بن الزبير، فشفع فيه أبوه، فأطلقه الحجاج (الإصابة ٣٣٣، أعلام النبلاء ٥: ٢٦١، مشاهير علماء الأمصار ٦٦، وفيه يذكر وفاته ٧٥ هـ، وهو ما لا يصح وضبط الإسم من

<sup>(</sup>٥) الخبر في الوافي ١١: ١٨٤ عن عباس بن سهل الساعدي وهو في زهر الأداب ٢٩٦.

<sup>(</sup>١) ابن أبي عتيق: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. من أجل أهل زمانه، ومن أهل الفضل والعقاف والصلاح. روى عن عائشة أم المؤمنين، وابن عمر. وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. كان مولعاً بالشعر والغناء الحسن. أخباره منثورة في الأغاني وزهر الأداب. توفى في حدود ١١٠ هـ. (الوافي ١٧: ٤٢٥).

<sup>(</sup>۲) الكتف: اللوح. (۳) البيتان في ديوانه ۱۸۳.

وقيلَ لكثيَّر عَزَّةً: هل نِلتَ من عَزَّة شيئاً طولَ مُدتك؟ فقال: لا والله، إلا أنَّه ربَّما كان يشتدَّ بي الأمر، فآخذ يدها، فأضعُها على جبيني فأجد لذلك راحةً.

[97] وقال أعرابي، وخلا بامرأة كان يتعشقها: ما زال القمر يُرينيها، فلما غاب أرتنيه، قيل: فما كان بينكما؟ قال: أقصى ما أحلَّ الله وأدنى ما حرَّم الله عز وجل، إشارة في غير باس، ودنُّو في غير مساس، وأنشأ يقول (١٠): [من الكامل] وحل، إشارة في غير باس، ودنُّو في غير مساس، وأنشأ يقول (١٠): [من الكامل] وطرب لذَّة ليلة قد نِلتُها، وحرامُها بحلالِها مدفوعُ

قال أعرابي مِن فَزارة (٢): عشقت جارية من الحي، فحادثتها سنين كثيرة، والله ما حدَّثتُ نفسي بريبة قطِّ، سوى أن خلوت بها، فرأيت بياض كفَّها في سواد الليل، فوضعت كفي على كفَّها، فقالت: مَه الله تُفسد ما صَلحَ. فارفض جَبيني عرَقاً، ولم أعد.

#### [97] [معنى الظرف]

واعلم أن الظرف ليس بمستغنى عنه، ولا هو مما يُخَلّ منه، ولا يُعنَّف فيه صاحبه، ولا يُعنَّد عليه طالبه. بَل هو أنبل ما استعمله العلماء وصبا إليه الأدباء وتزينوا به عند أودًائهم، وتحلُّوا به عند أخلاًئهم، وربما تكلَّفه قوم ليس من أهله فظرُف، وعاناه فلَطُف، وأنه من المطبوعين أحسنُ منه من المتكلَّفين. وللمتكلّف علامات تظهر في حركاته وتبين في لَحَظاته، لا يسترها بتصنّعه، ولا تتغيَّب بتستَّره، وإن المطبوع على الظرف لَيشْهدُ له القلب، عند معاينته، بحلاوته، وتسكنُ النفسُ عند لِقاته إلى مجالسته، وتصبو إلى محادثته، وترتاح إلى مشاهدته، وهو بيَّنٌ في شمائيله، ظاهرٌ في خلائِقهِ، بينٌ في منطِقه، غيرُ مستنرٍ عند صَمتِه. دلائلُه واضحةً شمائيله، ظاهرٌ في خلائِقهِ، بينٌ في منطِقه، غيرُ مستنرٍ عند صَمتِه. دلائلُه واضحةً

<sup>[47]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيت في بهجة المجالس ٢:٨٤٨ لابن هرمة. وهو في ديوان الصبابة ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) فزارة: بطن من ذبيان من عطفان من القحطانية (النوبري، أنساب العرب ٣٥٩).

في مشيتِه وزِيِّه ولفظه، يُستدلُّ عليه بظاهر حركة الملاحة دونَ احتبار باطن الحَلاوة. ألا ترَى أن من زِيِّهم التَّقزُّزَ، والنَّظافة، والمَلاحة واللَّطافة، وإظهارَ البزَّق، وطيبَ الرائحة؟ فالنفوسُ إليهم تائقة، والقلوب واحِقة، والعيون رافِقة، والأرواح عاشقة.

وإنَّ مَن زِيِّهِم الوقارَ، والخشوعَ، والسكونَ، والتصنَّع بالأخلاق الوضيّة، والشَّيم السَّنية، والمذاهب الجميلة، والهمم الجليلة. وممَّا يُستدل به على تحال أدبهم، ويُعرف به رُجْحَانُ هِمَمهم، كَثرةُ استعمالِهم الهَوى، وطولُ مُعاناتِهم الجورَى، وهو من أحسن مذاهبهم، وأجلَّ مناقبهم. ولسنا نقولُ إن الهوى ليس بفرض على ذوي العقل، كما قال ذو التقصير والجهل، بل هو من أوكد الفرض عليهم، وأثبت الحجَّة للمتفرِّس الناظر إليهم على حُسن تركيب الطباع والغرائز، وصفاء جَواهر الهمم والنَّحائِزِ(۱)، إذْ هو عند ذوي العلوم والأحكام من أجمل مذاهب الأدباء والكرام.

وقال محمود الورَّاق في ذلك، إذ كان الحب عنده كذلك: [من الوافر]

ألم تعلَمْ، فِداكَ أبي وأُمِّي، بأنَّ الحُبِّ من شيبَم الكرامِ

وليس يخلو أديب من هوى، ولا يَعرَى من ضنى. لأنَّ الهَـوى كما وصفته العلَماء، وكما قال فيه الحكماء: إنه هو أوَّل باب تُفْتَقُ به الأذهان، وينفسِح به الجَنان، وله سوْرة في القلب يحيا بها اللَّب. وقد يُشجَّعُ الجَبانَ، ويُسخَي البخيلَ، ويُطلِقُ لِسانَ العبي، ويقوِّي حَزم العاجز، ليأنسَ به الجليس، ويمتنع به الأنيس، ويذل له العزيز، ويخضع له المتجبِّر، ويبرزُ له كل مُحتجِب، وبَنتاد اله كل مُحتجِب، وبَنتاد الله عندهم مَن خرج من سالًا

<sup>[</sup>**9V**]

<sup>(</sup>١) النحائز: النحيزة، الطبيعة.

الهوى. وقد قال الأحوص بن محمد (١) الأنصاري (١): [من الطويل]

إذا أنتَ لم تَعشَى وَلم تَدرِ مَا الهَوى، فَكُن حَجَّراً مِن يَابِسِ الصَّخَرِ جَلْمَدا هل العيشُ ألاً مَا تَلَـذَ وتَشتهي وإن لامَ فِيه ذُو الشَّنَانِ، وفَنَّدا [٩٨] [مجنون ليلي]

واجتاز رجل بمجنون بني عامر(١)، وهو يخوض سُورَ الحَوض فقال له: ما بك يا فتَى؟ ولم يعرِفه، فأنشأ يقول(٢): [من الطويل]

بيَ الياسُ، أو داء الهيام أصابني، فإياك عنسي لا يكُنْ بكَ ما بيا قال أبو الطيب: الهيام داء يأخذ الإيل، وتشرب الماء ولا تروى. ويقال للإبل التي يُصيبها ذلك الهيم. قال الله حل ثناؤه: ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِبَ الهيم ﴾ (١٠)، فعرفه، فقال: أعاشق أنت؟ قال: نعم، وأنشأ يقول (١٠): [من الكامل] إذا أنت لم تعشق فتصبح هائماً، ولهم تك معشهقاً، فأنهت حمادً

إذا أنت لم تعشَقْ فتُصبِح هائماً، ولهم تك معشوقاً، فأنت حِمارُ وقال (١٠): [من الكامل]

<sup>(</sup>٢) الأحوص بن محمد الأنصاري: (توفي ١٠٥هـ): عبد الله بن محمد بن عبد الله. من سكان المدينة. وقد على الوليد بن عبد الملك فأكرمه، ثم نفاه إلى دهلك وقيل نفاه عمر بن عبد العزيز، وكان بنو أمية ينفون إليها من يغضبون عليه (الأعلام ١١٦٠٤، سير أعلام النبلاء ٢٤٣٤، فوات الوفيات ينفون إليها من يغضبون عليه (الأعلام ١١٦٤، سير أعلام النبلاء ٢٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) البيتان في: شعر الأحوص الأنصاري ٩٩. وفي الأمالي البصرية ١٢٧: وتخريجهما فيهما. [٩٨]

<sup>(</sup>١) مجنون بني عامر: قيس بن معاذ أو قيس بن الملوح من بني جعدة، ويقال من بني عقيل. من أشعر الناس، على أنهم نحلوه شعراً كثيراً (الشعر والشعراء ١٣٥ عالم الكتب، سير اعلام النبلاء ٤:٥، فوات ٢٠٨:٣).
(٢) الحوض: التحويطوالبركة، ولعله هنا حوض زمزم.

 <sup>(</sup>٣) في ديوانه ٩٩ باختلاف في صدر البيت. وهو في الأغاني ٢: ٧٤ (الهيشة العامة) و ٢: ٩ (بولاق)
 للمجنون وفي الجزء ٢٤ (الهيئة) لعروة بن حزام.
 (٤) سورة الواقعة، آية ٥٥.

 <sup>(</sup>٥) البيت في روضة المحبين ١٧٨ دون نسبة وفيه اختلاف.

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوان جميل ٧١، وهو في ذم الهوى ٣٣٤ وفي مصارع العشاق ٢:٣٥ دون نسبة، وكذلك في نهاية الأرب ٢: ١٥٤. وفي محاضرة الأبرار ٢: ٤٢٣ لجميل، وفي ديوان ابن الأحنف ١٣٩.

الحُبِ أوَّلُ ما يكون لجاجةً، تأتي به وتسوقُه الأقدارُ [٩٩] ورُوينا عن الهزنادي(١) عن هِشام(١) عن ابن سيرين قال: كانوا لا يرون بالعِشق ِ بأساً في غير ريبة.

وقيلُ لبعض البصريين: إن ابنَك قد عَشيقَ، فقال: وما بأسٌ به، إنه إذا عَشيق نَظُفَ وظَرُف ولَطُف.

وقيل لبعض العَرب: متى يكون الفتى بليغاً؟ قال: إذا وصَفَ هوى حيًا. وأنشدني بعض الأدباء("): [من الطويل]

وما الناس إلا العاشقون ذَوو الهَوى، وما خَير فِيمَــن لا يُحِــبُّ ويَعشَقُ وقال آخر<sup>(1)</sup>: [من الطويل]

وما تَلِفَت إلاَّ مِنَ العِشــق مُهجتي، وهل طَابَ عَيْشُ لامــرىء غيرِ عاشق ِ وقال آخر: (١٠): [من الطويل]

وما خَير في الدُّنيا، إذا أنتَ لم تَزُر حبيباً، ولـم يَطـرَب أليك حبيباً وقال آخر ((ز: [من الطويل]

وما سرَّني أنبي خَلْبيٌّ مِنَ الْهَوى، ولا أن لي ما بينَ شَرَق إلى غَرب

[44]

 <sup>(</sup>۱) الهزنادي: لم نقع على ترجمة له. ولعله الهرنـدي نسبة إلى هرنـد من أعمال أصفهان (الكشـكول
٣٦٧:٣).

<sup>(</sup>٢) هشام بن حسان (توفي ١٤٧ هـ): أبو عبد الله الأزدي القُردوسي البصري نزل بي القراديس، وقيل هو من مواليهم. حدث عن الحسن البصري وابن سيرين. (أعلام النبلاء ٢: ٣٥٠، الأعلام ٨: ٨٥، مشاهير علماء الأمصار ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) في ديوان العباس بن الأحنف ٢٢٢، وينسب إليه في تزيين الأسواق ٢٢، وفي ديوان الصبابة ٢٠.
 (٤) في روضة المحبين ١٧٧ دون نسبة.

 <sup>(</sup>٥) البيت في فوات الوفيات ٣:٢١٣ ينسب إلى مجنون ليلى، وهو أيضاً له في تزيين الأسواق ٢٢، وفي الأغاني : ١٦ (الهيئة) ٣:٣ (بولاق). وفي أمالي القالي ٣:٠٤ لرجل من بني عبس. وهو في ديوان المجنون ٣٣ وفي الأمالي البصرية ٢:١٩٤ لعبد الله بن الدمينة.

 <sup>(</sup>٦) البيت في العقد الفريد ٥: ٣٢٤ منسوب إلى المجنون، وهو في ديوان الصبابة ٣٠، وروضة المحبين ١٧٧.

### [١٠٠] [علامات الهوى]

واعلم أن أوَّل علامات الهَوَى على ذي الأدب نحولُ الجسم، وطولُ السَّقم، واصفرارُ اللَّون، وقلَّةُ النَّوم، وحُشوعُ النَّظر، وإدمانُ الفِكْرِ، وسُرعةُ الدُّموع، وإظهارُ الخُشوعِ ، وكَثْرَةُ الأنينِ ، وأعلانُ الحَنيلِ ، وانسكابُ العَبـرات، وتتابُـعُ الزُّفَرات. ولن يَخفَى المحبّ، وإن تَستُّر، ولا يَنكتمُ هَواه، وإن تصبُّر، ولن يَغْبَى(١) ادِّعاء أنه قد قارن العِشق والهوى، لأن علامات الهَّوى نائرة(١)، وآيات الادّعاء ظاهرة.

## وقد قال الأحوص الأنصاري(٣): [من البسيط]

ما عالج النَّاسُ مِثلَ الحُبِّ من سَقَمِ ولا بَرَى مثله عظماً، ولا جَسَدا ما يلبَت ألحب أن تَسدو شواهده من المُحسب وإن لم يُسدو أبدا

### وقال آخر: [من البسيط]

ما يعسرفُ الحُسرِنَ إلاَّ كلُّ مَن عَشِقا وليس من قَالَ إنسي عاشقٌ صَدَقًا للعاشِقين تحولٌ يُعرَفون بهِ، من طُول ما حالَفوا الأحــزانَ والأرقَا

وحُدِّثتُ عَن النزبير بن بكَّار (٤) قال: رأيتُ رجلاً بناحية النُّغر عليه أثرُ ذلَّة وخضوع، واستكانة وخشوع، كان يُكثِرُ التنفس، ويُخفي السُّكوت، ويُبدي الأنينَ، وحركاتُ المُحبِّ لا تَخفَى في شَمائِله، ولا يَستُرها بِتصاوُنِه. فسألته في بعض أيامه، وقد خُلُوت به، عن حالِه، فكان جوابُه، وقد تحدَّرت الدمـوعُ من

<sup>(</sup>١) يغبي: يخفي. (٢) نائرة: مضيئة.

<sup>(</sup>٣) شعر الأحوص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) المزبير بن بكار: (١٧٢ ـ ٢٥٦ هـ): قرشي أسدي. من أحفاد الزبير بن العوام. عالم بأنساب العرب وأخبارهم (الأعلام ٣: ٤٤، تاريخ بغداد ٨: ٤٦٧، الـوافي ١٨٧: ١٨، سـير أعـــلام النبـــلاء .(411:14

عينيه (٥): [من مجزوء الرمل المرفل]

أنا في أمرري رُشاد، بدني يغزو عدوي،

[١٠١] [سكينة وابن أُدينة]

وركِبَت سكينة ابنةُ الحُسين بنِ علي ١٠٠ ذات ليلة في جواريها، فمرت بعُروة بن أُذينة اللَّيثي ١٠٠، وهو في فِناءِ قصر ابن عُيينة، فقالت لجواريها: من الشيخُ الفالوا: عروة . فعدلت إليه فقالت: يا أبا عامر، أنت تَزعم أنك لم تَعشق قط وأنت تقول ١٠٠: [من البسيط]

وجهاد

فؤادي

غزو

والهَــوي

يَغــزُ و

قد كُنتَ عِندي تُحِبُ السَّترَ، فاستَترِ

قالَت وأبنَّتْتُها وَجـدي، فبُحـتُ به:

ألَستَ تُبصِرُ مَن حولي؟ فقلت لها: غَطَّى هَواكِ وما أَلقَى على بصري

كلُّ مَن تَرى حَولي من جواري أحرار إن كانَ خرج هذا الكلام من قلب سليم

فهذان قد كتَما هواهُما فنمَّت شواهدُ نَجواهما، لأن من اغتمسَ في بَحر الهَوى · نَمَّت عليه شواهِدُ الضَّني.

فأمًّا أهلُ الدَّعاوى الباطلة الذين ليست أجسامُهم بناحِلة، ولا ألوانهم بحائلة، ولا عقولُهم بذاهلة، فهم عند ذوي الفِراسةِ يكنيبون، وعند ذوي الظَّرف لصيحَّتِهم بُ يَّخون.

<sup>(</sup>٥) الخبر والبيتان في العقد الفريد ٥ : ٠٨ ؛ وهما أيضاً في ديوان الصبابة ٢٨ برواية دعبل.

١٠١]

<sup>(</sup>١) سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب (توفيت ١١٧ هـ): سيدة نبيلة شاعرة. جالست أجلاء قريش، وساعدت الشعراء بأموالها. أخبارها كثيرة (الأعلام ٣:١٠٦).

<sup>(</sup>٢) عروة بن أذينة الليثي : عروة بن يحيى (ولقبه أذينة بن مالك بن الحارث) ، شاعر غزل مشهور، من أهل المدينة معدود في الفقهاء والمحدثين، أخباره مشهورة. (الأعلام ٢٠٢٤، فوات الوفيات ٢:١٠٤، الشعر والشعراء ٤٨٣).

 <sup>(</sup>٣) الخبر والبيتان في أمالي المرتضى ١: ٤١١ وفي أمالي القالي ٢: ١١٠، والشعر والشعراء ١٣٨ (ط. عالم الكتب) و ٤٨٣ (الثقافة) وفي مصارع العشاق ١: ٢٤٨.

[١٠٢] [جارية عاشقة]

وقد روي أنَّ المَبَّاس بن الأحنف قال: بينا أنا بالطَّواف إذا بثلاث جوار أتراب، فلما أبصَرنني قُلن: هذا العباسُ؛ ودنت إليَّ إحداهن، فقالت: يا عبَّاسُ! أنسَّتُ القائل (١): [من الكامل]

ماذا لقيتُ من الهَسوى وعَذابِه، طَلَعَست عَلَمَ بليَّةً من بابِه

قلت: نعم! قالت: كذّبتَ، يا ابن الفاعلة، لوكُنت كذاك كنت كأنا، ثم كشفت عن أشاجع (٢) مُعرَّاة من اللَّحم، وأنشأت تقول(٣): [من الطويل]

ولمَّا شكوتُ الحُبَّ قالت: كذَّبْتني، فما لي أرى الأعضاءَ منك كواسيا فلاحُبَّ حتَّى يَلصَقَ الجِلدُ بالحشا، وتَخرسَ حتَّى لا تُجيبَ المُناديا

[١٠٣] [إبراهيم بن المهدي]

ودخل إبراهيم بن المهدي على أمير المؤمنين [المأمون] (١)، وكان إبراهيم أثجل البطن، كثير اللَّحم والشحم، فقال له المأمون: بالله يا عمّ، عَشِقت قط؟ قال: نعم، يا أمير المؤمنين، وأنا الساعة عاشق. قال: وأنت على هذه الجثة والشحم الكثير! ثم أنشأ المأمون يقول (١): [من السريع]

وجه الله يعشق معروف، الأله الصفر منحوف ليس كمس أمسى له جُنَّة، كأنه للذَّبح معلوف

[,,,]

(١) القصة والبيت في أخبار النساء، لابن قيم الجوزية ٦٠. والاضافة اقتضاها السياق.
 (٢) اشاجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. والأشاجع: العروق.

(٣) البيتان في المستطرف ٢ : ٢٠٣ منسوبان للمجنون، وهما في تزيين الأسواق ٤٧ للسري السقطي، وفي دوضة التعديف ٢ : ٢ . وفي المالح قد ٢ لأم حادة المهدان ترفي من المالح التروي و من من المالح

روضة التعريف ٦٦٦ وفي الزهرة ٤٦ لأم حمادة الهمدانية وفي مصارع العشاق ١ : ١٠٩ \_ ١١٠ للسري. وفي أخبار النساء ٦١.

[1.4]

(١) القصة في أخبار البساء ٦١ ولعل ابن القيم نقلها عن الوشاء وتصرف بها.

(۲) البيتان أوردهما طيفور في: بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ١٠٠ للمأمون. وهما له في أخبار النساء

٦١ بقلب شطري الأول. •

فأجابه إبراهيم بن المهدي(٢): [من المنسرح]

وقائل لست بالمحب، ولو كُنت مُحبًا للبت مُدْ زَمَنُ فَقُلت قَلبي مكاتم بَدَني حُبِّي، فالحُب فيه مُختَزن أُ أَحَب قلبي وما دَرى بَدَني، ولسو دَرى لم يقم به السمن هذان أيضاً ادَّعيا المحبة، ففضحهما شاهد النظر، ولم يَجز ادعاؤهما على ذي المعدفة والمحد، وقول إداهيم: أحَب قلبي وما درَى بدني مُحال، لا يَعلق القلب،

المعرفة والبصر، وقول إبراهيم: أحب قلبي وما درَى بدني مُحالٌ، لا يَعلقُ القلبُ، فيسلمَ الجسم، ولكنَّه لاستحيائِه قد احتج بحجَّة ضعيفة.

[١٠٤] وأنشدني بعض المشيخة في مثل ِ ذلك(١٠): [من الطويل]

وقائلة ما بال جسمِك سالماً، وعَهدي باجسام المُحبِّن تَسقَمُ فقلتُ لها: قلبي لجسمي لم يَبُح بِحُبِّي، فجسمي بالهوي ليس يَعلَمُ

فالعرب تَمدَّحُ بالضَّمر وتَذُمَّ بالسَّمن وتَنسُبُ أهلَ النحولِ ألى الأدَب والمعرفة ، وأهلَ السمن إلى الفدامة (٢) وقِلَّة الفَهم . وللفلاسفة والأطباء في ذلك قول يُثبت ما ادَّعت العرب .

وزعموا أن من غلب عليه البَلْغَمُ عظم جسمه (")، وكَثُر شحمُه ولحمه، وقل فهمه، وقال سباتُه، وانعقد لسانُه لغلبة البلغم على قلبه، واحتواء الرُّطوبة على لبيّة. ومن كان أغلب مِزاجاته المِرَّة خف جسمه، وقل لحمه وذاب شحمه وحيس زهنه وصح فهمه، لأن النحول علامة المتفرسين، ودلالة المتوسمين، لا يكاد ان

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوان مسلم بن الوليد ١٧٦ وقد وردت في الأصل بشكل مختلف ففي قافية البيت الأول:
 من زمن وفي عجز البيت الأخير ما أقام في السمن والأول والثالث في أخبار النساء ٦١.

<sup>[1-1]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوان الصبابة ١٠٣ دون نسبة، وهما أيضاً في أخبار النساء ٦٢، وينقلها ابن القيم عن الوشاء مع التعليق.

<sup>(</sup>٢) الفدامة: الحمق، أو العي-

تخطىء فيه الفراسة، ولا تكذِّب فيه العيافة، لما أخبرتُك مِن عَلَبَة أحد الميزاجين على صاحبه، وابتناء قراره في مُركِّبه، وربما أنجبَ السِّمنُ وخاب الهُزالُ، ولا يكون ذلك إلا في الفرد الشاذّ من الرجال.

ومن أمثال العرب في ذلك: البِطْنَةُ تُذهبُ الفِطنة (١٠).

وروي أن جميل بنَ مَعْمَر العُذري صَحبه رجل من عُذرةً وَكان بطيناً أكولاً، فجعل يشكو إليه هوَى ابنةِ عمِّ له، فأنشأ جميل يقول<sup>(1)</sup>: [من الطويل]

وقد رابنسي مِن جَعف ِ أَنَّ جعفراً مُلِحٌ على قُرص ، ويَشكو هَوى جُملِ فلو كنتَ عُذريِّ الهَـوى كَثـرةَ الأكلِ فلو كنتَ عُذريِّ الهَـوى كَثـرةَ الأكلِ

الخشوع في حركته، والذّل في نَعمته، نسبوه إلى فساد الطبع، ونقصان اللب، الخشوع في حركته، والذّل في نَعمته، نسبوه إلى فساد الطبع، ونقصان اللب، وبنعد الفهم، وموت القلب. ومن ادّعَى المحبة، فلم يَنحَل، ولسم يسهر، ولسم يخشّع، ولم يذلّ ولم يخضّع، ولم يَحمِل نفسه على الأمور المتعبة والشدائد الفظيعة، ويركب فيها المراكب الوعرة، ويتقدّم على الأشياء المهولة والأهوال المخوفة التي يلاقي فيها الموت، ويعاين فيها الفرت، ويباشر فيها الهلكة، ويُغرّر فيها بالمهجة، ويصبر منها على حَتفِه، ويُخاطر بنفسه، ويَردالمواردالتي يلاقي فيها الموت ويشرف منها على مهول الأمر الذي فيه تلفه وحينه، وحتى يَعصي في هواه الأقارب، ويعالج فيه العَجائب، فيكون كما قال العَرْجيّ (۱): [من الكامل]

كم قد عَصَيتُ إليك من مُتنصِّح، دانسي القرابة، أو وعيدِ أعادي

<sup>(</sup>٥) ديوان جميل ١٦٧،

<sup>[4+4]</sup> 

<sup>(</sup>١) العرجي: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان (توفي ١٢٠ هـ): شاعر غزل مطبوع. كان من الأدباء والظرفاء ومن الفرسان المعدودين لقب بالعرجي لاقامته في قرية العرج بالطائف (الأغاني ٢:٦٩٣، الأعلام ٤:١٠، الشعر والشعراء ٤٨١، معاهد التنصيص ٣:١٧٢).

وتنوفة أرمي بنفسي عُرضها شوقاً إليك، بلا هداية هادي وكما قال سُويد بن أبي كاهل(١): [من الرمل]

كم جَشِمنا دونَ سلمى مَهْمها، نازحَ الغَـورِ، إذا الآلُ لَمَع (") وكذاك الشـوق ما أشجَعَه، يَركَبُ الهـولَ، ويَعصي مَن وزَعْ

فليس بعاشق عندهم، ولا يثبت له إسم الهوى، ولا يلحق بالظرفاء، ولا يعد في الأدباء، لأن الهبوى عندهم في النحول، والذهبول، والضنى، والعناء، والأرق، والقلق، والسهر، والفكر، والذل والخضوع والإنكسار والخشوع وإدمان البكاء وقلة العزاء، وكثرة الأنين وطول الحنين. وليس بعاشق من خرج عن هذه الصفات، وانتقل من هذه الحالات، أو وسيم بغير هذه العلامات، وعرف بغير هذه الدلالات.

[١٠٦] أنشدني بعض الأدباء (١): [من الطويل]

علامة من كان الهوى في فؤاده، إذا ما لقي أحبابه يتحيرا ويصفر لون الوجه بعد احمراره، فإن حركوه للكلام تشورا أنشدني أبو الحسن بن الرومي ": [من الوافر]

 <sup>(</sup>٢) سويد بن أبي كاهل (توفي بعد ٦٠): غطيف أو شبيب بن حارثة بن جبل الذبياني الكناني اليشكري من مخضرمي الجاهلية والإسلام. عدّه ابن سلام في طبقة عنترة. (الأعلام ٣:١٤٦، المفضليات رقم ٤٠).

 <sup>(</sup>٣) البيتان في المفضلية ٤٠ الأول صفحة ٣٨٧ والثاني ٣٨٤، وفي البيت الأول ترد: قطعنا بدلاً من
 جشمنا. وفي البيت الثاني ترد: الحب بدلاً من الشوق.

والمهمهة إالمفازة البعيدة والبلد القفر

<sup>[[.1]</sup> 

 <sup>(</sup>١) البيتان في ذم الهوى ٣٤٤ دون نسبة وفيها اختلاف عجز البيت الاول. إذا ما سى الأحباب انا يتحدل.
 و في عجز البيت الثاني ترد: تثورا بدلاً من تشورا

 <sup>(</sup>٢) أبو الحسن بن الرومي (٢٢١ - ٢٨٣ هـ): على بن العباس ... حريج أو جورجبس. ساعر كبير،
 روسي المصل. كان جدء من مواج عني العباس. مات عدد أن والهم القاسم بدر عميه الله ولاير
 المعاشد بأبس السم لد. والأعلام ٤ : ٣٩٧).

ولــكنْ لا سبيلُ إلــى الوُرودِ<sup>(١)</sup> أرَى ماءً، وبسى عَطَشُ شديدً، أما يكفيكِ أنَّـكِ تَملِكِيني، وأنَّ الخَلْـقَ كَلَّهُــم عَبيدي وأنَّــكِ لو قَطَعْــتِ يَدِي ورجلي، لقُلتُ، من الهوى: أحسنت، زيدى

وحُدَّثنا عن ابن مُخارق() عن أبيه قال: كنا عند المأمون يوماً فقـام فدَخل الى حُرَمه، وخرج وعيناه تَذرِفان، فقال لي: يا مخارقٌ تَغن لي بهـذين البينين: (١) [من الطويل]

سلاماً، فأومَى بالبَان المُخَصَّب سلامٌ على مَن لم يُطِلقُ عند بينِه وذلك جُهد المستهام المعذب فما اسطعت إلاَّ بالبُّكاء جَوابَه،

فحفِظتُهما، وتغنَّيت بهما، فجعل يبكي، وينتحب في بكاثه، ويَزفِر، ثم قال لنا: أتدرون ما قصتي؟ قلت: أمير المؤمنين أعلم، وإن شاء أعلمنا. قال: إنسي دخلتُ ألى بعض المقاصير، فرأيت جارية لي كنت أجدُ بها وجداً شديداً، وهي للمَوت، فسلَّمت عليها، فلم تُطق ردُّ السلام، فأشارَت بإصبِعها، فغلبتني العَبرة وأرهَقتني الزُّفرة، فخرجتُ من عندِها، فحضرَني هذان البيتان من باب قُصرها إلى باب مُجلِسي، ثم أمر برَفع الشراب، فما رأيتُ يوماً أكدرَ منه.

# [١٠٨] وأنشدت للمعتصم(١) في بعض جواريه(١): [من الطويل]

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوانه ٢: ٨٠٤ ونقلها عن الوشاء. والأول في التمثيل والمحاضرة ٢٥٧ دون نسبة. وهي جميعها في أحبار القضاة ٣ : ٢٦١ دون نسبة. كذلك هي في روضة المحبين ٥٥٨. وتنسب للخليفة

المهذي في الوافي ١:١٣ أ٣، وتنسب له أيضاً في خماسة الظرفاء ٢:٥٠ آ-٦. ﴿ رَبُّ اللَّهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) مخارق (توفي ٢٣١ هـ): أبو المهنأ بن يحيى الجزار، مغن مشهور، كان الرشيد يعجب به، واتصل بعد ذلك بالمأمون وخلفائه. (الأعلام ٧: ١٩١، الأغاني ٣: ٩٧ دار الكتب، نهاية الأرب ٤: ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) القصة والبيتان في الأغاني ١٨: ٣٧٢ الهيئة، وابن مخارق هارون.

<sup>(</sup>١) المعتصم بالله، محمد بن هارون الرشيد (١٨٠ ـ ٢٢٧ هـ): اشتهر بغزواته، وأشهرها فتح عموارية،

أيا مُنقِــذَ الغَرقَــي أجرنــي مِن التي لقد بخلت، حتى لُو آنى سألتُها

بها نهلَت روحيي سُقامــاً، وعَلَّتِ قَذَى العَينِ من سافي الترابِ لضنَّتِ

وأنشيدت للمتوكل (٢) في جارية له (١٠): [من الوافر]

وكلُّ فَعالِهـا حَسـنُ جميلُ أمازحُها فتَغضبُ ثم تَرضَى، وإن تَرضَى، فليس لهــا عَديلُ فإنْ تَغضَبُ فأحسنُ ذات دَلُّ؛

حدثني أبو العباس بن الفضل الرَّبَعي(١) قال: حدثني عليُّ بن أ الجَهم (١) قَال: حُمَّ المُتوكِّل يوماً وكان ذلك بِعقب شرٌّ وقع بينه وبين قبيحة (١) فرماها بمخدَّة، فغضبت، واحتجبت، فحُمَّ بعَقِبِ ذلك، ودَخلنا عليه وإذا الفتح(١٠)

أعلام النبلاء ١٠: ٢٩٠، الوافي ٥: ١٣٩، والمصادر التاريخية).

<sup>(</sup>٢) البيتان في أمالي القالي ١ : ٢٣ ، وفي مصارع العشاق ١ : ٢٥٦ ، وفيهما اختلاف يسير. وهما في معجم الأدباء ٢: ٢١٦ لبعض الأعراب.

<sup>(</sup>٣) المتوكل، جعفر بن محمد المعتصم بالله (قتــل ٢٤٧ هــ): ولــد سنــة ٢٠٥ هــ. وبــويع له بالخلافــة ٣٣٢ هــ. اختاره قادة الجند للخلافة، ولكنهم فوجئوا بمحاولته استرداد نفوذ الخلافة، أبطل المحنة ودعا إلى السنة (الأعلام ٢:١٢٧، فوات ٢:١٢٩، أعلام النبلاء ١٢: ٣٠، الوافي ٢: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) البيتان في المستطرف ٢ : ١٧٩ دوون نسبة.

<sup>(</sup>١) أبو العباس بن الفضل الربعي: كذا، وأحسب أنه العباس بن الفضل الربعي. يروى عن علي بن الجهم في معجم الأدباء ٥ : ١١٣، ويروى عنه أبو الطيب الوشاء في بأب فيمن تعفف في محبته، وذلك في حديثه عن المدلة البكرية.

<sup>(</sup>٧) علي بن الجهم (توفي ٢٤٩ هـ): من بني سامة. عاصر أبا تمام وخص بالمتوكل، مات بعد أن أصيب وهو في طريقه إلى العزو (الأعلام £: ٢٦٩، الأغاني (دار الكتب) ٢٠٣:١٠، معجم الشعراء ٢٨٦، تاریخ بغداد ۱۱: ۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) قبيحة (توفيت ٢٦٤ هـ): أم ولد المتوكل وأم الخليفة المعتز وأخيه إسهاعيل. وقيل أنها سميت قبيحة، كما يسمى العبد الأسود بكافور. كان لها نفوذمهم في السياسة والأدب (مصطفى جواد، سيدات البلاط العياسي ٧٣).

<sup>(</sup>٤) الفتح بن خافان، (توفي ٢٤٧ هـ): أديب شاعر، تركي الأصل من أبناء الملوك. اتخذه المتوكل آخاً له، واستوزره حتى استولى على أمور الخلافة. قتـل مع المتـوكل. (الأعـلام ٥:١٣٣، أعـلام النبـلاء ١٢: ٨٧، تاريخ بغداد ١٢: ٣٨٩، فوات الوفيات ٣: ١٧٧؛ شذرات الذهب ٢: ١١٤).

تَنكُو حالَ عِلَّتي الطبيب، فقيالُ: أرَى بجسميكَ ما يُريبُ على داء له شأنٌ عَجِيبُ جسَسْتُ العِرقَ مِنك، فدلَّ عندي فكانَ جَوابَـه مِنِّـي النَّحِيبُ فما هذا الذي بك؟ هات قُل لي، وقلبى، يا طبيبُ، هو الكئيبُ فجسمي بالحبيب بُليي سَقاماً، وقيالَ: الحيبُّ ليسَ له طَبيبُ فَحِيرُكَ رأسَه، ودَيا إليَّ، فقلتُ: بَلى، إذا رَضِي الحبيبُ فأعجبني تَظرَّفُه عليَّ، فقال: هو الشُّفاء، فلا تُوانَ، فقلتُ: أجل، ولُـكن لا تُجيبُ ألا هل مُسعِـــدٌ يَبـــكي لشَجوي، فإنسي ها هنا أبداً غَريبً

فضَحِكَ ودَعا بالشَّرَاب، وشَرِبَ وشَرِبنا معَه، ووجَّهَ إلى قَبِيحةً، فوقع الصَّلحُ بينهما وحَرجَت [من] عندها رقعة بخطَّفضل الشاعرة(٧): [من البسيط]

لأصبِرنَّ على ما بي من المَضَض ، حتى أموت ، ولا يَشعُرْ بي النَّاسُ ولا يَشعُرْ بي النَّاسُ ولا يقال شكا من كان يعشقُه ، إنَّ الشّكاة لِمَنْ يهوَى هو الياسُ ولا أبوح بسِرِّ كنت أكتمه ، عند الجليس ، إذا ما دارت الكاسُ (^)

 <sup>(</sup>٥) يحيى بن ماسويه: أو يوحنا. كان نصرانياً سريانياً ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة وجعله أميناً على الترجمة. حدم أيضاً الخلفاء إلى أيام المتوكل الذي توفي في عهده. (القفطي، أخسار الحكماء ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٦) الأبيات في ديوان علي بن الجهم ١٠٦ ـ ٧، وهي في الأغاني (دار الكتب) ٢١: ٢١٥. والقصة في الأغاني.

<sup>(</sup>٧) فضل الشاعرة: جارية المتوكل. من مولدات اليامة، ثم نقلت إلى العراق. ثقفت بالعربية والاداب الإسلامية، ودربت على الإنشاد والإيقاع. في وفاتها اختلاف ما بين ٢٥٧ و ٢٦٠ هـ. (فوات الوفيات ٣: ١٨٥، ابن الساعي: نساء الخلفاء ٩١، سيدات البلاط العباسي ٨٥).

<sup>(</sup>٨) الأبيات في الاغاني ١٠: ٢١٥.

#### [١١٠] [مشاهير العشاق]

وأما مَن عَشِق من الشعراء فما يحصرُهم عَدَدٌ، ولا يُحصيهم أحَد. وقد عَشيق أكثرُ العرب، بل كلهم قد عشق، فمن المذكورين منهم المشتهرين بالصبوق والغَزَل (١٠): فقيس مجنُّونُ بني عامر عشق ليلي، وقيسُ بننُ ذُريح عشِق لُبني، وتَه بِنِ الحُمِيّرِ عشق ليلي الأخيلية، وكُثِّيرِ عَشق عَزَّة، وجميلُ بنُ مَعْمَر عشق بُثْيَنَة، والمُؤمَّل عشق الذَّلفاء، ومُرقَّش عشيق أسماء، ومُرقَّش الأصغر عَشيق فاطمةً بنتَ المُنذرِ، وعُروة بنُ حِزام عشـق عَفـراء، وعمرو بـن عَجـلانَ عشـق هِنـدَ، وعليُّ بن أُدَيم عشق مَنهَلة، والمهذَّبُ عشق لذَّة، وذو الرمَّة عشق ميَّة، وقابــوسُ عشيق مُنيةً، والمُخبَّل السُّعدي عشق المَيلاء، وحاتم طيء عشق ماوِية، ووضاحُ اليَمن عشق أمَّ البَنين، والغَمر بن ضرار عشق جُملَ، والنَّمرُ بن تَولَب عشق حَمزَةً، وبَدرٌ عشق نُعْمَ، وشُبِّيل عشق فالونَ، وبشر عشق هندَ، وعمرو عشق دَعدَ، وعمر بن أبي ربيعة عشق الثريا، والأحوص عشق سلامة، وأسعد بن عمرو عشق ليلى بنت صيفي، ونصيب عشق زينب، وسُحيم عبد بني الحسحاس عشق عُميرةً، وعُبيد الله بن قيس عشق كَثيرة، وأبو العتاهية عشق عُتبة، والعباس بـن الأحنف عشق فوز، وأبو الشيُّص عشق أمامة. فهؤلاء قليل من كثير ممن عشق، وإنما اقتصرنا على ذكر بعضهم دون بعض ليقلُّ به الخطاب ويحسنَ به الكتاب، ولكل واحد منهم سبب في حبه ، وحديث في عِشقه يطول شرحه ، ويكثر وصفه . ونحن مُفردون لأهل العِشق كتاباً نذكر فيه أخبار المُتَيَّمين، ومُلَح المُتعشِّقين، وأشعـارَ المتغزِّلين مع جُملة من صِفات الهوى في (كتاب المقتفَى)، إن شاء الله تعالى.

وقد شُهْرِ أيضاً بالصَّبوةِ والغزّل جماعةُ من شُعراء العَرب، منهم: أبـو كبير"

<sup>(</sup>١) إن أكثر العشاق نجد أخبارهم في الأغاني وتزيين الأسواق وذم الهوى ومصارع العشاق. لذا فإنا لم نتطرق إلى التعريف بهم ونحيل القارىء إلى المصادر التي ذكرنا وإلى ما قمنا بالترجمة له في حواشي هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل أبوكثير، وأبوكبير هو عامر بن الحليس.

الهُذَلي، وأبو صخر الهذلي، وأبو دَهبل الجُمْحي، وريسان العذري، والصَّمَّة بن عبد الله القُشيري، وابن أذينة وابن الدُّميْنة وابن الطثرية وابن ميادة والحسين بن مطير إلى آخرين لا يُحصيهم العدد، ولا يبلُغهم الأمد، وقد ضرَّب في عروة بعشقه المثل، لأنَّه كان أطولَهم صَبوة ، وأكثرهُم في العِشق كَثرة .

أنشدني أحمد بن يحيى لأبي وَجزة السعدي(٣): [من الطويل]

وفي عروة العُذري، إن مُت، أسوة، وعَمرو بن عجلان الذي فتنت هند (1) وبي مشل ما مات به غير أنني إلى أجَل لم يأتني وقت بعد هل الحب إلا عَبرة بعد زَفرة، وحَر على الأحشاء ليس له برد وفيض دخوع العين بالليل كلما بدا علم من أرضيكم لم يكن يَبدُو وقال كُثير (0): [من الطويل]

وأصبحتُ مما أحدَثُ الدَّهـرُ خاشعاً، وكنـتُ لرَيبِ الـدهـرِ لا أتخشَّعُ وعُــروةُ لم يلــقَ الــذي قد لَقيتُه بعفــراء، والنَّهــديُّ ما أتفجَّعُ وقال جرير<sup>(۱)</sup>: [من البسيط]

وقال جرير ' : [من البسيط]

هل أنست شافية قلباً يَهيم بكم، لم يَلسَقَ عُروةُ من عَفراء ما وجدا

(٣) أبو وجزة السعدي: يزيد بن عبيد فيما قال أصحاب الحديث، ويزيد بن أبي عبيد حسب بعض النسابين. شاعر محدث مقرىء من التابعين. أصله من بني سليم ونسب إلى بني سعد الذين عاش في كنفهم، توفي ١٣٠ هـ. (الأعلام ١٥٥٨، الأغاني ١١١٤ (بولاق) طبقات القراء ٢ ٣٨٨ الشعر والشعراء (ط. الثقافة) ٥٩١، مشاهر علماء الأمصار رقم ٥٦٦).

(٤) الأبيات في أمالي القالي ٢: ٢١٩ منسوبة لقيس بن ذريح، وهي في تزيين الأسواق ٥٠؛ والأخيران في الأمالي البصرية ٢: ١٧٦ منسوبان إلى جابر بن تغلب التغلبي

وعروة العدري هوعروة بن حزام وترجمته في الأغاني الهيئة العامة) ٢٣ : ١٤٥ والشعر والشعراء ١٩٥ (ط. الثقافة)، وعمرو بن عجلان النهدي صاحب هند. كذا يرد. وفي المصادر عبد الله بن عجلان صاحب هند، ترجمته في الشعر والشعراء ٢٠٤، الأغاني ١٤٠ : ١ (دار الكتب) تزيين الأسواق ١٤٠ مصارع العشاق ٢:٧٧).

(٥) البيتان في ديوانه (٠٥)

# وقال أيضاً (٧): [من الكامل]

قُدنَ الهَوى بتخلُّب وعِذام (^) بالعَنبــريَّةِ والنَّحيتِ أوانسُ أم ما صنعس بعروة بسن حزام ؟(٥) هلاً نَهَينَـك أنْ قتلنَ مُرقَشاً وقال الأحوصُ الأنصاري (١٠٠): [من البسيط]

> لا شكَّ أنَّ الــذي بي سوفَ يَقتُلني، أحببتُها، فَوتِغتُ الناسَ كلُّهُم، لو قاسَ عُرُوةً والنَّهـــديُّ وجدَهمًا،

وقال أيضاً (١١): [من الطويل]

إذا جئت قالوا قد أتَّى، وتهامسوا، فعُروةُ سَنَّ الحبُّ قبلي، إذ شَقي

إن كانَ أهلَكَ حبٌّ قبلَـه أحدا يا ربِّ لا تَشفِنني من حبِّهـــا أبدا لكانَ وَجـدي بسُعــدَى فوقَ ما وجَدا

كأنْ لم يَجِدُ فِيما مضَى أحد وجدي بعَفُــراء، والنَّهــديُّ ماتَ علــى هيندِ

# وقال جميل بن مَعْمَر<sup>(۱)</sup>: [من الطويل]

ولا وَجَدُ النَّهديُّ وَجدي على هِندِ وما وجَدَت وجدى بها أمُّ واحد، كوجدي ولا مَن كان قَبلي، ولا بَعدي ولا وجَــدَ العُــذريُّ عُرُوةُ، إذ قضَى

<sup>(</sup>٧) البيت الأول فقط في ديوانه ٢٦٦.

<sup>(</sup>٨) العنبرية، كأنها منسوسة إلى العنبر، موضع بالشباك من البصرة (البكري، معجم ما استعجم

والعدام أخذ باللسان واللوم حسب لسان العرب.

والنحيت: البئر. وهي حسب البكري من قرى البصرة (معجم ما استعجم ٢ : ١٢٢٨).

 <sup>(</sup>٩) المرقش الأكبر: هو عمرو بن سعد بن مالك أو ربيعة بن سعد بن مالك أو عوف بن سعد بن مالك من طيء. وصاحبته أسهاء بنت عوف بن سعد بن مالك (تزيين الأسواق ١٦٠ ، الشعر والشعراء ١٣٨). والمرقش الأصغر، يقال إنه أخو الأكبر ويقال إنه ابن أخيه. واختلفوا في اسمه فبعضهم يقول: إنــه عمرو بن حرملة وقال آخرون ربيعة بن سفيان (الشعر والشعراء ١٤٢).

<sup>(</sup>١٠)الأبيات في شعره: ١٠٥.

<sup>(</sup>١١) شعر الأحوص: ١٠٧.

<sup>[111]</sup> 

<sup>(</sup>۱) ديوان جميل ۲۰.

علمى أنَّ مَن قد ماتَ صادفَ راحةً، ومسا لفُــوَادي مِن رَواحٍ ولا رُشدِ وقال مُروانُ بن أبي حَفْصَةُ (٢) : [من الكامل]

أَرْدَينَ عُرُوةَ والمُسرَقَشَ قبلَه، وأخما بني نهم له تَركنَ قَتيلاً " ولقَــد تَركنَ أبــا نُؤيبٍ هائماً، ولقَــد قتلنَ كُثيِّراً وجَميلا وتَسركنَ لابسنِ أبسي رَبيعــةً مَنطِقاً، فيهسن أصبح سائسرأ محمولا

وأنشدني عمرو بن قنان لنفسيه (١٠): [من الكامل]

إنَّ الأولَــى ماتُــوا علـــى دين الهَوى وجَــدوا المَنية منهــلاً معسولا قَيسٌ، وعمرُو، والمُرقَش قبلَهم، كانسوا لتنسزيل الهسوى تأويلا نَدبوا الطُّلـولَ لأهلِهـا، لا أنَّهم عَشْقِدوا مغانسيَ أربُع وطُلُولا ولبعض المتأدِّبين: [من الخفيف] يا عَدُولَــيّ قد هُويتُ فَكُفًّا،

إنَّسي بالهــوى المُميتِ رَصِيتُ ماتَ قيسٌ، وعسروةٌ، وجميلٌ وأرانسي بموتهم سأموت وقال جميل بن معمر(٥): [من البسيط]

ألد ماتَ قبلسي أخسو نَهسدٍ وصاحبُه مُرَقِّشُ واشتفَى من عُروةَ الكُمَدُ ركلُهــم كانَ في عِشــق مَنيَّتُهُ، وقد وجدات بها فوق الذي وجدوا ن لم تَنَلني بمعروف تجودُ بِهِ، أو يدفع الله عنسي الواحدُ الصَّمَدُ

وقد أحسنَتْ، واللهِ، امرأةٌ من خَتْعَم (٦)، إذ تقول: [من الطويل]

٧٧) مروان بن أبي حفصة: يكني أبا السمط، وأبو حفصة سليمان بن يحيى بن أبي حفصة مولى مروان ابن|الحكم (الشعر والشعراء ٦٤٩، المرزباني ٣٩٦، تاريخ بغداد ١٩٣: ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الحماسة البصرية ٢ :٣٣٣ مع بعض الإختلاف.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن قنان: لم أقع على ترجمة له. وورد إبن قنان المحاربي في البيان: ٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ديوان جميل ٦٩. وورد صدر البيت الثاني: وكلهم كان من عشق. . .

<sup>(</sup>٦) خثعم: هو ابن أنمار بن أراش، من كهلان من قحطان. جد جاهلي. كانت منازل بنيه من سروات اليمن والحجاز. افترق أبناؤه في الآفاق أيام الفتح. (الأعلام ٣٠٢:٢، سبائك الذهب ٧٨، نهاية الأرب في أنساب العرب ٢٠٤).

فاقسِم أنسى قد وجَدت بجَحْوش فما أنا إلا مثلُها، غير أنني

كما وجَدَت عفراء بابن حزام مُعلَّقةً نَفسي ليَوم حِمام

وأحسَنَ الذي يقول (٧): [من الوافر]

عَجِبتُ لَعُسروةَ العُسلريِّ أضحَى أحاديثاً لِقَسوم بعد قَوم وعروة مات موتاً مُستريحاً، وكيف بميّت في كل يُوم

وبِلَغنا أنَّ منهم من عَشِق صُورةً في حَمَّام، وخيالاً في مَنام، وكفًّا في حائط، ومِثَالاً في ثوبٍ. والعِشقُ ألوانٌ وأنواعٌ وضروبٌ وفُنون، وأُمرُه عَجِيب. وقال بعضُ الشُّعراء: [من الطويل]

فأكثـرُ هَمِّـي أن تزولَ الكُواكبُ أبيت كأنِّي للكواكب عاشق، وفيمما يُلاقسي العاشقمون عَجائبُ عَجبتُ لِما يَلقى مِنَ العِشق أهلهُ،

### [١١٢] [موت عروة بن حزام]

وبلغ العِشقُ مِن عُروة بن حِزام أن أفْرَدَهُ ببلائِه، وعذَّبه بدائِه، وآنسَه بانفرادِه، وشرَّدَه عن بلاده.

وحُكي عن ابن أبي عتيق(١) قال: بينا أنا أسيرُ في أرض بني عُذرةً، إذا أنا ببيت حريد(١)، فدنوتُ منه، فإذا عجوزٌ تمرِّضُ شابًّا، وقد نَهكَتْه العِلَّة، وبانت عليه الذلة، فسألتُها عن خبره، فقالت: هذا عُروة بن عزام، فدنوت منه فسمعتُه يقول (٢): [من البسيط]

<sup>(</sup>٧) للمجنون في تزيين الأسواق ١٠٢ وهما له في الأغاني ٢: ٨١ (الهيئة) و ٢: ١٢.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل ابن أبي هنيف. والتصحيح من مجالس تعلب ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) حريد: وردت في الأصل حرير. وصوابه ما أثبتناه. وبيت حريد: منتبذ عن الناس.

<sup>(</sup>٣) البيتان في مجالس ثعلب ٢٤٣ حيث القصة، وهما في الأغاني ٢٤: ١٦٣ (الهيئة) و ٢٠: ٥٧ بولاق، وهما في مصارع العشاق ١ :٣١٧.

من كانَ أُمَّهاتي باكياً لِغَله، فاليومَ إني أراني اليومَ مقبوضا تسمعيه، فإني غيرُ سامعِه، إذا عَلَوتُ رِقابَ القوم معروضا

فقلت: أنت عُروة بنُ حِزام؟ قال: نعم، أنا الذي أقول (الله عَما شَفَيَاني (١) جَعَلَتُ لَعَسرًافِ البِمامِةِ حُكمة، وعَسرًافِ نَجِه إِنْ هُما شَفَيَاني (١) فقالا: نعَم تُشفَى من اله الله كلّة، وقاما مع العُوادِ يَبتلِرانِ فما تَركا من سلوقِ يَعلمانِها، ولا شرَّبةِ إلا بها سَقَياني (١) فقالا: شفاك الله، والله ما لَنا، بما حَملت مِنك الضّلوعُ، يَدانِ فقالا: شفاك الله، والله ما لَنا، بما حَملت مِنك الضّلوعُ، يَدانِ فَلَهْفِي على عَفراء لَهْفاً كأنَّه على النَّحرِ والأحشاء حَدُّ سِنانِ فعفراءُ أحظى الناسِ عندي مُودَّةً، وعقراءُ عني المُعرِضُ المتواني فعفراءُ أحظى الناسِ عندي مُودَّةً،

ثم خفَقَ خفقةً، فتوهَّمتُ أنها غَشْيَةً، فتنحَّيتُ عنه ودنَتِ العجوزُ منه، فما برحْتُ حتى سَمِعتُ الصَّيحة، فإذا هو قد فارق الدنيا

#### [۱۱۳] [مجنون لیلی]

وبلغ العِشقُ أيضاً من مَجنون بني عامر أنْ أخرجَه الى الوسواس والهيمان، وذَهاب العقل وكثرة الهذيان، وهبوط الأودية، وصعود الجبال، والوطء على العَسوْسَج وحَرارةِ الرِّمال، وتَمسزيق الشَّياب، واللَّعِب بالتَّراب، والرَّمي بالأحجار، والتفرّد بالصَّحارى والاستيحاش من الناس، والاستئناس بالوحش حتى كان لا يعقلُ عقلاً، قإذا ذُكرت ليلى ثاب إليه عقله، وأفاق من غشيته وتجلَّت عنه غمرتُه، وحدَّثهم عنها أصحَّ الرجالِ عقلاً، وأخلصهم ذِهناً، لا ينكرون من

<sup>(</sup>٤) الأبيان في مجالس ثعلب ٢٤١ وفي الحياسة البصرية ٢:٧٦٧ وفي تزيين الأسواق ١٣٥ لعروة، وفي الأغاني ٢٣:١٥٦.

 <sup>(</sup>٥) عراف اليامة هو رياح بن كحلة أو عجلة، وعراف نجد هو الأبلق الأسدي (الجيوان ٢٠٤، ثمار القلوب ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) سلوة بفتح السين وسلوانة بضمها: خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطرفشربه العاشق سلا فذلك الماء هو السلوة والسلوان

حديثه شيئاً، فإذا قُطعَ ذكرها رجع إلى وسواسه وهذيانه وتَماديه في ذَهاب عقله.

وقد حُكي عنه في أول ابتداء وسواسه أنه قيل لأبيه: لو أخرجت قيساً، أيام الموسيم، وأمرته بأن يتعلَّق بأستار الكعبة، ويقول: اللَّهم ارحني مِن حب ليلى، لعل الله كان يُريحه من ذلك، ففعل. فلما طاف بالبيت أمره، فتعلَّق بأستار الكعبة، وقال: قل اللهم أرحني من حب ليلى. فقال: اللَّهم ودني لليلى حبًّا إلى حبها، وأرني وجهها في خير وعافية! فضربه أبوه، فأنشأ يقول(١٠): [من الوافر]

ذَكَرَتُكِ، والحَجَيِجُ له ضَجِيجٌ فَقَلْتُ، ونحسنُ في بَلْمَدِ حَرَامٍ، السَّوبُ إليكَ، يا رَحمسنُ، ممَّا وأما مِن هوى ليلَمى وتَركِي وكيف، وعندَها قلبي رَهِينُ، وقال أيضاً(1): [من الطويل]

دعًا المُحرِمسونَ الله يِستغفِرُونه، وقلتُ لربِّ النَّـاسِ: أوَّلُ سؤْلتي فإنْ أُعطَلَيلَى في حياتي لا يَتُبْ

وقال أيضاً (٣): [من الطويل]

فلو أنَّ ما بِي بالحَصَى فَلَـقَ الحَصى، ولـو أنشَّي أستغفِـرُ الله كلَّما

بِمكَة والقلوبُ لها وَجِيبُ به للهِ أخلِصَتِ القُلوبُ: عَمِلتُ، فقد تَظَاهَرتِ الذُّنوبُ زيارتَها، فإني لا أتوبُ أتوبُ أليكَ مِنها، أو أنيبُ؟

بمكَّةَ شُعشاً، كي تُمَحَّى ذُنْوبُها لِنفسي لَيلي، ثم أنت حَسِيبُها إلى اللهِ عبد توبة لا أتوبُها

وبالسرَّيع لم يُسمَع لهن هُبُوبُ وَبِالسَّعِ فُبُوبُ وَالسَّعِ فُنُوبُ

<sup>[114]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأبيات في الحياسة البصرية ٢:١٧٨، وفي أمالي القالي ٣:٣، ديوان مجنون ليلي ١٧، والأربعة الأولى في ديوان الصبابة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأبياتُ فِي تزيين الأسواق ١٠٩، والأول والثاني في مصارع العشاق ٢:٣٥.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الحياسة البصرية منسوبان إلى عبد الله بن الدمينة ٢ : ١٩٣ وفي تزيين الأسواق منسوبان لابن عكرمة الضبي ٥٣٢.

وباتَ في بعض ليالي حَجّهِ تحتَ شجرة، فانتبه بنَوح ِ حَمامةٍ فأنشأ يقول (١٠): [من الطويل]

لقد هَتَفَت في جنب ليل حَمامة على فَنَس تدعو، وإنسي لنائم

فقلتُ اعتِداراً عند ذاك، وإنَّني لقلبِي، فيما قد رايتُ، للائمُ

أَأْرَعُهُمُ أَنْسِي عَاشْسَقُ ذُو صَبَابَةٍ لللَّهِ، ولا أَبْكِي، وتبكي الحَمَائمُ كَانَمُ للجَمَائمُ كَانَمُ كَانَمُ اللَّبِكَاءَ الحَمَائمُ كَانَبُ اللَّهِ، لوكنستُ عاشقاً للما سَبَقَتنسي بالبُّكَاءَ الحَمَائمُ

وسمع هاتفاً من الليل، وهو ينادي: يا لَيلي، فخرّ مغشيًّا عليه، ثم أفاق، وهو

يقول (٥٠): [من الطويل]

وداع دعا إذ نحسنُ بالخيف مِن مِنَى فهيَّجُ أحسزانَ الفُوادِ، ومسا يَدرِي دعا باسم ليلَى، أسخَنَ اللهُ عينَه، وليلَسى بأرض عنه نازحة قفر عرضتُ على قلبى العزاء، فقال لى: مِنَ الآنَ فاجزَءٌ لا أعرَّكُ من صد

عرضت على قلبي العزاء، فقال لي: مِنَ الآنَ فاجزَعُ لا أعزَكَ من صَبرِ إِذَا بِانَ مَن تَهِـوى أَحـرُ مِنَ الجَمرِ إِذَا بِانَ مَن تَهـوى أَحـرُ مِنَ الجَمرِ

وقال أيضاً: [من الطويل]

فَلَيُّكَ مِن داع دعا، ولو أنَّه صَدَى بينَ أحجارٍ لظَلَ يُجيبُها

وقد أحسن، إذ حكم على صدى في رمسه بالإجابة لدَعوتِها والمسادرة إلى تلبيتِها، وهكذا فلتكُن عَلَبَةُ العِشق، وصدقُ الهوى. ومثل ذلك قوله أيضاً (١٠): [من

#### الطويل]

لَمَسَّتُ ثِيابِي، إِن قَلِرِتُ، ثِيابَها، ولسم يَنهنِي عن مَسَّهِنَ حَرامُها ولي ولسم يَنهنِي عن مَسَّهِنَ حَرامُها ولي ولي شَهِدَتني، جَلا سَكَرَاتِ المَــوتِ عَنــي كلامُها

(٦) البيتان في ديوانه ١٦٥ باختلاف في نهايتيهما .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ٤٢ ، والبيتان ١ و ٤ في الأغاني ٢ : ٧٣.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوانه ١٥ وهي في الأغاني ٢ : ٢٠ - ٢١ (الهيئة)، والأولان في طبقات ابن المعتز ٢٥٧، وفي تزيين الأسواق ١٠٩. وهي جميعاً في فوات الوفيات ٣ : ٢١١.

### [١١٤] ومثل ذلك قول الآخر: [من الطويل]

ولو كلَّمتنا بينَ زَمرِمَ والصَّفا، ولو مكتَّب بعد التَّطوَّع ساعة ولو نَطَقَت، والموتُ يَجرى ظلامُه،

بمحَّةً ولأَّها الصَّلاة إمامُها لجَلْي ظُلامَ المسوت عني ابتسامها

ومثله قول جميل بن معمر (۱): [من الطويل]

حلَفت يمينا، يا بُثينة ، صادقاً، حلفت لها بالبُدن تدمني نُحورُها، فلو أنَّ جلداً غيرَ جلدكِ مسنى، ولو أنَّ داع منك يَدعو جنازتي،

ومثله قول الأعشى (٦): [من السريع]

عَهدى بها في الحيّ قد سربلت لو أسندُت ميتاً إلى نحرها حتَّى يقول الناس مِمَّا رأوا: قد حَجَمَ الشِّديُ على نُحرها، ومثله قولُ المجنون أيضاً (٥٠): [من الطويل]

عاش، ولم يُنقَل السي قابر يا عُجِباً للمَيِّت الناشير في مُشــرق ذي بَهجــة زاهر

وبينَ حَطيم البيت أصبَـى كلامُها

فإن كنست فيها كاذباً لَعَميت

لقد شَقَيَت نَفسي بكم وعَنِيتُ

وباشَرنــي دونَ الشُّعـــار شَريتُ

وكنستُ علمي أيدي الرِّجـــال حَبِيتُ

صفراءً مشل المهرة الضَّامر (٤)

أصم ، فنادتنسى أجبت المناديا

[112]

ولو كنتُ أعمَى أخبطُ الأرضَ بالعَصا

<sup>(</sup>١) ديوان جيل ٩٧.

<sup>(</sup>٢) البدن: النوق تهدى إلى مكة ليضحى بهد.

والشعار: الثوب الذي يلي البدن مباشرة. وشريت. أي أصابني الشري، وهو طفرة جلدية حمراء تنتشر في

<sup>(</sup>٣) الأعشى ، ميمون بن قيس: شاعر جاهل أعمى. في اعتناقه الإسلام خلاف. ترجمته في (الشعر والشعراء الثقافة ١٧٨، الموشح ٤٠).

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ٩٢ (ط. صادر)، وهي في العقد الفريد ٦: ٣٣، والبيت الأول في الحماسة البصرية ٢: ١٩٩،، والثاني في الموشح ٥٣، والبيتان ٢ و٣ في حلية المحاضرة ٢٠٠، ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) البيت الأول في ديوانه ١٧ من الشعر المنسوب وهو في الموشح ١٨٨ ، والثاني في تزيين الأسواق ١٥٦.

وأشهَــدُ عنــدَ الله، أنِّسي أُحِبُّها فهذا لَها عِنــدي، فمــاعندُهــالِيا قال: وسرَقَ هذا المَعنى جميلُ بنُ عبد الله بن مُعمر فقال (١): [من الطويل] ألا ليتنسي أعمَسي، أصممُ، تقُودُني بَثْيَنةُ، لا يَخفَسي علميَّ كَلامُها

فهؤلاء قد زعَموا أن كلامَ النساء يُجلو العَمى، ويُسمع الصمّ ويُحيي الميتَ، ويدفّع المَواتُ ويَنشرُ القبورَ من قبل أوانِ النَّشور. من مَعْرَ سبق لا هذا بيهم المراها

[١١٥] وقد قال بعض الأعراب: إن من كلام النَّساء ما يقومُ مَقام الماء فيروي من الظَّماء.

وقبال آخر: حَلاَوة نَغَم النِّساء في الآذانِ اللَّهُ مِن مُوقِع الماء العَلَابِ مَن العطشان

َ وقال القطاميِّ في مثل ذلك(١): [من البسيط]

وفي الخُدور غَمامساتٌ بَرَقُلْنَ لنا، حَنَّسَى تَصيَّدنَنَــا مِن كُلِّ مُصطادٍ قَتَلْنَسَا بِحَدِيثِ لِيسَ يَعْلَمهُ مِن يَتَّقِينَ ولا مكنونُـه بادي وهُ نَ يَنبِ ذَنَ مِن قُول يُصِيبُنَ بِهِ مُواقِعَ الماء مِن ذِي الغُلَّةِ الصادي

وعُمَر بن أبي ربيعة يقول في سكينة ابنة الحسين بن علي رضي الله عنهما (٢): [من الكامل]

أُسُكِينَ ما ماءُ الفُراتِ ويَردُهُ مِسي على ظَمَسإٍ وحُسِ" شرَابِ بأحب منكر، وإن نأيت، وقبل ما تَرعَى النساءُ أمانة الغيَّاب ولبعض المتأدبين في مثله: [من البسيط]

<sup>(</sup>٦) ديوان جميل ٦٨.

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ٨٠- ٨١، والثاني والثالث في الأغاني ٤٥: ٤٣ (الهيئة) و ٢٠: ٢٩ (بولاق)، والأحير في بهجة المجالس ٢:٧ وفي التمثيل والمحاضرة ٢٥٦. (٢) ديوان عمر ٣٢، أمال القالي ٢٤. ٢٤.

واللهِ مَا شَرِبةً مِن مَاء غَاديةٍ، أَلْسَدُّ مِن شَرِبةٍ مِن فِيكِ أَجْرَعُهَا،

النَّدُ مِن شَرَبَةِ مِن فِيكِ أَجْرَعُها، تلك الشُّفَاءُ لقَلَبِ الهائسمِ العاني ورُوي أن عمر بن أبي ربيعة قال: أتنني امرأتان في أيام غَزَلي، فجعلَتْ إحداهما تُسرَّ إليَّ سرًّا، والأخرى تَعضني، فما شَعرتُ بِعَضَّةِ هذه من لذة سرارِ هذه.

ودخل كثيرٌ على عبد الملك بن مروان فقال: ياكثيرٌ، حدِّثني ببعض أخبار جميل! فقال: نعَم، يا أمير المؤمنين، لَقِيتُ جميلاً ذات يوم، فقال: هل لك في المسير معي نحو بثينة؟ قلت: نعم، فسايرته، حتى دنا من مَوضِعها، فقال: تَصيرُ اليها، فتُعلمها بمكاني، فمضيت، فأعلمتُها، فأقبلت في نُسوةٍ مِن الحيِّ، فلما رأينه انصرفنَ عنها، وتنحيتُ عنها. فلم يَزالا مِن أوَّلِ الليل إلى أن رَهَقهما الصبحُ الصرفنَ عنها، وتنحيتُ عنها. فلم عزالا مِن اوَّلِ الليل إلى أن رَهَقهما الصبحُ قائمين في أقدامِهما، فلما عزما على الافتراق قالت: ادنُ مني يا جيلُ. فدنا منها، فأسرَّت إليه سرًا، فخرَّ مغشيًا عليه فما أيقظه إلا حرَّ الشمس، فأفاق، وأنشأ يقول (٢): [من الطويل]

فما ماءً مُزن مِن جبالٍ مُنيفة، بأشهى مِن القولِ الذي قُلتِ بعدما

وقال حرير أيضاً (١٠): [من الكامل]

ولقد رمَينكَ يوم رُحنَ بأعيُن، وبِمنطِق شَعَفُ الفُـؤادَ كأنَّهُ وبِمنطِق كأنَّهُ وقال الفرزدق (١٠): [من الطويل]

إذا هُنَّ ساقطينَ الحديث، كأنَّه

ولا ما أكنَّت في مَعادِنها النَّحلُ تمكن في حَيزُوم ِ ناقتي الرَّحلُ

إذا ظُمِئتُ، وكَرْبُ المَــوت يغشاني

يَقتُلنَ من خَلَلِ السُّتَسورِ، سَواجي (٥) عسلُ يَجُسدنَ بهِ بِغَيْرٍ مِزاجِ

جَنى النَّحمل، أو أبكارٌ كُرم تُقَطُّفُ

<sup>(</sup>۳) دیوان جمیل ۸۰.

<sup>(</sup>٤) ديوان جرير ٧٣.

 <sup>(</sup>a) السواجي: مفردها الساجية وهي الساكنة والناعسة والفاترة.

<sup>(</sup>٦) ديوان الفرزدق ٢ : ٢٣ ، وفيه اختلاف يسير.

تَراهُ لَنَّ مِن فَرطِ الحَياء كَأَنَّها مِراضُ سُلالٍ، أو هَوى لك نُزَّفُ وليس يمكن أن يكون ذلك عندهم كذلك .

[117] وقد رُوي عن النبي، على من وجوه شتّى بأحاديث صحّت عن الثقات، وتُقلت عن الرُّواةِ: «إنَّ حُبَلْكُ للشيء يُعمى ويُصِمً ((). وليس بعجب ما قال المجنون وأشباهه من غلبة العِشق عليهم، وقد قال غيرُه أعظم مما قاله، وأقطع، وأجلَّ.

ولقد رأينا وسمعنا وخُبِّرنا أن منهم من قتل نفسه غرقاً، وذبحاً، وحنقاً، كل ذلك أسفاً وحَسرة وتَلهُفاً.

فمن ذلك ما حكى عن شيخ حضر محلس العُتبيّ، فأحبرهم أنه حضر مجلساً فيه قينة وفتي، وكان الفتي يهوى القينة وكابت القينة تهوى ابنة الشيخ، وابنة الشيخ تهوى الفتى، فغنّت القينة (١): [من المتقارب]

علامة ذُلِّ الهرى على العاشقين البكا ولاسبسا عاشق إذا لم يَجه مُشتكَى

فقال لها الفتى: أحسنت، والله يا سِتِّي، أتأذّنين لي أن أموت؟ قالست: مُت راشداً؛ فوضع رأسه على الوسادة، وغمض عينبه، فحركناه فوجدناه ميتاً. قال الشيخ: فخرجنا متعجبين من ذلك، وصيرت إلى منزلي، فاعلمتُهم ما كان من قصة الفتى، ونظرت إلى ابنتني، وقد حاضرت أن فدخلت محلساً لي، فدخلت وراءها، فإذا هي متوسدة على مثال ما كان عليه الفتى، فحركتُها فإذا هي ميتة، فغدونا بجنازتها، وغدوا بجنازة الفتى، فإذا محنارة ثانثة، فسألنا عنها، فإذا هي جنازة القينة، وبلغها موت ابنتي، فصنعت مثل ذلك، فمات فدفنًا ثلاثة بموت

<sup>[</sup>١١٦] (١) الحديث في الجامع الصغير.١ : ٥٦٨ .

<sup>(</sup>Y) القصة والبيتان في تزيين الأسواق ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) لعلنها: وقد عضرت. وحاضرت أي اجابت أبها عند إعا.

واحد في مُوضِع واحد. وهذا من عجيب ما سُمع به في هذا الأمر.

[11۷] ومن ذلك ما أخبرني أبو العيناء قال: حدثني عمرو بن بحر الجاحظ قال (۱): ذُكِرتُ لأمير المؤمنينَ المتوكل لتأديب ولَـده، فلما نظر أليَّ استبشع منظري، وأمر لي بعشرة آلاف درهم، وصرَفَني فخرَجتُ، فَلقيتُ محمد إبن إبراهيم، وهو يريد الانحدار إلى مدينة السلام، ونصب استارته وأمر بالغيناء فاندفعت عوَّادةً له تتغنَّى (۱): [من المخفيف]

كلَّ يوم قَطَيعة وعِتَابُ، يَنقضِي دهرُنا ونَحن غِضابُ ليت شِعري أنا خُصَّصت بهذا دونَ ذا الخَلْق أم كَذا الأحبابُ ثم سكتَت، وأمرَ طُنبُوريَّة، فغنَّت (٣) إ[مجزوء الكامل المَرقُل]

وارَحمتي للعاشقينا ما إن ارى لهُم مُعينا كم يُهجَرونَ ويُظلِمو ن، ويُقطَعونَ فيصبرونا وتَراهمُ ممَّا بِهم بينَ البَريَّةِ خَاشعينا يتجلَّدُونَ، ويُظهرو ن تَجلَداً للشَّامتينا

قالت لها العوَّادة، فيَصنَعون ماذا؟ قالت: يصنَعون هكذا، وضَرَبَت بيدِها على السَّتارة فَهَتَكَتُها، وبَرزَت كأنها فِلْقَةُ قَمرٍ، فزجَّت بنفسِها إلى الماء.

قال: وعلى رأس محمَّد غُلامٌ يُضاهِيها في الجَمالِ وبيده مِدْيةٌ، فلما رآها وما صنَعت ألقاها من يده، وأتى إلى حيثُ رمَت بنفسها، فنظر إليها وهي تمورُ بين الماء يقول(1): [مجزوء الرجز المرفل]

<sup>[117]</sup> 

<sup>(</sup>١) الخبر الذي يورده الجاحظ في وفيات الأعيان ٣: ٤٧١، وفي مصارع العشاق ١: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الوفيات ٣: ٣٧١. ط. صادر.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الوفيات ٣: ٣٧١، والأولان في مصارع العشاق ١:١١٣. وهما في الزهـرة ٣٥٢، وفي المصادر وارحمتا.

<sup>(</sup>٤) البيت في الوفيات ٣: ٤٧١ وفي المصارع ١:١١٤، وفي الزهرة ٣٥٢.

أنت التي غرقيني، بعد القضا، لو تعلمينا وزَجَّ بنفسه في أثرِها، فأدار المكلَّحُ الحرَّاقةَ (٥)، فإذا بهما معتَنِقَين، ثم غاصا، ولم يُريا.

فهال ذلك محمداً، واستفطّعه، وقال للجاحظ: يا عمرو، لتُحدُّثني بحديثٍ يُسكّن عني فعلَ هذين، وإلاَّ ألحقتك بهما.

#### [عاشق جارية سليمان بن عبد الملك]

قال الجاحظ<sup>(۱)</sup>: فحضرني خبرُ سليمان بن عبد الملك، وقد قعد للمظالم <sup>(۱)</sup>، وعرضت عليه القصص، فمرّت به قصة فيها: إن رأى أميرُ المؤمنين، أطال الله بقاءه، أن يُخرج إلي فلانة، يعني جارية من جواريه، حتى تغنيني ثلاثة أصوات فعل. فاغتاظ من ذلك سليمان، وأمرَ من يَخرُجُ إليه فيأتيه برأسه، ثم أثبع الرسول برسول آخر، فأمر أن يُدخل الرجل إليه، فأدخل؛ فلما مثل الرجل بين يديه قال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: الثقة بجلمك والإتكال على عقوك، فأمرَه بالقعود، حتى لم يبق أحد من بني أمية، ثم أمر فأخرِجت الجارية ومعها عودها، ثم قال له: أختر، قال له: قل لها: تغني بقول قيس بن الملوّح <sup>(۱)</sup>: [من الطويل]

تعلَّقَ رُوحي قبلَ خَلقِها ومِن بعدِ ما كُنَّا نِطافاً، وفي المَهدِ فعاشَ كما عِشْنَا، فأصبح نامياً، وليس، وإن مُتنا، بمُنقضِب العَهدِ ولكنَّه باق على كلِّ حالةٍ، وسائرُنا في ظُلمةِ القَبرِ واللَّحدِ

إذا اغتسلت بالماء من رقعة الجلد

(٥) الحراقة: نوع من المراكب.

بكادُ فَضيضُ الماء يُخددِشُ جلدُها

(٦) القصة في الوفيات ٣ : ٤٧٧ .

 (٧) المظالم: قضاء المظالم. توع من المحكمة العليا كان يجلس فما الخلفاء ليقضون بما يقدمه الناس من مظالم لحقت بهم في أوراق (قصص) تتضمن شكاواهم من سوء تصرف رجال الإدارة. وربما جلس في العصر العباسي الوزراء وكبار رجال الإدارة.

(A) الأبيات الثلاثة الأولى في تزيين الأسواق ٨٧ باختلاف في الشطور. منسوبة لقيس بن الملوح. وهي جميعاً في ديوان جميل ١٩. والثلاثة الأولى منسوبة إلى قيس بن ذريح في فوات الوفيات ٢٠٧٣.

وإنسي لمُشتاق إلى ربح جيبها، كما اشتاق إدريس إلى جَنَّة الخُلدِ فغنته، فقال سليمان: قل! قال: تأمُّر لي برَطْل، فأمر له برطل، فشربه، ثم قال: تغنَّى بقول جميل (٩): [من الطويل]

علِقتُ الهَوى منها وليداً، فلم تزل إلى اليوم يَنصِي حُبُها ويزيدُ وأفنيتُ عُمري بانتظاري نَوالَها، وأبلَت بذاك الدهر، وهو جديدٌ فلا أنا مردودٌ بما جئتُ طالباً ولا حُبُها فيما يبيدُ يبيدُ اذا قلتُ: ما بي يا بُنَينةُ، قاتلي من الحُبّ، قالت: ثابتُ ويَزيدُ

فتغنت فقال سليمان: قل. قال: تأمر لي بِرَطْل، فأتي برَطل، فشربه، ثم قال: تغنَّي بفول قيس بن ذريح (١٠٠): [من الطويل]

لقد كُنتِ حَسْبَ النَّفُس لو دَامَ ودُها ولكنَّما اللهُ اللهُ عَرورِ وَكنَّا جميعاً قبل أن يَظهرَ النَّوى، بأحسن حالَي غِبطة وسُرورِ فَمَا بَرحَ الوَاشون حتَّى بدَت لنا بُطونُ الهَوى مقلوبة لظُهورِ فَمَا بَرحَ الوَاشون حتَّى بدَت لنا بُطون الهَوى مقلوبة لظُهورِ

فتَغنَّت، فقال له: قل! قال: تأمرلي برطل، فما استَتَمَّه حتى وثُب ألى أعلى قُبَّةٍ سليمانَ، ثم زجَّ بنفسِه على دماغِه، فماتَ، فقال سليمان: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، أتراه الجاهل ظنَّ أنني أُحرجُ إليه جاريتي، فأردها إلى مِلْكي! خُلُوا بيدها فانطلقوا بها إلى أهلِه، إن كان له أهل، وإلا فبيعوها، وتصدَّقوا بها عنه، فلمًا انطلقوا بها نظرَت إلى حُفرة في دار سليمان قد أُعِدَّت للمَطر، فجذَبت نفسها، وأنشأت تقول(١١) [من السريع]

من مات عشقاً فَلْيَمُت هكذا، لا خير في العِشق بلا مُوتِ وزجَّت بنفسها في الحُفرةِ على دماغِها، فماتت. فسُرَّيَ عن مُحمد، وأحسنَ صلة الجاحظ.

<sup>(</sup>٩) ديوان جيل ١٥ وما بعدها باختلاف يسير.

<sup>(1.)</sup> الأبيات لقيس بن ذريح في فوات الوفيات ٢٠٨:٣.

<sup>(</sup>١١) في الوفيات ٣:٤٧٣، وفي الزهرة ٣٥٣.

#### باب

# من مات من شدة الفقد وتضعضعت أعضاؤه من شدةً الوجد

### [١١٨] [عاشقان جمعهم القبر]

حُكي لنا عن إسحاق بن إبراهيم (١) عن الهيشم بن عَدي (١)، عن هشام بن حسان، قال: حدثنا رجل من بني تميم (١) قال: خرجت في طلب ناقة لي فوردت على ماء من مياه طيء، فإذا بعسكرين ، أحدهما قريب من الآخر، وإذا في أحد العسكرين شاب مُدنف قد نهكته العِلَة فهو كالشّن البالي، فدنوت لأعرف خبره (١)، فسمعته وهو يقول (١٠): [من الوافر]

ألاً ما للمليحة لا تعود، أسخط بالمليحة أم صدود مرضت فعادني أهلي جميعاً، فما لك لا تُرى فيمن يعود فقد تُك بينهم، فتلفت شوقاً، وفقد الإلف، يا سكنيسي، شديد الم

- (١) إسحاق بن إبراهيم هنالك عدة أسماء متشابهة تعود للقرنين الثالث والرابع الهجريين. ولعله إسحاق بن إبراهيم الكاتب من رجال القرن الثالث (الديارات ٢٧٢).
- (٢) الهيثم بن عدي الطائي: ولد بالكوفة مثل ١٣٠ هـ. وكان إحبارياً. أثار موجة من العداء ضده بروايته
   أخبار الناس على وجهها. توفي ٢٠٩ هـ. (معجم الأدباء ٧: ٢٦١).
- (٣) بنو تميم: ينسبون إلى تميم بن مر أو ابن طابخة بن الياس بن مضر. جد جاهلي. بنوه يطون كثيرة.
   كانت منازلهم بأرض نجد والبصرة واليامة (الأعلام ٢ /٨٧).
- (٤) القصة في تزيين الأسواق، والشاب هو عامر بن سعيد بن راشد الطائي. وهي أيضاً في مصارع العشاق ١:١١ وفي نهاية الأرب ٢:١٨٤.
- (٥) الأبيات في تزيين الأسواق ومصارع العشاق ونهماية الأرب باختىلاف في البيت الأخسر. وفي تزيين الأسواق ١٩٦.

فلو كنت المريض لجئت أسعى إليك، ولم ينهنهني القعود قال: فسمعت كلامه، فبادرت نحوه، وبدر نها النساء، فتعكفن بها، فأحس بها، فوثب مبادراً نحوها، فحبسه الرجال، فجعلت بجذب نفسها من النساء، ويَجذب نفسه من الرجال، حتى التقيا، فاعتنقا، وبكيا، ثم شهقا فخراً ميتين. فخرج شيخ من بعض الأخبية فوقف عليهم، فاسترجع ، ثم قال: رَحِمكما الله، أما والله لقد كنت لم أجمع بينكما في حياتكما، لأجمعن بينكما بعد مَوتِكها. فأمر بهما، فكفن واحد، ودُفنا في قبر واحد، فسألت عنهما فقال: هذه بنتي، وهذا ابن أخي، بلغ بهما الحب ما ترى.

[119] ومن ذلك أيضاً ما حكي عن إسحاق الرافقي قال: كنت في مجلِس بالرَّقة (١) في عِدَّةٍ مِن الظُّرفاء وجَماعة من القِيان، ومَعنا فتى كأهيأ، من رأيت مِنَ الفتيان، وعليه أثر ذِلَّة الهَوى، يُديم الأنين والبكاء (١)، فتغنَّت إحداهن (١): [من الكامل الأحدَّ]

إنسي الأبغض كل مُصطبر عن إلفِه في الوصل والهجر الصبر يحسن في مواطنِه، ما للفتى المحرون والصبر

فنظرَ إليها الفَتى؛ وتَبادرت عَبراتُه، ثم وثب على قدَّميه ووضَع يده على رأسه وقال: [من الطويل]

غداً يكثُرُ الباكون مِناً ومِنكُم، وتَازدادُ داري من ديارِكُم بُعدا ثم رمَى بنفسه، فسقط مجداً لا من قامتِه، فوثبنا إليه فحملناه ميتاً.

<sup>[114]</sup> 

<sup>(</sup>١) الرقة: أصله كل أرض إجنب واد ينبسط عليها. وهي مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة (معجم البلدان ٣: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) القصة في ذم الهوى ٦٩ه.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ذم الهوى ٦٩٥ دون نسبة.

### [١٢٠] [عاشق انتحر حزناً]

ومن ذلك ما حكي (١) عن جميل بن معمر العذري أنه دخل على عبد الملك بن مروان، فقال له: يا حيل، حدثني ببعض أحاديث عُذرة، فإنه يبلُغني أينهم أصحاب أدب وغزل.

قال: نعم، يا أمير المؤمنين.

إن آل بنينة انتجعوا الحيّ وقطعوا بلداً آخر، فخرجت أريدهُم، فغلطت الطريق، وجنني الليل، ولاحت لي نار، فقصدتُها، حتى دنت. وورد ث على راع في أصل جبل، قد ألجا غنمه إلى كهف في الحبل، فسلَّمت، فرد على السلام، وقال: أحسبُك قد ضللت الطريق؟ قلت : قد كان ذاك، فارشدنيه. قال: بل انزِل حتى تُريح ظهرك، وتبيت ليلتك، فإذا أصبحت وقفتك على الطريق. فنزلت ، فترحب بي، وأكرمني، وعمد إلى شاة فذبحها، وأجّع ناراً، وجعل يشوي ويلقي بين يدي، ويحدثني في خلال ذلك، ثم قام بإزار كان معه، فقطع به جانب الخياء ومدد لي جانباً، وترك جانباً خالياً.

فلما كان في الليل سمعته يبكي ويَشكو إلى شخص كان معه، فأرقت له ليلتي. فلما أصبحت طلبت الإذن، فأبَى، وقال: الضيّافة ثلاث، فأقمت عنده، وسألته عن إسمِه ونِسبتِه وحالِه، فانتسب لي، فإذا هو من بني عُذرة وأشرافِهم. فقلت: يا هذا! وما الذي أحلَّك هذا الموضع؟ فأخبرني أنَّه يَهوى ابنة عم له، وتَهواه، وأنَّه خطبها إلى أبيها، فأبى أن يزوِّجها منه لقلة ذات يده، وأنَّه زوَّجها رجلاً من بني كِلاب(١) فخرج بها عن الحيِّ، فأسكنها في موضِعِه ذلك، وأنه تنكر،

<sup>[11.]</sup> 

<sup>(</sup>١) القصة في المصارع ٢: ١٠٤ باختلاف في الأسماء وهي في تزيين الأسواق ٣١١.

<sup>(</sup>٢) بتوكلاب: نسبة إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان، من عدنان. جد جاهلي، كانت منازل بنيه قرب المدينة، انتقل بعضهم إلى الشام. اليهم ينتسب بنو مرداس في حلب. (الأعلام o: ٢٢٩).

ورضي أن يكون راعياً له، لتأتيه ابنة عمه، فتراه ويراها. وجعل يشكو إلي صبابته بها، وشيدة عشقه لها، حتى إذا جَنَنا الليل وحان وقت مجيئها جعل يتقلقل ويقوم ويقعد كالمتوقع لها. فأبطأت عن الوقت، وغلبه الشوق، فوثب قائماً وأنشأ يقول (٣): [من البسيط]

ما بال ميّة لا تأتي لعاديها، أهاجها طرب أم صدها شغل لكن قلبي لا يلهيه غيرهم حتى الممات ولا لي غيرهم أمل لو تعلمين الهذي بي من فراقِكُم لا اعتذرت، ولا طالت لك العلل روحي فداؤك قد هيّجت لي سَقَما تكاد من حَرَّه الأعضاء تَنفصل لو أن غادية منه على جَبل لزال، وانهد عن أركانه الجبل

ثم قال: يا أخا بني عُذرة ، مكانك حتَّى أعود إليك ، فأنِّي أتوهم أنَّ أمراً عرض لابنة عمي. ثم مضى فغاب عن بصري ، فلم يلبث أن أقبل وعلى يديه شيء محمول ، وقد علا شهيقه ونحيبه ، فقال: يا أخا بني عُذرة هذه بنت عمي أرادت أن تأتيني ، فاعترضها السبع فأكلها ؛ ثم وضعها عن يده وقال: على رسلك حتى أعود إليك .

ومضى فأبطأ، حتَّى أيستُ من رُجوعه، ثم أقبل ورأسُ الأسد على يدهِ، فوضعه، وجعل ينكُتُ على أسنانِه، وهو يقول<sup>(1)</sup>: [من الطويل]

ألا أيُّها اللَّيثُ المُدِلِّ بنفسِه، هُبلت لقد جَرَّت يداك لنا حُزنا

<sup>(</sup>٣) الأبيات في تزيين الأسواق ٢١١. وهي في مصارع العشاق ٢: ١٠٥ باختلاف في بعض الكليات: في عجز البيت الأول: أهاجها طرب...

<sup>.</sup> وورد في عجز البيت الثاني:

لكن قلبي عنكم ليس يشغله حسى المهات ومالي غسيركم أمل وفي عجز البيت الثالث: ولا طابت لك العلل.

وفي صدر البيت الرابع: نفسي فداؤك قد حاملت بي سقما.

وفي عجز البيت الحامس: لماد وانهد من أركانه الجبل.

<sup>(</sup>٤) البيتان في مصارع العشاق وفيهما اختلاف.

وغادرتَسي فرداً، وقد كنستُ آنِساً وصيَّرتَ بطن الأرضِ ثمَّ لنا سِجنا ثم قال: يا أخا بني عُذرةَ، إنَّك ستراني بين يديك ميتاً، فإذا مت، فاعمِد إليَّ وإلى بنتِ عمي فأدرِجنا في كفن واحد، واحفر لنا جَدَثاً واحداً، وادفنًا فيه، واكتب على قبري هذين البيتين (٥): [من البسيط]

كنَّا على ظَهرها، والعيشُ في مَهَل، والعَيشُ يَجمعُنا، والـدارُ والوَّطَنُ ففُـرَقَ الدَّهـو، بطنِها الكَفَنُ

ورد الغنم على صاحبها، وأعلمه بقصتنا، ثم عمد إلى خِناق فطرَحه في عنقه. فناشدته الله أن لا يفعل، فأبى، وجعل يخنق نفسه، حتى سقط بين يديي ميتاً. فلما أصبحت كفّنته وابنة عمه كما أمرني، ودفنتهما في قبر واحد، وكتبت البيتين على قبرهما ورددت الغنم على زوجها، وأعلمته بقصته، فجعل يأكل كفيه أسفاً أن لا يكون جمع بينهما في حياتهما. فهذا وما أشبهه كثير جداً.

[1۲۱] ورُوي عن محمد بن جعفر بن الزّبير(١) قال: كنّا عند عُروة بن الزبير وعند ومحدد من بني عُذرة فقال له عُروة: يا عذري، بلغني أنّا فيكُم رقّة وغزلاً، فأخبرني ببعض ذلك! قال: لقد خلّفت في الحيّ ثمانين مريضاً دنفاً عِشقاً ما بهم غير الحبّ قد حامر قلوبهم.

<sup>(</sup>٥) البيتان في تزيين الأسواق ٢١٢.

<sup>[111]</sup> 

<sup>(</sup>١) محمد بن جعفو بن الزبير: لم نعثر على ترجمة له. جده الزبير بن العوام، ولابيه جعفر أحبار في أنساب الأشراف ٤: ٣٠٠، ٣٠٣.

## باب

# من وصف الحب وما فيه من شدَّة المرارة والكرب

[۱۲۲] واعلم أنَّ الحبَّ، مع ما فيه من المرارة والنكد، وطولِ الحسرات والكمد، مستعذّبٌ عند أربابِه، مستحسَنُ عند أصحابِه، حلوٌ لا تعدلُه حَلاوة، ومرُّ لا تعدله مَرارة.

قال الكميت بن زيد (١): [من الكامل]

الحبُّ فيه حلاوةٌ ومَرارةٌ، سائـلُ مـا ذاقَ بؤسَ معيشـة ونعيمَها، فيمـا

وقال آخر<sup>(۱۱)</sup>: [من الكلمل]

يا أيُها الدَّنِفُ المُعندُّبُ بالهوَى! الحُبُ صاحبُ يَبيتُ مُسهداً، الحبُّ داءً قد تَضَمَّن في الحَشا الحبُّ لا يَخفَى، وإن أخفيتَه، الحبُّ في حَلاوةً ومَرارةً،

إنّي بأحسوالِ الهَسوى لعَليمُ ويَطيرُ عنه فؤَادُه ويَهيمُ بينَ الجَوانِحِ والضلوعِ مُقيمُ إنَّ البُكاء على المُحسبُ نَمُومُ والحسبُ فيهِ شقاوةً ونَعيمُ

<sup>[</sup>YYY]

<sup>(</sup>١) البينان في شعر الكميت بن زيد ٢٥٧، ٢٥٧، وفي عجز البيت الأول: من تطعُم أو زقمي. وهما في محاضرة الأبرار ٢: ٤٦٠ وفي عجز البيت الأول: من تطعم أو سقي. وفي أخبار النساء ٦٧، وفي الحياسة البصرية ٢: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في أشعار النساء ٦٧.

الحب أهون ما يكون مُبرَّح، والحب أصغر ما يكون عظيم أنشدني أحمد بن يحيى ثعلب ("): [من البسيط]

سَلْني عن الحب يا مَن ليس يَعرِفُه، ما أطيب الحب لولا أنَّه نَكَدُ طعمان: حُلو ومُسرٌ ليس يَعدِلُه في حَلْق ذائقِه مُرٌ ولا شَهدُ وأنشدني إبراهيم بن محمد الواسطي لنفسه: [من السريع]

سَلْنَي عَن الحُبِّ، فإنسي به أعلىم ذي وَطْءِ على نَعل طَعمان عَن القُتل طَعمان ضِدًان، فمُستَعذَب وآخر أشرى مِن القُتل ِ

ولبعض المتأدِّبين أيضاً في مثله (١٠): [من البسيط]

سَلْني هن الحبِّ يا مَن ليسَ يَعلَمهُ، عندي من الحبُّ، إن ساءَلْتُمُ، الخَبَرُ أنا الذي بالهَوى ما زلتُ مُشتهراً، لاقبتُ فيه اللهِ لم يَلقه بشرً الحبِّ أوَّلُه عَذبُ مَذاقتُهُ، لكنَّ آحسرَه التَّنغيصُ والكَدرُ كم تَيَّمَ الحبُّ أقواماً وذلَّلَهم، وكم يَدِ للهَوى قد وارت الحُفَرُ

أنشدني ابن أبي الرعد (هن: [من البسيط]

مَن كان لم يدرِ ما حبُّ وصَفْتُ لهُ، إن كانَ في غَفَلَةٍ أو كان لم يَجِدِ الحبُّ الحبُّ العَلَبِ والكَبِدِ الحبُّ الحبُّ العَلَبِ والكَبِدِ

أنشدني الوليدُ بن عُبيد البحتري (١) لأبي العتاهية (١): [من الطويل] أخلاً يَ بِي شَجْوٌ ، وليسَ بكم شَجْوُ ، وكلُ امرىء ممّا بصاحب خِلْوُ

<sup>(</sup>٣) البيتان في أخبار النساء ٦٨ لثعلب.

<sup>(</sup>٤) الأبيات الثلاثة الأولى في أخبار النساء ٦٨ منسوبة لأبي الطيب، وفيها بعض الإختلاف.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الرعد: الحسن، الكاتب الخراساني. قدم بغداد واجتص بالمعتصد وصار من ندمائه، مات

بالشام (الوافي بالوفيات ١٧ : ١٧).

 <sup>(</sup>٦) الوليد بن عبيد البحتري: أبو عبادة أينسب إلى بحتر، بطن من طيء، شاعر مشهور. ولد بمنبج ونشأ بها وتأدب وخرج إلى العراق وعاد إلى منبج ومات بها ٢٨٥ هـ (اللباب ١٣٣١).

<sup>(</sup>٧) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ٤٧٩ ، وفي مزوج الذهب ٢ : ٣٥٤ ط. دار الشعب.

أذابَ الهَوى جسمي ولَحمي وقُوتي، فلم يبقَ إلا الروحُ والجسَدُ النَّضُوُ رأيتُ الهَوى جَمرَ الغَضا، غير أنَّه على كلَّ حال، عند صاحبِه حُلُوُ وما من مُحبِ نالَ مِمَّن يُحِبَّه هوى صادقاً إلا سيَدْخُلُه زَهْوُ قال: وأنشدني ابن أبي الدنيا: [من الكامل]

الحبُّ يَسَرُكُ مَنْ أحبَّ مُدلَّها، حَيرانَ، أو يَقضِي عليه فيسرعُ الحبُّ أهونَه ثقيلٌ فادح، يُهوي الجليدَ من الرجالِ فيصرعُ الحب

#### ہاب

# ما في معرفة الهوى

# وما كان اسمه في البادية أولاً

[۱۲۳] واعلم أنَّ الهَوى عندَهم هو الهوانُ الصُّراح، والبلاء المُتاح، لأنه يُهين الكريم، ويُذلُّ العزيز، ويدلُّهُ العاقل، ويَحطَّ منزِلة الشريف. وسُئِلت أعرابيةً عن الهَوى، فقالت: الهَوى هو الهَوان وإنما غُلِطَ باسمِه، واشتُقَّ من طبعِه (۱). ولَن يعرف ما أقولُ إلا مَن أبكته المنازلُ والطلولُ؛ وأنشأت تقول: [من الكامل]

ليت الهوى لذوي الهوى لم يُخلَق ، بَلْ ليت قلبي بالهسوى لم يَعلَق إِن السَّماءِ مُعلَق إِن السَّماءِ مُعلَق الله السَّماءِ مُعلَق لا يستسطيع نُرولَه لشقائه، لكن إليه كل هم يَرتقي إن الهسوى لهسو الهسوان بعينه، ما ذاق طعسم السذل من لم يعشق وأنشدت لغيرها أيضاً (١): [من الكامل]

إنَّ الهوانَ هُو الهَــوى نُقِصَ اسمه، فإذا هَوِيتَ لَقَــدُ لَقيتَ هَوانا وإذا هَوِيتَ لَقَــدُ كَائنــاً مَن كَانَا وإذا هَوِيتَ لَقَــد تَعبَّــدُكَ الهَوى، فاخضَــع لحبًــك كائنــاً مَن كَانَا

أنشدنا أبو عبد الله الواسطي لنفسه: [من الكامل]

<sup>[174]</sup> 

<sup>(</sup>١) في أدب الدنيا ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) الأول في ذم الهوى ٣٣ وفي أدب الدنيا ٣٤، وفي التمثيل والمحاضرة ١٠٣ منسوب لعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن طاهر، وهيا معاً في ٤٥٤ وفي محاضرات الأدباء ٢: ٤٢ دون نسبة. وفي محاضرة الأبرار ٢: ٤٣٠ منسوبان للمأمون وفي الأول: قلب اسمهُ. وفي الزهرة ٥٥ والثاني في روضة التعريف ٣٤٠.

ا\_م يدرِ ما بؤسُ الحياةِ ولينُها، كم من عزيز قد ألـم به الهوى، ليس الهَــوى إلا الهَــوان، ونُونُه لِينُ الحياةِ إذا نظـرتَ وبؤسُها ما العِشقُ عندى باختيار إنما قال: وأنشدني أبو العَيناء (٢): [من الطويل]

فيُوجَــدُ إلاَّ وهــوَ في الحُــبُّ أحمقُ من الدَّهــرِ، إلا ذاقَهــا حينَ يَعشَقُ

إلا اللذين مِن الهَلوي بمكان

فأقـرً بعــد كرامــة بِهُوانِ

نُقِصَت كفيعًل الزّور والبّهتان

بينَ الوِصــالِ وغُصَّــةِ الهِجرانِ

ذاك البالاءُ يُتاحُ للإنسانِ

وما كيُّس في الناس يُحْمَدُ رأيه وما مِن فتى ما ذاقَ بُؤسَ معيشةٍ

<sup>(</sup>٣) البيتان في روضة المحبين ١٨٦، دون نسبة، والأول في محاضرات الأدباء ٢: ٤٢ دون نسبة.

#### باب

# ما سئل عنه أهل الصدق من تمام خَلاَّت العشق

[١٣٤] قال الأصمعي لأبي واثل الأضاخي(١): ما تقول في العِشق؟ فقال: إن لم يكن عُصارةً مِن الشجر، فهو ضرب مِن الجنُون؛ وأنشأ يقول(١): [من الطويل]

بقلبيَ شيءً لستُ أعرفُ وصفه، على أنَّه، ما كانَ، فهو شَديدُ تَمورُ بهِ الأَيامُ تسحَبُ ذَيلَها، فَتَبَلَّى به الأيامُ، وهو جَديدُ

لَعَمري إنَّ بذلك ما وجَب لهم الدعاء، فصار مفترَضاً على الأدباء كالفَرض اللازب، والحقِّ الواجب، لجليل الخَطب وفادح الأمر.

أخبرني أحمدُ بن عُبيد قال: أخبرني الأصمعي قال: رأيت أبا السائسب المَخزومي (٣) مُتعلَّقاً بأستار الكَعبة، وهو يقول: اللَّهمَّ ارحَم العاشِقين، واعطِف عليهم قلوب المَعشوقين بالرأفة والرحمة، يا أرحم الراحمين. فقلت: يا أبا السائب، أفي هذا المقام تقولُ هذا المقال؟ فقال: إليك عني! الدُّعاء لهم أفضلُ

<sup>[172]</sup> 

<sup>(</sup>١) أبو وأثل الأضاحي: يعد من الموسوسين والحمقى، له قصة يرويها العتابي الشاعر. (العقد الفسريد ٢١٣١). والأضاحي نسبة إلى اضاخ من قرى اليامة لبني نمير غير (معجم البلدان: ٢١٣١).

<sup>(</sup>٢) البيتان في البيان والتبيين ٢٠٤١ منسوبان لأبي يعقوب الخريمي.

 <sup>(</sup>٣) أبو السائب المخزومي: عبد الله بن السائب أحد الظرفاء (الوافي بالوفيات ١٧: ١٨٧ في ترجمة جده جمهرة أنساب العرب ١٤٣٦)، نسب قريش ٣٣٣).

من حجّة بعُمرة (1). ثم أنشأ يقول (١٥): [من الكامل]

يا هَجْرُ كُفَّ عن الهَـوى ودع الهوى للعاشـقين يَطيب، يا هَجْرُ ماذا تُريد من الـذين جُفونُهم قرَحَـى، وحَشْـوُ صدورِهـم جَمْرُ وسوابـقُ العَبـراتِ فوقَ حُدودِهم، هُطْـلاً تَلـوحُ كأنَّهـا القَطْرُ

صرَعَى على جِسرِ الْهَـوى لشقائِهم، بنفوسيهم يَتلاعَب الدَّهرُ

[١٢٥] قال: وخُبِّرت عن الأصمعي أيضاً أنه قال (١): رأيت جارية وهي تقول: اللهم ، مالك يوم القضاء وخالق الأرض والسماء، ارحَم أهل الهوى، واستنقِذهم من عظيم البلاء، واعطف عليهم قلوب أوداً يُهم بالصفاء، فإنَّك سَميعُ النَّجوى، قريبٌ لمن دَعا؛ ثم أنشأت تقول (١): [من البسيط]

يا ربِّ، إنَّـك ذُو مَنِّ ومَغفِرَةٍ، بَيِّتْ بِعَـافيةٍ مِنـك المُحبِّينَا اللهَـوى من بعـدِ ما سَهِرُوا، حتَّـى يَظَلُـوا علــى الأيدي مُكبِّينا

فقلتُ: يا هَذِه، أَتُغَنِّينَ وأنتِ في الطَّواف؟ فقالت: إليك عنِّي، لا يُرهِقْك الحبّ! فقلت لها: وما الحبّ؟ وأنا به أعرف منها. فقالت: جَلَّ أن يخفى ودقّ عن أن يُرى، له كُمونٌ ككُمون النار في الحجر، إن قدحته أوراك، وإن تركته توارى. قال: فتبعتُها حتى عرَفت منزلها، فلما كان من الغلرجاء مطر شديد، فمررت ببابها، وهي قاعدة مع أتراب لها زُهْر، يَقُلن لها: لقد أضرَّ بنا المطرُ، ولولا ذلك لَخرجنا إلى الطَّواف؛ فأنشأت تقول (٣): [من الكامل]

<sup>: (</sup>٤) القصة في ديوان الصبابة ٣٣ باختلاف.

 <sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف ١٦١ باختلاف يسير. وهي في ذم الهوى ٣٤٧، وفي روضة المحيين ١٤٥، دون الثالث وفي ديوان الصبابة ٣٣.

<sup>[140]</sup> 

<sup>(</sup>١) القصة في ذم الهُوي ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) البيت الأول في ذم الهوى ٣٤٦، وهما معاً في أخبار النساء ٦٩.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ذم الهوى ٣٤٦ وفي أخبار النساء ٧٠، وفي فوات ١: ٤٧ لابن المدبر.

قالسوا أَصَـرَ بنا السَّحـابُ بِقَطرِهِ، لمَّنا رَأُوه لعَبرتـي يَحكي لا تَعجَبـوا ممَّا تَرونَ، فإنما هذا السَّحـابُ لرَحمتـي يَبكي

[١٣٦] وزعَم قومٌ أنه لا ذنبَ على أهل الهوى ولا وِزْرَ، وأن حطاياهم تُحَصَّلُ عنهم بِطُولِ بلائِهم، وكثرة زَفَراتهم وما لقُوا من الشَّقاء بأودًا يُهم.

وأخبرنسي أحمد بن يحمى (١) عن عبد الله بن شبيب عن رجل ذكره قال: كنتُ عند طلك بن أنس (١)، فأتله شاب، فقال: إني قد قلت أبياتاً ذكرتُك فيها، فاسمعها. قال: لا حاجة لي فيها. فقال لي: أحب أن تفعل، قال: هات. فقال (١): [من العطويل]

سَلُوا مالكَ المُفتي عن اللَّهُو والصبَّا، وحُبِّ الجِسانِ المغنجاتِ الفَوارِكِ يُخبِّرُكُمُ أنسي مُصِيب، وإنما أُسلَّني همومَ النَّفس عنَّي بذلكِ فهَل في محبُّ يكتُمُ المحبِّ والهَوى أَسْامٌ، وهَبل في ضَمَّةِ المتهالِكِ فسرِّى عن مالك، وقال: لا، إن شاء الله. وكان ظرَّ أنَّه هجاه.

أَخبَرني أَحمدُ بن يجيى تُعلب عن عبد الله بن شبيب عن شيخ من عاملة (١٠) قال: مرَّ ابنُ مرجانة (١٠) الشاعر بسعيد بن المُسيَّب (١٠) فقال: هذا ابن مرجانة (١٠) قالوا:

#### [۱۲۸] (۱) القصة في مصارع العشاق ٢: ١٨٥.

- (۲) مالك بن أنس: شيخ الإسلام وحجة الأمة، إمام دار الهجرة توفي ۱۷۹ هـ. (سير أعــلام النيــلاء
   ۸ : ۲۳، طبقات خليفة ۲۷۹، مشاهير علماء الأمصار رقم ۱۱۱۰، خلية الأولياء ٢ : ٣١٦).
- (٣) الأبيات في تزيين الأسواق ١٦ منسوبة لابن سحنون، وهني في مصارع العشاق ٢: ١٨٥ منسوبة لابن سرجون، وفيها اختلاف يسير.
- (٤) عاملة بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. جد جاهلي قديم وعاملة بنت مالك بن وديعـة من قضاعة. أم جاهلية ينسب إليها بنوها من زوجها الحارث بن عدي بن كهلان وهم كشيرون. نزل بعضهم الشام فنسب إليهم «جبل عامل». (الأعلام ٣: ٢٥٦).
- (٥) ابن مرجانة: سعيد بن مرجانة، مولى قريش، يكنى أبا عثمان، توفي ٩٧ هـ. (طبقات خليفة ٢٤٨، الوافي ٩٥ ١٠).
- (٦) سعيد بن المسبب بن حزن القرشي المخزوسي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانــه، توفي سننــة ٩٤ هـــ أو ٩٣ هــ (سير أعلام النبلاء ٢١٧٤، الوافي ٢٠٢:١٥).

نعُم. قال: هذا الذي يقول (٧): [من الطويل]

سألتُ سَعيدَ بِنَ المُسيَّبِ مُفتي الصليقِ: هَل فِي حُبَّ دَهماءَ من وِزرِ (^) فقالَ سعيدُ بِنُ المُسيَّبِ: إنَّما تُلامُ على ما تَستطيعُ مِنَ الأمرِ والله ما سألني إنسان عن شيء من هذا، ولو سألني لأجبت.

قال: وسُئل شريك بنُ عبد الله (١) القاضي عن العشَّاق، فقال: أشدُّهم حبًّا أعظمُهم أجراً.

## [١٢٧] وأنشدني [أحمد] بن يحيى لمسلم (١) : [من الطويل]

فواللهِ مَا أَدْرِي، وإنْ لَسائلٌ بمكَّةً أَهْلَ العِلْمِ: هَلْ في الهَوى وِزْرُ وهَـُلُ في اكتحـالِ العَيْنِ بالعينِ رِيبَةً إذا ما التقَـى الإلْفانِ لا بل به أُجْرُ

وأنشدَني إبراهيمُ الأزدي(٢) لنفسِه: [من السريع]

ما العِشــقُ في الأحــرار مستنكرٌ، ومــا علــى العاشــقِ من وِزْرِ قال وأنشِدني الجَمَّاش<sup>(٣)</sup>: [من الطويل]

إذا قبَّلَ الإنسانَ إنسانُ يَشتهي ثَناياه لم يأثَم، وكان له أَجْرًا فإن زَادَ اللهُ عنه بها وزرا وقال اللهُ عنه بها وزرا وقال سائب راوية كُثَيِّر: حضرتُ مع كُثَيِّر عند ابن أبي عَيِيق، فأنشدنا أبيات

<sup>(</sup>٧) البيتان في روضة المحبين ١٢٥.

<sup>(</sup>٨) خلل عروضي. فالعروض وردت على شكل فعولن من غير تصريع، وهذا مما لا يجوز.

<sup>(</sup>٩) شريك بن عبد الله القاضي (٩٦ - ١٧٧ هـ): نخعي، عالم بالحديث. استقضاه المنصور على الكوفة ١٥٣ هـ. أم عزله وأعاده المهدي فعزله الهادي. (أحبيار القضاة ٣: ١٤٩، سير أعلام النبلاء ١٧٨.٨ ، الأعلام ٣: ١٦٣، تاريخ بغداد ٩: ٢٧٩).

<sup>[117]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيتان في ذيل شرح ديوان صريع الغواني ٣١٧ ومصدرهما الوشاء.

<sup>(</sup>۲) هو نفطويه .

<sup>(</sup>٣) الجماش: لم أعثر على ترجمة له ولعله محرف الجماز والبيتان في أخبار النساء ٢٠٢ وفي مصارع العشاق ١: ٩٥.

ابن قيس الرُّقيَّات التي يقول فيها(٤): [من المديد]

خَبِّرُونِي هل على رَجُل عاشق في قُبلة حرجُ؟ فقال كُثَيِّر: لا! إن شاء الله، ونهض.

وأنشدني علي بن العباس بن الرومي(٥٠): [من الخفيف]

أَيُّهَا العاشقُ المَعَذَّبُ إصبر، فخطيًّاتُ ذي الهَوى مَعْفُورَهُ زَفَرَةً في الهَوى مَعْفُورَهُ وَخَطِيَّاتُ ذي الهَوى مَبْروره وَخَطَّةً مَبروره وقال المؤمَّل (١)، وأحسنَ، واللهِ، في قولِه (٧): [من البسيط]

صِفْ لِلأَحِبَّةِ مَا لُقِّيتَ مِن سَهَرٍ، إِنَّ الأَحِبَّةَ لا يَدرُونَ مَا السَّهَرُ حَسْبُ المحبِّينِ في الدُّنيا عَذَابُهُم، واللهِ لا عَذَّبَتُهُم بعدَها سَقَرُ وقال الأصمعي(٨): رأيتُ جاريةً بالطَّواف وهي تقول(١): [من البسيط]

لَن يقبلَ اللهُ مِن مَعشُوقة عملاً يوماً، وعاشقُها حَيرانُ مَهجورُ وليس يَأجُرُها في قَتل عاشِقِها، لكنَّ عاشِقها لا شكَّ مأجورُ

فقلت أ: يا جارية! أفي هذا المقام، أما حياء فيردعك؟ فأنشأت تقول (١٠٠ : [من الكاما,]

بيض أوانسُ ما همَمْ ن بريبة، كظِبناء مكَّة صَيدُه نَ حَرامُ

<sup>(</sup>٤) الخبر والبيت في الموشح ١٣٦، والبيت في ديوان ابن قيس الرقيات ١٦٣.

البيتان ليسا في المطبوع من ديوان ابن الرومي. وتكاد المصادر تجمع على أنها للفتح بن خاقان. فهما منسوبان إليه في فوات الوفيات ٣: ١٧٩، وفي معجم الأدباء ٦: ١٢٣ وفي ديوان الصبابة ٣٣.

<sup>(</sup>٦) المؤمل بن أُمَيل: شاعر من أهل الكوفة. إشتهر في العصر العباسي وكان فيه من رجال الجيش. إنقطع

إلى المهدي قبل خلافته وأثناءها (الأعلام ٧: ٣٣٤، معجم الشعراء ٣٨٤). (٧) البيتان في الجياسة البصرية ٢: ١١٦ والثاني في روضة المحبين ١٤٤.

<sup>(</sup>٨) الخبر في مصارع العشاق ٢ : ١٧٧ ويرويه عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو في روضة

المحبين ١٧٤، ٣٣٢، وفي ديوان الصيابة ١٧٩ وفي تزيين الأسواق ١٤٥ وفي الزهرة ٦٧ ـ ٨. المتحدد في المداد الله كنته أماه.

<sup>(</sup>٩) البيتان في المصادر المذكورة أعلاه.

<sup>(10)</sup> البيتان في المصادر المذكورة أعلاه. وهما في الحماسة البصرية ١١١٠ منسوبان لعروة بن أذينة. وفي البيان والتبيين ٢: ٢٧٦ لبشار بن برد، وهما في الزهرة ٦٨، وفي ديوان بشار ١٩٧.

يُحْسَبُنَ مِن لِينِ السَكَلام زَوانياً، ويَصدُّهُ مَنِ الخَنَسَا الإسلامُ المَهْ مِن لِينِ الحَنَسَا الإسلامُ [١٢٨] وقد قيل أيضاً: إن قتيلَ الهَوى لا قَوَدَ له، وإن دِماء أهل الهَوى تبطُلُ وتُهدَرُ.

ومن ذلك ما حكي عن ابن عباس (١) أنه أتي بشاب محمول قد صار كالشّن البالي، فقيل له: استشف الله لهذا المريض، يا ابن عم رسول الله. فقال له ابن عباس: ما عِلْتُك يا فتى ؟ فلم يُحر إليه جواباً. ثم رفع رأسه، وقال بلسان فصيح طليق: [من الطويل]

به لوعة لو تَشتكي الصُّم مثلَها، تفطّرت الصُّم الصَّلابُ وخَرَّت (١) ولو قَسمَ اللهُ الله

ثم خَفَتَ خفتةً ثم فتح عينيه، وهو يقول(٢): [من الطويل]

بِنَا مِن جَوَى الحبِّ المُبرِّحِ لوعةً، تكادُ لها نفسُ الشَّفيقِ تَذوبُ ولكنَّما أَبقَى حُشالتُ مَا ترَى على ما به عُودٌ هناك صَليبُ

فقال ابن عباس: ممَّن الرجلُ؟ فقال: من بني عُذرة، ثم شهق شهقة فمات. فقال ابن عباس لجلسائه: هُل رأيتم وجهاً أليقَ ولساناً أذلقَ من هذا؟ هذا والله قتيلُ الهَوى لا قَودَ لَه ولا دِيَة (١٠٠)، وإلى الله أرغبُ في العافية مما نَرى.

[۱۲۹] وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب(١): [من الطويل]

إذا هُنَّ ساقطْنَ الحديثَ لذي الهوى سقوطَ حصى المَرجانِ من كَفَّ ناظم رمينَ، فأصمينَ القلوبَ، فمَا ترَى دماً سائلًا، إلاَّ جَوى في الحَيازِم

<sup>[144]</sup> 

<sup>(</sup>١) الخبر في مجالس ثعلب ٩٤. وفي نهاية الأرب ٢: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الصم: الحجارة.

<sup>(</sup>٣) البيتان في مجالس ثعلب ٩٤، وفي نهاية الأرب ٢: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) في مجالس تُعلب ونهاية الأرب: لا عقل له ولا قود. والقود: القصاص وقتل القاتل.

<sup>[174]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأبيات منسوبة لأبي حية النميري في الحماسة البصرية ٢ : ٨٥، وفي أمالي القالي: ٢ : ٢٨١، وفي أمالي=

فأي دم، لو تعلمين، جنيته على الحُرّ، جاني مثلِه غيرُ سالم أما إنَّه لو كان غيرُك أرقلت إليه القنا بالمرهفات الصوارم ولكن، وبيت الله، ما طلَّ مُسلِماً كغُرِّ الثَّنايا، واضحات المعاصم وأنشدني أبو عبد الله الواسطى لنفسه: [من الطويل]

قضى الله في القتلى قِصاصَ دمائِهم، ولكنْ دماء العاشيقينَ جُبارُ<sup>(1)</sup> تُطَلَّلُ دماء العاشيقين، وثأرُها لذَى الحدق المَرضَى، وذلك ثارُ قلل الأحوص بن محمد الأنصاري<sup>(1)</sup>: [من البسيط]

ما تُذكرُ الدهرَ لي سُعدَى وإن بعُدت إلا ترَقرَق ماء العين، فاطرَدا يا للرَّجالِ لِمَقتولِ بلا ترة، لا يأخذُون لَه عَقْلاً، ولا قَوَدا وحدَّثني العَنزي أبو علي عن الزُّبير بن بكَّار عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن جُندَب عن أبيه قال (٥): خرجتُ مع أبي سفيانَ، فلقينا نُسوةً ينظرن العقيقَ (٢)، فيهن امرأةً حسناء العين ، فقال أبي (٧): [من الطويل]

المرتضى ١:٤٤٣، وفي زهر الأداب ٤٨، وفي سمط اللآلي ٩٢٥.
 وقوله: ما طُلِّ مسلماً: يربد ما طلِّ دمه. يقال دم مطلول إذا مضى هدراً.

وقوله. ما طف مسلم . يربيد ما طل دمه . يعان دم مطلوب إدا سطنير مه. (۲) جبار: لم يؤخد بثأر صاحبها.

<sup>(</sup>٣) شعر الأحوص ١٠٤.والترة من الوتر وهو الإصابة بظلم أو مكروه.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن مسلم بن جندب بن حذيفة بن عمرو بن زهير بن خداش الهذلي القارىء. أحد قراء الرواة. وكان يدخل على المهدي مع القراء ومع الرواة ومع المغنين ومع القصاص، ويتناول أعطيات كل منهم. (الوافي بالوفيات ١٧٩: ٩٠٩).

<sup>(</sup>٥) الخبر في ذم الهوى وفيه: خرجت مع أبي زبان، وحسب الرواية: استبعد أن يكون أبو سفيان.

<sup>(</sup>٦) العقيق: العرب تقول لكل مسيل ماء شقة السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق. وفي بلاد العرب أربعة أعقة. فمنها عقيق عارض اليامة. ومنها عقيق بناصية المدينة، ومنها عقيق البصرة، ومنها العقيق واد لبني كلاب ينسب إلى اليمن. وقد أكثر الشعراء من ذكر العقيق وذكروه مطلقاً، ويصعب تمييز كل ما قيل في العقيق (معجم البلدان ٤: ١٣٩)، وفي ذكر العقيق اختلاف في (معجم ما استعجم ١٠٩٠).

<sup>(</sup>٧) البيتان لأبي مسلم بن جندب في العقد الفريد ٦: ٤٢٣، وهم اله في ذم الهوى ٣١٦ بدون تغيير في رسم الكلمات.

ألا يا عبــادَ اللهِ هذا أخوكمُ قتيلاً، فهــل فيكم به اليومَ ثائرُ خُذُوا بدمسي، إن متُّ، كلُّ خَريدةٍ، مريضة طرف العين، والجفن ساحر أ

قال: فالتفتت إليَّ امرأةً، فقالت: يا بُنيَّ احتسب أباك، واغتنم نُهبَيْك، فإن قتيلُنا لا يُودَى وأسيرَنا لا يُفدَى.

[١٣٠] وأنشدني أحمدُ بن يحيى لجرير بن الخَطَفَى (١): [من البسيط]

هل في الغوانبي لِمَـن قتَّلنَ مِن قُودٍ، تَبيتُ ليلَك في وَجـــــــــــــــــ تخُامِرُهُ، مَا كُنْـتُ أَوَّلُ مُحْـزُونٍ أَصْـرً بِهِ

وقال أيضاً<sup>(١٠)</sup>: [من البسيط]

إِذَا كَحَلْنَ عيوناً غَيرَ مُقرفةٍ ما بال تُتلاك لا تَخشينَ طائلَهم،

وقال عمر بن لجأ(٣): [من الوافر]

تـراءت، كى تكيدك، أمُّ عمرو، وكيفَ قَتَلتنِــي، يا أمَّ عمرُو،

وقال أعرابي، وما أساء: [من الطويل]

أقاتلتي، يا للرجال، حبيبسة فَقِيمُ دِمــاء العاشقــين مضاعةٌ

ريَّشنَ نَبلاً لأصحاب الصِّبي صيّدا لم تَضمني دِيةً منهم ولا قَوَدا

أو من ديات لقَتلَـى الأعين الحُور

كأنَّ في القلب أطراف المسامير

بَرْحُ الهَــوى، وعــذابٌ غيرُ تَفتيرِ

وكَيدُكَ بالتبرُج ما تكيدُ

ولا قَوَدٌ عليكِ، ولا حُدودُ

إليَّ، بلا جُرم لدّيها ولا ذَحْل (١٠) بلا قُوَدٍ، عنــد الحِــــان، ولا عَقل

<sup>[14.]</sup> 

<sup>(</sup>۱) ديوان جرير ۱۹۳.

<sup>(</sup>۲) ديوان جرير ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) عمر بن لجأ: هومن ثم بن عبد مناة، كان يهاجي جريراً، مات بالأهواز، توفي نحو ١٠٥ هـ. (الأعلا ٥: ٩٥، الشعر والشعراء ٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) الذحل: طلب الدم.

وأحسنَ والله المؤمَّلُ حيثُ يقول (٥٠): [من البسيط]

يا قوم ، جاريةً في طَرفِهــا حَوَرُ إنَّى قُتِلَتُ بلا جُرْم ، وقاتلتي،

إِنَّــي قتلــتُ قتيلاً مَا لَه خَطَرُ لمَّا رمنت مُهجّني قالت لِجارتِها: فَاللهُ يعلَمُ مَا تَرضَى بِذَا مُضَرُّ قتلت شاعسر هذا الحسى من مضر،

يا قلبَهـا! أحـديدُ أنـتَ أم حجرً شكوت ما بي ألى هِند، فما اكترتَّت، إلى القُبور، ففيمس حلَّها عِبرُ إن كُنت جاهلةً بالحبِّ، فانطلقي

[١٣١] ﴿ وَقَدْ قَيْلُ أَيْضًا: إِنَّ قَتَيْلُ الْهُوَى شَهْيَدٌ ، عَلَى ذَلْكُ أَجْمَعَ ، وَاللَّهُ يَعْلُمُ ، الأدباء وأهل العِلم والظّرف لموجودِ الأحبار ومُسند الآثار.

حدثنا قاسم الزبيدي بإسناد ذكره عن ابن عباس قال: قال رسول الله ، ﷺ: «من تعشَّقَ فعفَّ فهوَ شهيد»(١).

وقال بشَّارُ بنُ برد العُقَيلي ("): [من الخفيف]

وكان البُعاد في القلب ثكلُ قُـرِبُ دار الحبيب قُرَّةُ عَين إنَّ موتَ الـذي يمـوتُ من الحـ بٌّ عفيفاً له على الناس فضلُ ولبعض المتأدبين: [من الخفيف]

إنَّ مَيتَ الهَــوى لَمَيتٌ شَهيدُ ليتنسى مُتُّ، والهسوى داء قلبي، ولقد أحسن جميل حيث يقول (١): [من الطويل]

بوادي القُـرى، إنَّـي اذاً لسَعيدُ ألا ليت شعري هل أبيت ليلةً وأيَّ جهــادٍ غيرَهــن أريدُ يقُولـــونَ جاهـــدْ، يا جميلُ، بغَزوةٍ

<sup>(</sup>٥) الأبيات في الحماسة البصرية ١١٦ ـ ١١٧ دون الأول، وفيها اختلاف يسير.

<sup>(</sup>١) القول منسوب لابن عباس باختلاف في مصارع العشاق ١٠٣:١ ، وفي الوافي ٣: ٦٠

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوان بشار ١٧٦ ومصدرهما الظرف.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوان جميل ١٦ ـ ١٧ ـ

لكلِّ حَديثِ بينَهِ نَّ بشَاشَةً، وكلِّ قتيلِ بينَهِ نَّ شَهِيدُ ومَلُحَ الحكَمي حيث يقول<sup>(1)</sup>: [من مجزوء الرمل]

ولقَد كُنّا رُوينًا عن سَعيدٍ عَن قَتاده (٥) عـن سَعيدٍ عَن قَتاده (٥) عـن سَعيدِ بـن عُباده قـال: من مأت محبًّا، فلـه أجـرُ الشَّهاده

[۱۳۲] واعلم بأن العِشقَ يَحسُنُ بأهلِ العِفة والوفاء، ويقبع بأهلِ العهرِ والحنا مع أن الهوى قد فَسد وقلَّ الوفاء وكثُرت الخيانة والغدرُ. واستعملَ الناسُ في العشق شيئاً ليسَ من سئنَّة الظَّرف، ولا من أخلاق الظُّرفاء. وذلك أن أحدَهم متى ظَفِرَ بحبيبِه، وأصاب الغَفلة من رقيبِه، لم يَعفَّ دونَ طلب المعنى، فهذا فساد الحبّ، ودمار العِشق، وبُطلان الهوى، وتكدير الصفاء.

أنشدني عبد الحميد الملطي (١٠): [من السريع]

قد فسد الحب وهان الهوى، وصار من يَعشَق مُستعجلا يُريدُ أن ينسهر أو يَنحُلا يُسهر أن يسهر أو يَنحُلا ولأحمد بن أبي فنن (۱) في مثل ذلك: [من الرمل]

<sup>(</sup>٤) الأبيات على الرسم الذي وردت عليه ليست في ديوان أبي نواس، وهي في تزيين الأسواق ١٥ منسوبة إليه. وأيضاً في تاريخ بغداد ٧: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن بشير (توفي ١٦٨ هـ): مولى ازد البصرة. كان قدرياً. (الوافي ١٥: ٣٠٥).

قتادة بن دعامة توفي ١١٨ هـ: حافظ ومفسر روى عنه سعيد بن بشير (الأعلام: ١٨٩، سير أعلام النبلاء ٥: ٢٦٩).

وسعد بن عبادة: (توفي ما بين ١٤ ـ ١٦ هـ): سيد الخزرج وأحد النقباء. وهو الذي عزمت الأنصار على مبايعته بعد موت النبي ﷺ تشيد المصادر بأهميته وزعامته وروايته الحديث. (الوافي ١٥: ١٥٠، سير أعلام النبلاء ١: ٧٧٠).

وضبط الأسماء عن طريق أخذ الرواية.

<sup>[</sup>ודזן

<sup>(</sup>١) البيتان في المستطرف ٢: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن أبي فنن: واسم أبي فنن صالح. وكنيته أبو عبد الله. كان شاعراً مفلقاً مدح محمد بن عبد=

أنا لا أبدأ بغدر أبداً، فإذا ما غدرت لم أترك واحداً منها بديلاً، لا تشك واحداً منها بديلاً، لا تشك واحداً منها الفيل فها صاهراً أطلب وصلاً قد هلك وهي فيما تشتهي لاهية، مت إن دار بهذين فلك كان للناس وفاء مرة، فانقضى، وانحلت اليوم التكك وحدثني أبو العيناء قال: حدّثنى الجاحظ قال: كتب بعض الظرفاء إلى ملك

وحديثي أبو العيناء قال: حديثي جارية أبي جعفر (٣): [من السريع]

يا مُلْكُ قد صِرتُ إلى خُطَّة، وكنيتُ فيها مِنْكِ ذا ضَيم ِ للومني الناسُ أولى فيكِ باللَّومِ

فكتبت إليه (1): [من السريع] إن تَكُن ِ الغُلمةُ هاجبت بكم، فسَكّن ِ الغُلمةَ بالصّومِ

ليسَ بك الشسوق، ولكنَّما تدور مِن هذا علسى الكومُ

[۱۳۳] واعلم أن العِشق لا يكون مع الفِسق، ومتى مازج العِشق الفسق ضعَفت قُواه، وانفصَمت عُراه، وهم لا يُريدون غير الرَّفَث، ويسمونه مسامير الحب، وزعَموا أن أسباب الحب لا تتصل إلا به، ولا يزال منحلاً، حتى يشدها ذلك، وينشدون: [من البسيط]

العِشْتُ داءً دَويٌ لا دواء له، إلا العِنْاقُ وإفشَاءُ السَّرِيراتِ وليسَ يُلتَذُ طيبُ العَيْشِ مِن أحد إلا بِعَضَّكَ، أو رَشفِ التَّنِيباتِ ووضعِك الصَّدر فوقَ الصَّدر تجمعه ضمَّا إليك على ظهر الحَشِيَّات

الله بن طاهر والفتح بن حاقان. من الشعراء السود، توفي بـين سنتي ٢٦٠ ـ ٢٧٠ هـ. (فـوات الوفيات ١: ٧٠٠ تاريخ بغداد ٤: ٢٠٢، طبقات ابن المعتز ٣٩٦، الوافي بالوفيات ٣: ٤٢٣).
 (٣) البيتان في روضة المحبين ٣٢٨ وفيهها اختلاف وينسبان للعتبى.

 <sup>(</sup>٤) البيتان في روضة المحبين ٣٢٨ وفي محاضرات الأدباء ٢ : ٢٧٩ دون نسبة.
 والغلمة: شدة الانقياد إلى الشهوة. والكوم: النكاح.

وينشدون أيضاً في مثل ذلك (١٠): [من الوافر]

رأيتُ الحب ليسَ له دواء ، سوى وضع البُطون على البُطون و والقُرونِ والعساقِ النَّايا، وأخل بالمناكب والقُرونِ وقد ناظرتُ بعضهم مرة من الميرار، فاحتج بخبر ابن عباس عن النبي، وقد ناظرتُ بعضهم مرة من الميرار، فاحتج بخبر ابن عباس عن النبي، فقي فاحتجُوا بظاهر الخبر، ولم يفحصوا عن الناويل، وهذا خلاف ما يفعل أهل الظرف والأدب، وغير هذا جاء عن العرب.

وقد بلغني عن الأصمعي أنه قال: قلت لأمرابي مِرَّة: ما العِشقُ فيكم؟ قال: النَّظرة بعدَ النَّظرة، وإن كانت القَبلة، في الموصول إلى الجُنَّة. فظلت: ليسَ العِشق عندنا كذلك، قال: في هو عِنكُم ؟ قلت: قرق بين وجفها وقسل نصلت عليها. فقال: بأبي أنت لست بعللية و المائت طلب ولد \*\*

<sup>[144]</sup> 

 <sup>(</sup>١) البيت الأول في ألف باء ٢٠٢١، وهما في ديوان الصبابة ١٧٦ باختلاف كبير، وهما أيضاً في العقد الفريد ٢: ١٤٠، وفي الشريشي ٢: ٣٠ وفيهما اختلاف وفي السمط ٦٩٢ منسوبان لأم الضحاك المحاربية باختلاف كبير.

<sup>(</sup>٢) الخبر في المستطرف ٢ : ١٨٥ ، وفيه اختلاف.

# ما جاء فیمن تعفَّف فی محبته ورعی عقود عهود مودَّته

[١٣٤] وما وَجدنا أحداً من العرب يفعلُ ذلك، ولا صمَد نحوَه، وقد كان الواحد منهم يعشقُ من أول دهره إلى آخره لا يُحاول فسقاً ولا يقرَب رَفَثَاً، ولم يكن لهم مراد إلا في النَّظر، ولا حظ في غير الاجتماع والمؤانسة، والحديث والشعر، كما قال الفرزدق(١): [من الوافر]

وجَدتُ الحُبِّ لا يَشفيه إلاَّ لِقاءً يقسلُ الغُلَلَ النَّهَالا أُحبُّ من النساء، وهن شَتَّى، حديث النَّزر، والحَدق الكِلالا موانِعُ للحَرامِ بِغَيرِ فُحْش، وتَبذُلُ ما يكون لَها حلالا"

وكان الواحد منهم أذا تعلَّقَ خِلَّةً لم يفارقها حتَّى الممات، ولم يشغل قلبه بغيرها، ولم يَهْمَّ بالسُّلوَ عنها، وقَصَر طرفَه عَمَّن سِواها، وكذلك هي أيضاً كانت له بتلك المنزلة، فأيَّهما هلك قبل صاحبه قتل الآخرُ نفسه في أثرو، أو عاش حافظاً لودَّه قائماً بعهده، لا ينسَى ذكرَه، ولا يصِل غيرة. فاستحسن الناس الملل والاستبدال، والعَدر والانتقال، وصار أشدَّهم ظَرْفاً، وأحسنهم إلفاً، يتعشَّق السنِين الكثيرة، والدهور الطويلة، ويتوَّهم بفعلِه أنَّه عاشق، فإذا فقد حبيبه يوماً

(١) الأبيات في ديوان الفرزدق ٢ : ٩٩.

(٢) ورد صدر هذا البيت في الأصل: موانع للحرام وكل نحس.. والتصحيح من الديوان.

## واحداً، استبدل به سواه. ويُنشدون في ذَلك (٣): [من الكامل]

أفخر بآخِر من بُلِيتَ بحبّه، لا خيرَ في حبّ الحبيب الأوّلِ أَنشُكُ في أنَّ النبيّ مُحمَّداً سادَ البريّة، وهمو آخِرُ مُرسَلِ

وأنا أبرأ إلى الله أن يكونَ هذا من شعر ظريف أو من فعل حَصيف، ولكن قد أحسنَ أبو تمام الطائي حيثُ يقول<sup>(4)</sup>: [من الكامل]

البينُ جَرَّعَني نَقيعَ الحَنظَلِ، والبَينُ أَبْكَلَني، وإن لم أَبْكَلَ ما حَسرتي أَن كِدتُ أَقضي، إنما حسراتُ نفسي أنني لم أفعل نَقَلْ فُؤادك حيثُ شِئت من الهوى، ما الحُب ُ إلا للحبيبِ الأوَّلِ كم مِن إلى في الأرضِ يألَفُ الفَتى، وحَنينُه أبداً لأوَّلِ مَنزِلِ

[١٣٥] على أنه ليسَ التنقُّلُ من حَبيب أول إلى حبيب ثان بحسَن، وإنما الحبُّ ما أقام عليه القلبُ، فلم يجِد التخلُّص منه إلى غيره، كما قال جرير (١٠): [من الوافر]

أخاله ، قد هَوِيتُكِ بعد هِند، فشيَّبَني الخَوالدُ والهُنودُ هوًى بنهامة، وهوى بنجد، فُتُبُلِيني التَّهائمُ والنُّجودُ

ولا كقوله أيضاً (١): [من الطويل]

أُحبُّ ثرَى نجد، وبالغَـورِ حاجةً، فغارَ الهَـوى، يا عبدَ قيس، وأنجدا ولا كقول الأخر<sup>(۱)</sup>: [من مشطور الرجز]

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوان الصبابة ٥ دون نسبة.

<sup>.(</sup>٤) الأبيات في ديوان أبي تمام ٤٠٧. وورد صدر البيت الأول: البين جرّ عليّ. والتصويب من الديوان. وفي عجز البيت الثاني ترد: حسرات قلبي. . . .

<sup>[140]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوان جرير ١٣٦ ـ٧. وفيهما اختلاف يسبر.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ألف باء ١: ٢٠٩، وفي ديوان الصبابة ٢١، وفي روضة المحبين ٣٣. وتبرد في بعض المصادر: وشجن لى ببلاد السند.

إنسي سأبدي الحبّ فيما أبدي لي شَجنَانِ: شَجَن بنَجدِ وشجَن لي ببلادِ الهندِ

ولا كقول الآخر: [م**ن الوافر**]

هوًى بالغَوْرِ لي، وهوى بنجار، فما أدري أأنجد أم أغورُ الله بكل حاجة ، وهوى مقيم بقلبك قد تَضَمَّنه الضَّمير بشرقي العداق، بباب عمرو، وبالغُورين زينب والقدور هذا والله من ألفاظ الشعر أسمج جدًّا. وقد كذَب هؤلاء، وادَّعوا وجداً، وهل يجتمع وَجدان في موضع ؟ ولكن قد أحسن جميل حيث يقول (٥): [من الطويل] وقلات لينسوان تعرَّض دونها: النكن إنبي غيركن أريد الميدان الموليل الموليل المعرفي المنافقة المنافقة

وحيث قال أيضاً (١٠): [من الطويل] وكم مِن بديل قد وَجَدنا وطُرفة، فتأبَسى على النَّفسُ تلك الطَّرائفا

فهذا هو الصادقُ الهوى الخالِص الوفاء، لا جرير وصاحبُه ولا الذي يقول (١٠):

[من الطويل]

أرى ذا، فأهواه، وأبصِرُ غَيرَه، فأسرُكُ ذا ثم آستَبِدُ بِذا عِشْهَا ثَمانون لي فوادي واحدٌ منهم يَبقى

فَقبَّح اللهُ هذا اللفظَ لفظاً، ولا أُعطيَ قائلهُ حظًّا، فليس من شيعر وامق، بل هو من فعل مُماذق. ولا والله ما التنقُّل من شأن الأدباء، ولا الاستبدالُ من فِعل الظُّرفاء،

<sup>(</sup>٤) الغور: المنخفض من الأرض، ومن ذلك غور تهامة. والغُورين: بضم الغين، أرض. (معجم البلدان ٢١٦٤، ٢١٦، والغورين أيضاً غور تهامة وغور الشام.

 <sup>(</sup>٥) البيت في ديوانه ١٦ ويرد على الشكل التالي:

ويحسب تسوان من الجهل أنني إذا جست إياهن كست اريدً وفي البيت أقواء إذا استخدم الضم بدلاً من النصب.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٧٥. ووردت القافية في الأصل الطرائف.

<sup>(</sup>٧) البيتان في محاضرات الأدباء: ٥١ دون نسبة.

وإنّما الهوى ماحسن سريرته، وهيهات ذوو الوداد الخالص، والصفاء الدائم، والحب اللازم، وذوو الحفاظ، ورعاة العُهود، والمتمسكون بالوفاء والراغبون في صحيح الإخاء إليك. فقد تنقّصت وثائق الحبّ، وانفصمت عرى الهوى، وتقطّعت أسباب العِشق، وتكدر صافي المودة. والناس كما قال الشاعر: [من البسيط]

قَلَّ الثَّقَاتُ، فما أدري بمن أثِقُ، لم يبقَ في الناس إلا الزَّورُ والملَقُ [١٣٦] [غدر النساء]

وإن الغَدر في النساء طَبع، والمطل منهن غريزة، وهو في النساء أكثرُ منه في الرجال، فقد أنشدني بعضُ الأدباء: [من الطويل]

وكنَّا جَعَلنا اللهَ شاهدَ بيننا، وفي اللهِ بينَ المُسلمينَ شُهيدُ فخِستِ بعهد الله لو تَعلمينَه، وفيكنَّ مَن لَيست لهنَّ عُهودُ

واعلم أنَّهَن لا عهود لهن، ولا وفاء لحبَّهن، ولا دوام لودهن، وأن أقبح ما رُوى مِن غَدرِهن ما حَدثنيه ابن أبي خَثيمة (١) عن شيوخيه: أنَّ عاتِكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل كانت عند ابن أبي بكر الصِّديّق، رضي الله عنه، فأحبَّها حبًّا شديداً شَعَلَته عن تجارته، فأمرَه أبو بكر، فطلَّقها (١)، ثم اطلع عليه وهو يقول (١): [من الطويل]

فلم أَرَ مثلي طلَّقَ، اليومَ، مثلَها، ولا مثلَها في غير جُرم تُطلَّقُ لها خُلُقُ سَهِل، وحُسن، ومنصيب، وخلْق سَويٌ ما يُعاب، ومنطِقُ

 <sup>(</sup>١) ابن أبي خثيمة لم نهتد إلى ضبطه لوجـود عدة أسياء تحمل هذه الكنية، انظر: كتاب الكنى للدولابي
 ١٦٦ أبو خثيمة، كما أن انقطاع سلسلة الرواة يشكل واحداً من عامل الصعوبة.

 <sup>(</sup>٢) القصة في المردفات من قريش ١:١٦، ضمن مجموعة نوادر المخطوطات. وفيها ترجمة وافية لعاتكة زوج عبد الله بن أبي بكر. والقصة أيضاً في العقد الفريد ٦:١٢٢، وهي أيضاً في الإصابة في تمييز الصحابة، قسم النساء رقم ٦٩٥.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في المردفأت ١ : ٦٦ ، والأول منها في العقد الفريد، وأيضاً في الإصابة. وهي جميمها في الأغاني ١٢٨:١٦ (الهيئة).

أعاتِكَ قَلبي، كلِّ يوم وليلة، إليك بما تُخفي النفوس مُعلَّقُ أعاتِكَ لا أنساكِ ما حجَّ راكب، وما لاح نجم في السماء مُحلَّقُ فرقً عليه أبو بكر وأمره فراجعها، فقال لما رجعت إليه (1): [من الطويل]

أعاتك، قد طُلَقت مِن غيرِ بِغضة، ورُوجِعت للأمرِ الدي هو كائن كذلك أمر الله غاد ورائح، على الناس، فيه ألفة وتبائن وما زال قلبي للتَّفرُق بائناً، فقلبي لما قد قرَّب الله ساكن ليَهنك أني لم أجد منك سخطة، وأنَّك قد جَلَّت عليك المحاسن وأنَّك مِمَّن زيَّن الله أمرَها، وليس لما قد زيَّن الله شائن فلم تزل عنده، حتى قُتل يوم الطائف(٥)، رُمي بسهم فمات، فجزعت عليه

جزعاً شديداً وقالت ترثيه (١٠): [من الطويل]

آلت ُ لا تَنفِكَ عنس حزينةً عليك، ولا يَنفِكَ جلسي أغبرا

أآليت لا تنفيك عيني حزينة عليك، ولا ينفيك جلدي أغبرا فللله عينا من رأى مثله فتى أشد أشد وأحمى في الهياج، وأصبرا إذا أشرعت فيه الأسنة حاضها إلى الموت، حتى يتنرك الرمح أشقرا ثم خطبها عُمر بن الخطاب، فتزوجها، فأولم عليها، ودعا أصحاب النبي، قال: فقال له علي بن أبي طالب: اثذن لي لأدخِل رأسي الى عاتكة أكلمها؟ قال: افعل، فأدخل رأسة إليها فقال: يا عُديّة نفسها! أهكذا كان قولك (٧٠): [من الطويل]

أآليتُ لا تَنف كَ عيني سَخِينةً عليك، ولا ينف كَ جل دي أغبرًا! فبكت، فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ فغفر الله لك، إنَّه ن

(٦) الأبيات في المردفات. نفس المكان.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في المردفات وفيها المحتلاف.
(٥) يوم الطائف في شوال من سنة ٨ للهجرة حاصر المسلمون الطائف وعلى رأسهم الرسول وقد حاصرها مدة احتلف فيها وهي ما بين خسة عشر يوماً وبضعاً وعشرين يوماً. وفيها أصيب عدد من المسلمين من رمايات ثقيف وبينهم عبد الله بن أبي بكر الذي ظل يعاني من اصابته حتى توفي بعد وفاة رسول الله يختر عبون الأثر في فنون المغازي والشيائل والسير ٢٥٩ ـ ٢٠).

يَفعلن هذا، قال: أردتُ أن أُعلِمَها أنَّه لا عهد لهنَّ، فمكثت عنده، حتى قُتِلَ عنها، قتله أبو لؤلؤة (^)، فقالت ترثيه ('': [من الخفيف]

عَين جُودي بعبسرة ونحيب لا تَملِّي على الأميرِ النَّجيبِ فَجَعَتني المَنونُ بالفارس المُع ليسم يوم الهياج والتأنيبِ عِصمةُ اللهِ والمُعين على الدَّه را غياتُ الملهوف والمكرُوبِ قل الأهل البَأْساء والضَّر: مُوتُوا، قد سَقَته المنُونَ أمَّ الرَّقوبِ

ثم تزوجها الزبير بن العوام(١)، فمكثت عنده حتى قُتل عنها منصرفاً من

الجمل، بوادي السباع، قتله ابن جرموز فرثته وفيه تقول (۱۰۰): [من الكامل] غدر ابن جُرُموز بفارسُ بهمة يوم اللقاء وكان غير معرَّدِ يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشاً رُغب الجنان ولا اليدِ ثكلتك أمك إن قتلت لمسلماً حلّت عليك عقوبة المتعمِدِ

فخطَبها عليُّ بن أبي طالب، فبعثت إليه: إني لأضَنَّ بك عن القتل، وإنما استَحْيَت فامتنَعت. وقد تزوجت باثنين (١١) من بعد قولِها: [من الطويل]

أَالَيتُ لا تَنفَكَ عيني سَخينة عليك، ولا يَنفَكَ جلدي أغبراً [١٣٧] قال: وحدثني أبو ربيعة العامري الكوفي قال: حدثني أبو ربيعة العامري الكوفي قال: حدثني علي بن عمرو الأنصاري قال: دخلت المُدلِّـة البَكرية، زُوجة

<sup>(</sup>٧) أرجح تغييراً أوردته بعض المصادر: سخينة: قريرة. واغبرا: أصفرا.

 <sup>(</sup>٨) أبو لؤلؤة فيروز، غلام المغيرة بن شعبة، طعن عمرا بخنجرذي رأسين، نصابه في وسطه وهو كامن له
في زوايا المسجد بغلس. ثم قتل نفسه، وذلك في آخر ٢٣ هـ. (الوافي ٢٣ : ٣٣٤).

<sup>(</sup>٩) الأبيات في المردفات وفيها اختلاف.

<sup>(10)</sup> الزبير بن العوّام، (توفي ٣٦ هـ): يلتقي نسبه مع رسول الله على قصي بن كلاب وهـو الأب الخامس، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول. هاجر الهجرتين، وهو أول من سل سيف في سبيل الله وهو حواري رسول الله، والد عبد الله. قتل عند منصرفه يوم الجمل. قتله ابن جوموز التميمي مع جماعة بوادي السباع على سبعة فراسخ من البصرة. (الوافي ١٨٠: ١٨٠ أعلام النسلاء الدي ١٤٠).

<sup>(</sup>١١) هذا الخبر يناقضه ما ورد في المردفات من أنها تزوجت بعد الزبير من محمد بن أبي بكر ثم من عمرو ابن العاص. ومثله ما ورد في المحبر ٤٣٧.

المُغيرة بن أبي ضِمام البكري، وكان يحبُّها حبًّا شديداً، على المُغيرة [بن عبد الله] بن أبي عقيل (١٠)، تُخاصم في بعض أمورِها، فلما خَرجت المُدلَّة قال: أنت التي يقولُ فيك المُعَذَّل (٢٠): [من الكامل]

قُــل للمُدلَّــة طالَ ذا التعديدُ، فدَعــي التعلَّلَ والمِطــالَ قَليلا ويَزيدُ ذلك بعضَهــن خُبولا

قالت: نعَم. قال: فَلِمَ تزوَّجتِ بعدَه؟ أَفَّ لكنَّ! قالت: أَتُنصف؟ ما كنتُ بَليهًا، وما كنتُ بَنيًا. فضَحِك منها وأمرَها بالإنصراف.

ورُوي أن امرأة من نساء العرب تزوَّجت رجلاً من خَنْعَم، فوجد كل واحد منهما بصاحبه وجداً شديداً، وأنهما تحالفاً أن لا يتزوج أحدهما بعد صاحبه، فمات قبلها، فتزوجت، فلامها بعض أهلها، وقالوا: أين ما كنت تَجِدين به؟ فأنشأت تقول("): [من الطويل]

وحُبِّي لِذا إذ مات ذاكَ شديدُ وحُبِّي لذا، طولَ الحياةِ، يَزيدُ كذاك الهوى، بعد الذهاب يَعودُ

وكانَ هَواي عند ذاك صَبابة، فلمَّا مضى عادَت لهذا مُودَّتي،

وقىد كان حُبِّي ذاكَ حُبًّا مُبرِّجاً،

[١٣٨] وقال صالح بن حسَّان (١): لما احتُضِرَ حسنَ بن الحسنَ بن علي بن أبي

<sup>[</sup>עיון]

<sup>(</sup>١) المغيرة بن أبي عقيل الثقفي: كذا، والصواب كما أثبتناه. هو والي الكوفـة للحجاج بـن يوسف في ٧٨ هـ. (تاريخ الطبري ٦: ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) المعذل: أحد بني قيس بن ثعلبة. إسلامي، مدح النهاس بن ربيعة العتكي لأنه كفل به. قدم على المهلب بخراسان (معجم الشعراء ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) الأبيات في أحبار النساء ١٥١ بدون نسبة، والقصة يرويها الزبير بن بكار.

<sup>[1441]</sup> 

<sup>(</sup>١) صالح بن حسان: النضري (نسبة لبني النضير) أو البصري. أدرك المهدي، وكان سرياً مريئاً ما يملأ المجلس إذا تحدث. وكان عنده جوار مغنيات وضعنه عند الناس. قدم الكوفة فسمع منه الكوفيون. (طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ١٥٠٠، تاريخ بغداد ٩: ٣٠٢).

طالب(۱)، رضي الله عنه، كانت فاطمة بنت [حسين] بن علي جالسةً عند رأسيه تبكي، فقال: ما يُبكيك؟ قالت: على فراقِك، ابنَ عمّ. قال: مَهُ! ما صنَعت؟ فإياك أن تنكيحي عبد الله بنَ عمرو بن عثمان(۱)، وقد علم أنَّ أحداً لا يجترى على خُطبتها غيرَه. قالت: ما كنتُ أفعل. وهلك، وله منها عبدُ الله بن حسن، وإبراهيمُ ابن حسن.

فلما أنقضَت عِدتُها دعت مولاةً لها يقال لها: زير، فقالت: إيت عبد الله بون عمرو، فقولي له: أعرنا بغلتك الشهباء برحالتها، فإني قد أردت أن أسير إلى بعض أموال ولدي بالعالية (4). فأتته، فقال: يا زير لوكان لي إلى مولاتك سبيل! ارحلوا لها البغلة. فلما جاءت قالت: هل لقيتِه؟ قالت: نعم! قالت: فما قال لك؟ قالت، قال: لوكان لي إلى مولاتِك سبيل! قالت: ويلك، وأين المَذهبُ عنه؟ فرجعت قال: لوكان لي إلى مولاتِك سبيل! قالت: ويلك، وأين المَذهبُ عنه؟ فرجعت زيرُ، فدخلت عليه وأعلمتَه، فأرسل إليها، فخطبَها، فتزوّجته، وولدت له الهيشَم ومحمّداً ورُقيّة، وكان لها من الحسن ثلاثة، ومن عبد الله ثلاثة (6).

[١٣٩] ۚ ورُوي عن سِمَاك بن حَرْب (١) أنه قال: كانت العرب تقول: لم تُنْهُ امرأةٌ

<sup>(</sup>٢) الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، (توفي نحو ٩٠ هـ): كبير الطالبيين في عهده. كان وصي أبيه وولى صدقة جده. إقامته ووفاته بالمدينة. وكان عبد الملك بن مروان يهابه. واتهم بمكاتبة أهل العراق وأنهم بمنونه بالخلافة، فكتب الوليد إلى عامله على المدينة يأمره بجلده، الا أن هذا لم يجلده وكتب إلى الوليد ببراءته. (الأعلام: ١٨٧). وزوجهُ فاطمة بنت الحسين.

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عمرو بن عثمان، (توفي ٩٦هـ): سبط ابن عمر. مدني. كان يقال له الـمُـطْرف من ملاحته وحسنه. وهو والد محمد الديباج. كما ذكر الصفدي، ولعله المذهب كما ذكر ابن عبد ربه. (الوافي ١٧: ٣٨٣، العقد الفريد ٩٢:٦).

 <sup>(</sup>٤) العالية: كل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة فهي العالمية، وما كان دون
 ذلك من جهة تهامة فهي السافلة (معجم البلدان ٤: ٧١).

<sup>(</sup>٥) القصة ببعض التصرف في العقد الفريد ٦: ٩١ وفي أخبار النساء ١٤٩.

<sup>[144]</sup> 

 <sup>(</sup>١) سهاك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري (توفي ١٢٣ هـ): من رجال الحديث، ومن أهل
 الكوفة. أدرك ثهانين صحابياً. (الوافي ١٥: ٤٤٧: نكت الهميان ١٦٠، الأعلام ٣:١٣٨).

قطُّ عن رجل إلاَّ تزوَّجَته(٢).

وقال ابن عباس: حدَّثني شيخ من بني ضبَّة (٢) قال: كان رجل منا ظريفاً شريفاً احتُضر فبينا هو يجود بنفسيه، وبني له يُسمَّى مَعْمَراً يدب بين يديه، فنظر إليه وبكى، ثم التفت إلى امرأته، فقال: يا هذه: [من الطويل]

[و] إني لأحشى أن أموت، فتُنكَحي، ويُقلَدُف في أيدي المراضع مَعمَرُ فحالَب ستورٌ بعده ووليدة، وأشْغَلَهم عنه نُحورٌ ومَجْمَرُ<sup>(1)</sup> قالَت: ما كنتُ فاعلةً.

قال الشيخ: فوالله ما انقَضَت عنها عِدَّتُها حتى تزوَّجت بشـابٌ من الحـي، ورأيت معمراً كما وصف.

قال: وأنشدني بعض الشعراء (٥٠): [من الخفيف]

إنَّ من غرّه النساءُ بشيء، بعد هند لَجَاهلٌ مُغرورُ كُلُ أَنشَى، وإن بَدَا لَكَ مِنها غَايةُ الحُبُ، حُبّها خَيتَعورُ وإن الوَفاء فيهم عَزيز، غيرُ موجود، ووالله لَيْن كان كذاكَ وعُرفن بذاك، ففي الرجال من هو أكثر منهن غدراً، وأسرع منهن خثراً، وأسمح منهن تنقُلاً، وأقبح منهن تبديلاً.

[١٤٠] [من غدر الرجال]

خبُّرت عن الأصمعي قال: كان رجل من الأعراب يُظهر الوجد لامرأتِه، والحب

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ٦ : ١٣٧ يرد كما يلي: لم تنه امرأة قطعن شيء إلا فعلته.

 <sup>(</sup>٣) بنو ضبة: نسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر. جد جاهلي، وينسب إليه خلق كثير.
 كانت ديارهم في الناحية الشمالية التهامية من نجد. وانتقلوا في الإسلام إلى العراق، فسكنوا الجزيرة الفراتية (الأعلام ٣: ٢١٣، جهرة الأنساب ١٩٢ ـ ١٩٣٠، اللباب ٢٦١.).

<sup>(</sup>٤) (و) أضيفت ليستقيم الوزن، مجمر: ثوب مبخر بالطيب.

 <sup>(</sup>٥) البيتان في العقد الفريد ٦: ١٢٦ منسوبان للحارث بن عمرو، آكل المرار الكندي، وفي أخبار النساء
 ١٠ والأول ع. وفي الحماسة البصرية ٢: ٣١٤. وفي البيتان ٣: ٣٢٨.
 والخبتعور: الذي لا يدوم على حال، أو المضمحل.

لها. وكانت تُظهِرُ له مثلَ ذلك، فتعاهدا ألاَّ يتزوَّج منهما الباقي بعد صاحبه، فاخترُمَت المرأة قبله، فخطب الرجلُ امرأةً من يومِه ذلك، فقيل له: اتخطب بعد يمينِك وعهدك؟ فقال(١): [من الطويل]

خَطَبْتُ، كما لوكنتُ قدمُتُ قبلَها، لكانَـت، بِلا شكَّ، لأوَّلِ خاطبِ إذا غابَ بعـلُ كان بعـلُ مكانَه، ولا بدَّ من آتٍ وآخـر ذاهبِ

وخُبُّرت أنَّ بعض وُلاة العُهود كانَت له جاريةً، فكان يُظهِر الميلَ إليها، والاستهتار بحُبُها. وكان يقول لها: إذا أفضت الخلافة إليه أن يفضَّلُها على نسائِه، ويُقدمها في البِرِّ والكرامة عليهن، فلما بَلغ من ذلك أملَه جفاها واطرَحها وقلاها، فكتب إليه: [من الرجز]

[و] أينَ ذاك المود والقبولُ، وأينَ ما كنتَ لنا تقولُ؟ فكتب إليها: [من الرجز]

قد قال في أشعاره لَبيدُ (١): يا حَبَّـذا الطارف والتَّليدُ

فَعلِمت أنَّه لا حاجةً له فيها. فهذا في القُبح يتجاوزُ غَدرَ النساء، ويعلو على كثير من جنايات الاماء. وإنَّهن، والله، على ما فيهن من الغَدر والخيانة والشرَّ، لربما عَشِقنَ فاشتَهَرن، ووَفَين فأحسنَّ.

#### [۱٤۱] [نساء وفيات]

وإنَّ من حُسن ما بلغ مِن وفائِهن ما صَنَعتْه ابنةُ الفَرافِصةِ(١) مع عُثمان بن

<sup>[11:]</sup> 

<sup>(</sup>١) البينان في أخبار النساء ١٤٧ دون نسبة.

 <sup>(</sup>٢) لبيد العامري (توفي ٤١ هـ): أحد الشعراء الفرسان من أهل عالية نجد. كان من المؤلفة قلوبهم في
 الإسلام. (الأعلام ٥: ٢٤٠).

<sup>[181]</sup> 

 <sup>(</sup>١) نائلة ابنة الفرافصة: والفرافصة بفتح الفاء الأولى حسب لسان العرب، وكل ما عداها من الفرافصة بضم الفاء.

عفّان، رضي الله عنه. وكان من قِصّتها(٢) أن سعيد بن العاص تزوّج هند ابنة الفرافصة بن الخروص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث ٢٠ بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب الكلبية. فبلغ ذلك عثمان بن عفّان، فكتب إلى سعيد: أمّا بعد، فقد بلغني أنّك تزوّجت امرأة من كلب، فاكتب إلي بنسبها وجمالها. فكتب إليه سعيد: أمّا بعد، أمّا نسبها، فهي ابنة الفرافصة بن الأحوص، وأمّا جمالها، فبيضاء، مديدة، والسلام. فكتب إليه عثمان: إن كانت لها أحت فزوّجنيها. فبعث سعيد إلى أبيها فخطب إليه إحدى بناتِه على عثمان. فقال الفرافصة لابن يُدعى ضبًا، وكان قد أسلم، وأبوه نصراني: يا بني زوّج عثمان بن عفان أختك، فزوّجه. فلما أراد حملها قال لها أبوها. أي بنية! إنّك ستقدمين على نساء قريش، وهن أقدر على الطيب منك، فاحفظي عني اثنتين: تكحلي وتطيبي بالماء، حتى تكون ريحك كريح الشبّاب المطهرين.

فلما حُمِلت شق عليها الغربة واشتاقت ألى أهلها، فقالت (٤٠): [من الطويل]

ألست تَرى، يا ضَبُّ بالله، أنَّني

إذا قطَعِــوا خَرْقــاً تخــب رِكابُها،

مُصاحِبةً نحو المدينة أركبا كما زعزعت ريح يراعاً مُقصبًا لك الويل، ما يُغني الخِباء المُطنبًا

لقد كانَ في أبناء حِصن بن ضَمضم ، لك المويل ، ما يُغني الخِباء المُطنَّبا فلم أبناء حِصن بن ضَمضم ، فلم قد على سرير، وألقى لها سريراً حياله ، فجلست عليه ، ورفع العِمامة عن رأسه ، فبدا الصلَّع فقال : يا ابنة الفَرافصة ، لا يهولنَّكِ ما تَرين من الصلّع ، فإن من ورائِه ما تُحيِّن . قالت : إني لَمِن نسوة أحب

<sup>(</sup>٢) القصة في أنساب الأشراف ٤: ٤٨٦، وفي الأغاني ١٥: ٧٠ وبعضها في رسالة الحنين إلى الأوطان للجاحظ، رسائل ٢: ٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصلُّ: الحرث. انظر حول نسبه: جمهرة ابن حزم ٦٥.

<sup>(</sup>٤) البيت الأول في أنساب الأشراف ٤: ٤٩٦، والبيتان ١ و ٣ في رسالة في الحنين إلى الأوطان ٢: ٠ . ٤، وعاضرة الأبرار ٢: ٤٣٠.

بعولَتِهن الكُهول البيض ، السادة. فقال: إما أن تقومي إلي وإما أن أقوم إليك. فقالت: ما تجشّمت من كراهة جنبات السّاوة (٥٠) أبعد مما بيني وبينك. ثم قامت إليه ، فجلست إلى جانبه ، فمسَح رأسَها ، ودعا بالبركة ، وقال: اطرحي عنك خمارك ، فطرَحته ، ثم قال: اخلَعي درعَك ، فخلَعته ، ثم قال: حُلِّي إزارك ، فقالت: ذاك إليك ، فحلَّه . فكانت من أحظى نسائِه عنده . فلما كان يوم الدار (٢٠) أهوى رجل إلى عثمان بالسيّف ، فألقت نفسها عليه ، فضرَب عَجِيزتَها ، وكانت من أعظم النساء عَجِيزة ، فقالت : أشهد أنك فاسق لم تأت غضباً لله ولا لرسوله ! فأهوى إليها بالسيف ليضربها ، فاتقته بيلها فقطع إصبعين من أصابعها ، فلما قتل عُثمان قالت فيه تَرثيه (٧٠): [من الطويل]

قتيلُ التُجيبيّ (^) الذي جاء مِن مِصرِ وقد ذَهَبَت عنَّا فُضولُ أبي عَمْرِو

فبعث معاوية بعد ذلك يخطبها، فنزعت ثنيتها العليا وقالت: أذات عروس هذه؟ فهذا، والله حسن من وفاء النساء.

وقد تَقدَّمَ ذكرُ جَماعة من أهل الوفاء اللاتي قَتلن أنفُسَهن في أثَر مُتعشَّقِيه نَّ أغنَى عن كثير من أخبارهن.

ألا إنَّ خيرَ الناس بعــدَ نَبيُّهِ

وما لي لا أكى، وتبكى قرابتي،

<sup>(</sup>٥) جَنبات: جناب، موضع في أرض كلب في السهاوة، بين العراق والشام (معجم البلدان ٢: ١٦٤). والسهاوة بادية بين الكوفة والشام قفرى، ربما سميت السهاوة للهاء الذي بالبادية (معجم البلدان ٣: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) بوم الدار: اليوم الذي قتل فيه عثمان في داره.

 <sup>(</sup>٧) البيتان في الكامل للمبرد ٢ : ٣٨ منسوبان للوليد بن عقبة ، وهما أيضاً له في أنساب الأشراف ٤ : ٤٩٧ ،
 ٥٩١ وفي تاريخ الطبري ٤ : ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٨) التَجيبي: نسبة إلى تجيب، محلة بمصر تنسب إلى قبيلة تجيب. والتجيبي: هو كنانة بن بشر الذي ضرب عثمان على مقدم رأسه (أنساب ٤ - ٩٩١) ووردت في الأصل التجوبي، والتصحيح من المصادر.

[١٤٢] [عبد الله بن علقمة وحبيشة

وقد رُوي (١) أيضاً عن أبي حَدْرَد الأسلمي (١) قال: نشأ فينا غُلامٌ يقال له: عبد الله بن عَلْقَمة، فعَلِق جاريةً منا يقال لها حُبيشة (٣) لم تكن من فَخذه، كان يتحدَّتُ إليها كثيراً. فخرج ذات يوم من عِندها، فنظر إلى ظُبيةٍ على رابية فالتفت إلى أمّه وهو يقول (١٠): [من البسيط]

(يا أمنا خبرينا) غير كاذبة، وما يُريدُ مَسولُ الخُبرَ بالكَذبِ حُبيشُ أحسنُ أم ظَبِي بِرَابية، لا بَل حُبيشَةُ من (دُرُّ) ومِس ذَهَب

ثم انصرف من عندها مرَّة أخرى فأصابته السماء، فأنشأ يقول (٥٠): [من الطويل]

وما أدري، إذا أبصرت يوماً، أصوب القطر أحسن أم حبيش عيش حبيش عيش عيش والدني خلق الهدايا، على أن ليس عند حبيش عيش

فلما سَمِع بذلك قومُه قالوا لأمّه: هذا غلامٌ يتيمُ لا مالَ عِندَه، وآلُ تلك يرغَبون عنكم، فانظري له بعض نِساء قومِه، لعلّه يسلّى عنها. فزوَّجته جاريةً ذاتَ جَمال وكمال، وزيَّنتها بأحسن زينةٍ، وأقامَتها بينَ يديه، فلما نظرَ إليها قال: (مَرعًى ولا

[184]

(١) القصة في مصارع العشاق ٢:٤١٣، وفي تزيين الأسواق ١٥٤ والسيرة النبوية لابن هشام ٣:٣٣٠، وفي عيون الأثر ٣: ٢٣٩، وفي تاريخ الطبري ٣:٨٨، وفي ذم الهوى ٤٩٧ ـ ٩.

(٢) أبو حدرد الأسلمي، (توفي ٧٧ هـ): هو سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن يساف. له صحبة
 (طبقات خليفة ١١٠، المحبر ١٢٢ ـ ٣).

(٣) حبيشة: هي حبيش بنت سعد بن مسلم من جديمة، وحبيش مرخم.

(٤) البيتان في مصارع العشاق باختلاف وفي ذم الهوى ٤٩٧ . وأوردنا صدر البيت الأول لاستقامة الشعر، وقد ورد في الأصل: يا أمي خبريني، أو يا أمني خبريني في بعض الطبعات. ودُرِّ : وردت في عجز البيت الثاني: ظبي.

(٥) البيتان في المصدرين أعلاه. وترد البرايا عوضاً عن الهدايا في صدر البيت الثاني والهدايا: التوق التي تهدى إلى مكة.

كالسّعدان) (١) ، فذهبت كلمتُه مثلاً (٧) . والسّعدان نَبْتُ يَرعاه إبلُ المُلوك؛ فَعَلِموا أنه لا ينصرف عن هواها . فيتواعدوا حبيشة وقالوا: إذا جاء فأعرضي عنه ، وتجهّميه بالكلام ، وجاء أن ينصرف بعض الانصراف . فلما رآها لم تستطع أن تفعل ما أمرت به غير أنّها جعلت تنظر إليه وتبكي ، فعلم بقصيّها ، فانصرف وهو يقول (٨): [من الطويل]

فليس بمسليه التَجَهُّم والهَجْرُ قديماً، ولم يُمْزَجْ كما مُزِجَ الخمرُ ونظرتَها حتى يُغيَّبني القبرُ وما كان حبّي عن نوال بَدَلَتُه، سوى أن دائسي منك داء مودّق، وما أنس مِلأشياء لا أنس دمعها

ثم مكتاً على حالهما، وطول وجُدها، إلى أن وافتهما خيلُ خالد بن الوليد (١) يوم الغُميَصاء (١٠)، فأُخِذا فيمن أُخذ من الأسرَى فأُوثِقا رباطاً.

<sup>(</sup>٦) مرعى ولا كالسعدان: السعدان نبت عريض الورق حلو عذب الظعم، وهو من أنجع المراعي ما دام رطباً، والابل تسمن على السعدان أو تطيب عليه البانها (مفردات ابن البيطار ٣: ١٦، الدينوري، كتاب النبات ٧٧ رقم ١٠٥).

والمثل يضرب لبيان فضل السعدان. (كتاب النبات ٢٧، مجمع الأمثال ٢: ٢٧٥، تمثال الأمثال ٥٥٩، قصل المقال ١٩٩، أمثال الضبي ١٢٧ رقم ٤٨، الوسيط في الأمثال ١٥٧. وفي الأغاني ١٨: ٢٠ (بولاق) ٢١: ٢١ (الهيئة العامة).

 <sup>(</sup>٧) في كتب الأمثال اختلاف في أصل المثل، فمنهم من يقول أنه قول لزوجة المرىء القيس، ومن يقول أنه
 قيل في لقيط بن زرارة ومنهم من يقول: إنه للخنساء.

<sup>(</sup>A) الأبيات في مصارع العشاق باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٩) خالدبن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن غزوم (توفي ٢١ هـ): سيف الله وفارس الإسلام. كان من الأشراف في الجاهلية يلي أعنة الخيل. اعتنق الإسلام ٧ هـ. شهد مؤتة، والفتح وحنين. وحارب أهل الردة ومسيلمة وغزا المعراق، وشهد حروب الشام، وبالرغم من سلسلة الحروب التي خاضها، فقد مات حتف أنفه (الأعلام ٢: ٣٠٠، سير أعلام النبلاء ٢: ٣٦٦).

<sup>(</sup>١٠) الغميصاء: موضع في بادية العرب قرب مكة. كان ينزله بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة. أرسل الرسول حالداً في شهر شوال ٨ هـ في سرية إلى بني جذيمة، فاوقع خالد بهم، فودى الرسول دماءهم على يدي علي بن أبي طالب. والقصة ترد في المصادر (سيرة ابن هشام ٢٠٢٣، تاريخ الطبري ٣: ٢٦، عيون الأثر ٢: ٣٣٧، أعلام النبلاء ٢: ٣٧٧، المحبر ١٧٤، معجم البلدان. ٤: ٢١١، معجم ما استعجم ٢٠٠١).

وهذا حديث مشتهر قد رواه محمد بن حميد الخراساني (۱۱) عن سلمة بن الفضل (۱۲) عن محمد بن إسحاق (۱۲). وحكاه المدائني (۱۱) عن محمد بن إسحاق (۱۲). وحكاه المدائني (۱۱) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه قال: كنت يوم الغميصاء، وهو يوم بني جديمة (۱۱)، في خيل حالد بن الوليد المخزومي، حين وجهه رسول الله، وقتل وأسر. فقال لي فتى منهم، وقد جمعت يداه إلى عنقه، ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: يا فتى! هل أنت آخذ بزمام ناقتي، فقائدي إلى هؤلاء النسوة، فأقضي إليهن حاجة، ثم ترى بعد ذلك ما بذا لك؟ قلت يسير ما سألت. فألحقته بهن، فوقف عليهن، فقال: اسلمي حبيش على نفاد العيش! قالت: وأنت فاسلم سعيت سقاك ربي الغيث؛ ثم قالت: وأنت فاسلم سعيت سقاك ربي الغيث؛ ثم قالت:

أرَيسَكِ إذ طالبتُكم، فوجدتُكم بحليةً، أو ألفَيتُكُم بالخَوانِق

<sup>(</sup>١٩) محمد بن حميد: (٣٠ ـ ٢٤٨ هـ)، أبو عبد الله الرازي رحل وسمع الحديث. وروى كثيرين منهم سلمة بن الفصل الأبرش. وقد تكلموا فيه واتهموه. (الوافي ٢٨:٣، الأعلام ٢: ١١٠، سير أعلام النبلاء ٢٨:١١).

<sup>(</sup>١٢) سلمة بن الفضل الأبرش: أبو عبد الله قاضي الري. وكان معلم كتّاب. كان قوياً في المغازي. توفي 1٩١ هـ. (أعلام النبلاء ٩: ٤٩، الوافي ٣٢٢:١٥).

<sup>(</sup>١٣) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (١٥١ هـ) المطلبي المخزومي، مولاهم أحمد الأعملام وصاحب المغازي. (الوافي ٢ : ١٨٨، أعلام النبلاء ٧: ٣٣).

والخبر في هذه الرواية في الطبري ٣ : ٦٦ ، وفي المصادر الأخرى.
(١٤) المدائني، على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف، (توفي ٢٢٤ أو ٢٧٥ هـ): مولى سَمُرة بـن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. بصري سكن المدائن وانتقل إلى بغداد. كان عجباً في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب، مصدقاً في ينقله، عالي الإسناد. (سير أعلام النبلاء السير والمغازي والأنساب وأيام العرب، مصدقاً في ينقله، عالي الإسناد. (سير أعلام النبلاء السير والمغازي على ١٤٠٠، تاريخ بغداد ١٦٤، هذرات الذهب ٢ : ٤٥).

<sup>(</sup>١٥) يعقوب بن عتبة بن الأخنس بن شريف، ثقفي من حلفاء بني زهرة (طبقات خليفة ٢٦٤).

<sup>(</sup>١٦) جذيمة بن مالك بن تصر، من بني أُسد بن خديمة. جد جاهلي. والنسبة إليه جدمي.

<sup>(</sup>١٧) الخبر والأبيات في عيون الأثر ٢ . ٢٤٠، سيرة ابن هشام ٣ . ٤٣٣، وفي تزيين ١٥٤، ومصارع

نفد ونفاد العيش: فناؤه. وحلية والخوانق موضعان. والودائق جمع وديقة وهي شدة الحر. ادلاج السرى: السير في الليل.

ألم يكُ حَفَّا أَن يُنَوَّلَ عَاشَقٌ فلا ذَنبَ لِي، قد قلتُ إذ نحنُ جيرةً: فلا ذَنبَ لِي، قد قلتُ إذ نحنُ جيرةً: أثيب بودً قبلَ أَن يشحَطَ النَّوى فإنِّي ما ضيَّعت سِرِّ أَمانةٍ، فإنِّي ما نالَ العَشِيرةَ شاغلٌ على أَنَّ ما نالَ العَشِيرةَ شاغلٌ

يُكلِّفُ إدلاجَ السُّرى والوَدائق أثيبي بوُدِّ قبل إحدى الصُفائق ويناى عدوٌ بالمحب المُفارق ولا راق عيني، بعد وجهلك، رائق عن الود إلا أن يكون التَّوامقُ

ثم بكى وبكت، ثم أنشأ يقول(١٨٠): [من الطويل]

فإن يَقتُلُونَي، يا حُبَيشُ، فلم يدَع هواكِ لهُم مني سوى غُلَّةِ الصَّدرِ وأنتِ التي أنحلتِ جلدي على دَمي، وعظمي، وأسبلتِ الله موع على النَّحرِ ثم انصرفتُ به، فضربتُ عنقه، فنظرت إليه فأقبلَت حتى أكبَّت عليه.

#### [١٤٣] [موت عفراء]

وقد فعلت أيضاً مثل ذلك عَفراء بنت عقال بعروة بن حزام؛ لما بلَغها موته استأذنت من زوجها في زيارة قبره، فخرجت في نسوة لها، حتى وردت قبره، فلما رأته من بعيد صرَخت ثم دنت فرمت بنفسها عن راحلتها، ثم جعلت تبكي وتشهق إلى أن خَمد صوتها، فدنوا منها، فوجدوها ميتة، فدفنت إلى جانبه(١).

[١٤٤] وروَى الأصمعي أيضاً قال: خرجتُ أريدُ بعضَ أحياء العرب، فجنَّسي الليلُ، وبتّ في جَبَّان، وتوسَّدتُ قبراً، فسمعتُ في الليل من القَبر قائلاً يقول: [من الخفيف]

أنعَــمَ الله بالخَيالَين عينا، وبمَسـراكِ، يا سُعــادُ، إلَينا وحشــةً ما لقيتُ من خَلَل القب رِ، عســى أن أراك، أو أن ترَينا فأرقــتُ له ليلتــي، فلما أصبحــتُ دخلــتُ الحــيَّ، فإذا بجنازة

<sup>(</sup>١٨) البيتان في تزيين الأسواق ١٥٤.

F1 £ 17 1

<sup>(</sup>١) قصة موت عفراء في مصارع السائل ٢١٧:١ رجها الختلاف.

قد أقبل بها، فسألت عنها، فقيل: هذه سعاد كانت تحبّ ابنَ عمّ لها، وانهما تعاقدا على الوفاء فهلك قبلها، فلم تزل تبكي عليه، فها هي قد لَحِقَت به. فتبعتُهُم، حتى دُفنت إلى جانب القبر الذي بِتُ عندَه، وإذا هو قبرُ ابن عمّها، فخبّرتُهم بما سمعت وانصرفت.

[120] ورُوي (١٠ أن مالك بن عمرو الغساني (١) تزوج ابنة عم للنعمان بن بشير الأنصاري (١٠) ، فأحب كل واحد منهما صاحبه ، وكان شجاعاً بطلاً مقداماً ، فعَهدَت إليه أن لا يُباشرَ حَرباً ، ثم إنه غدا ، فلقيا العدو ، فطعن ، فقال وهو يجود بنفسه (١٠): [من الطويل]

ألا ليت شعري عن غرال تركته، إذا ما أتشه ميتسي كيف يصنع الله المنعس أسواب الحداد تفجعًا، على مالك أم فيه للبعل مطمع فلو أنسي كنت المؤخر بعده، لما بَرِحَت نفسي عليه تَقَطّع أ

فلما أتاها خَبَرَهُ استمسك لسائها حَولاً، فقال رهطُها وعشيرتُها: لو زوَّجتُموها غَيره، لعلَّها تَسلى، وتُفيق. فزوَّجوها رجلاً من أبناء الملوك، فساق إليها هديَّة عظيمة القدر، فلما كان ليلة بنائِه بها أخذت بعضادتي الباب ثم أنشأت تقول (٥)؛ من الطويل]

# يقولُ رجالٌ: زوِّجوها لعلَّها تُفيقُ وتَرضَى بعده بحليل

[140]

(١) القصة في مصارع العشاق ١: ٤٩ ـ ٠ ه. (٧) واللغي مرسط المسال المسترود

(۲) مالك بن عمرو العساني: نسبة إلى غسان، وهي قبيلة كبيرة شربوا من ماء غسان باليمن (اللباب ۲۳۸، جمهرة أنساب العرب ۳۳۱).

(٣) النعمان بن بشير الأنصاري (توفي ٦٥ هـ): أمير خطيب، وشاعر. من ألجلاء الصحابة. وهو الذي حمل قميص عثمان المضرج بالدم إلى معاوية. وإليه تنسب معرة النعمان (الأعلام ٨: ٣٦، سير أعلام النبلاء ٣ : ٤١١).

(٤) البيتان الأول والثالث في مصارع العشاق.

(٥) الأبيات في أمالي المرتضى ١ : ١٣٦ وفي مصارع العشاق، وفيها اختلاف.

فأضمرت في النفس التي ليسبعدها أبعد ابن عمرو سيِّد القوم مالك وخبرنسي أصحابُ أنَّ مالكاً وحبَّرني أصحابُ أنَّ مالكاً وخبّرني أصحابُه أنَّ مالكأ وحبرني أصحاب أناً مالكأ فَمَا كَانَ يُشْرِينَـيَ خَلَيلِـي بِخُلَّةٍ،

وإن تسألانــي عن هوايَ، فإنَّه

وإنسي لأســتَحييهِ، والمــوتُ دونَنا،

رجاءً لها، والصّدقُ أفضلُ قيل أَزَفُ إلى زُوجٍ بعضب كُليلٍ خفيفٌ على العِلاَت غيرُ ثَقيل ضروب بماضي الشفرتين صغيل جَوادٌ بما في الرّحل غيرُ بخيل ثُوى، وتُنادَى صَحبُهُ برَحيل وما كنت أشري مالكاً بخليل

فقال لها بعلُها: ارجعي إلى أهلِك، ولك كلُّ ما سُقتُ إليك، مثلُك فلْيَتروُّج الرِّجالُ.

[١٤٦] ومن حُسن وَفائِهن أيضاً (١) ما رَواه الهَيشَمُ بنُ عَديّ، فإنه كان في بنسي عامر بن صُعصَعة(٢) امرأةٌ توفّي عَنها زوجُها، ولهَا ابنا عمّ، فصارا إلى بعض شيوحِهم، فقالا له: فُلانةُ جاريةُ شابَّةً، والقالةُ إلى مِثلِها سريعةً، فوجَّه إلَيها، فَأَتَته، فَعرض عليها مقالتَهما. فأطرَقت مليًّا تنكُتُ الأرضَ، حتى حفرت فيها حفيرةً، وملأتها من دموعِها، وكان زَوجُها دُفِنَ بمَقبرةٍ تُدعى بحَوضَى، فالتفتت إلى ابني عمُّها، وأنشأت تقول (٣): لله [من الطويل]

رهين بحَوضَى، أيُّها الفتيّان فإن تسألانسي عن هَــوايَ فإنَّه رهينً له بالحُبِّ يا رجُلان كما كنست أستحييه حين يراني

<sup>(</sup>١) القصة في مصارع العشاق ٢: ٨٨. وفي أخبار النساء ١٢٦، ومعجم البلدان ٢: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر، من قيس عيلان، من العدنانية. جد جاهلي. بنوه بطون كثيرة

<sup>(</sup>٣) البيتان ١ و٣ في مصارع العشاق وفيهما اختلاف يسير وفيالزهرة ٣٦٢ منسوبان لأمرأة من عامر بن ضبعة، وفي أخبار النساء ١٢٦ دون الثاني، والأبيات في معجم البلدان.

أهابُك إجلالاً، وإن كنتُ في الشرى لوَجهـكَ يومـاً إن يَسُـؤُكَ مكاني

وقامَت فانصرَفَت. فقال: قد رأيتُما وسمعتُما. فانصرَفا، وقد يَئِسا، ثم لَقِياها يوماً في المقابرِ وعليها مُصبَّغات وحُلَى وحُلَل، فقال أحدُهما لصاحبه: ما تَرى في

أي زِيَّ حَرِجَت، والله ما أراها إلا متعرِّضةً للرجال، هلمَّ فلنَنظرُ ما تَصنعُ. فَقَرِبا منها، فأتَت القبرَ فالتزَمَته، ثمَّ أنشأت تقول<sup>(1)</sup>: [من البسيط]

يا صاحب القبر يا من كان يُؤنِسني وكان يُحسِن في الدنيا مؤاتاتي

أزورُ قبرَكُ في حَلْبي وفي حُلَل ، كَانَّني لسلتُ من أهل المُصيباتِ أَتِيتُ ما كنتَ من قُربي تُحبُّ، وما قد كان يُلهِيكَ في ألوانِ لذَاتي

ومن يرانسي يرى عَبرَى مُفجَّعةً، طويلة الحُزن في زُوَّارِ أمواتِ ثُم شهقت فماتت.

ومثل هذا وأشباهه من الوَفاء قليلٌ في النساء وهو من وفائهن عجَبٌ، والغدر عليه أغلب ، إذْ على ذلك طُبع خُلقُهن، وعليه جُعلت بنيتهن. وسأصف لك جُملة من مكرهِن لتقف به على غدرهن، إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله.

 <sup>(</sup>٤) الأبيات في مصارع العشاق، وفي البيتين الأخبرين اختلاف يسير. وهي في الزهرة ٣٦٢، وفي أحبار النساء ١٢٧ دون الثاني. وفي معجم البلدان.

# الني الحالجة المناق

# الخزأاليّاني

لا إِلَه إِلاَّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له. الحمدُ لله رب العالمين وسلامٌ على عباده الذين اصطَفَى.

أما بعد: فإنه قد ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أشياء من عُيون فنون الأدب يرغَب فيها ذُوو الحِجى ويَنتهي إليها ذُوو النَّهى، وقد مضى من الحِدَّ عِدَّةُ أبواب فيها مَقنَعُ لذوي الألباب، ولا بد من حَلطِها بشيء من هَزَل، إذْ في ذلك ترويحُ لقلوب ذوي العقل.

وآخِرُ ما ذكرنا في الجزء الأول ذكرُ الوفيّات من النساء، وأنا أُتبعُه في هذا الجزء بباب ذكرِ الغَدرِ من الإماء ثم أصِلُه بما يتَّصل، وأفصِلُه من حيثُ يَنفصِل، إن شاء الله وبه القوة.

#### باب

## صفة ذم القيان

### ونفوذ حيلتهن في الفتيان

[١٤٧] اعلَم أنه لم يُبتل أحد من أهل المُروءات والأدب، وأهل التَّظَرُف والأرب (١)، ولا امتُحِنَ سَراةُ الفِتيان ببليَّة هي أعظم من هوى القيان، لأنَّ حبّه ن حبُّ كَذُوب، وعشقهن عِشق مَشوب، وهواهن منسوب إلى الملَل، ليس بثابت ولا متَّصل، وإنما هو لطَمَع أوعَرض وهن سريعات الغرض. يُستدل على ذلك بأفعالهن الرديَّة، وأخلاقهن السيِّئة، وأنَّهن لن يقصدن إلا أهل النَّشب، ويصدفن عن ذوي الحسب، وأنَّ محبَّتهن تظهر ما ظهرت علامات اليسار والمال، وتنتقل عنذ الإفلاس والإقلال.

وليس إظهارُهن للمحبَّة مما يَنعقد عليه مِنهن ذَوو الأداب، ولا بما يَنخدع به لهن ذَوو الألبَاب. وكل ذلك مِنهن غرور، وحِداع وزُور، ولا مرجع له ولا محصول، وإنما أمرُهن عند ذوي الجهالة مجهول. وما رأيت لكثير من الأدباء الذين سلكوا سبيل التَّشبيبِ بالنساء، رَغبة في تَعشُّق الإماء. وقد أنشدني بعض الظُّ فاء ("): [من الخفيف]

نيس عِشقُ الإماء من شكل مِثلي، إنَّما يَعشَقُ الإماءَ العَبيدُ صِلْ، إذا ما وصلَت، حُرَّة قَوم، قد حَماها آباؤها والجُدودُ

<sup>[147]</sup> 

<sup>(</sup>١) قارن مع الجاحظ: كتاب القيان ١٧٠، في رسائل الجاحظ، جـ ٧ حيث يعتبر عشقهن من الأفات.

 <sup>(</sup>٢) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ١٠٥ ط. صادر. وفيهما اختلاف في صدر البيت الأول: من شكل: من شغل. وفي عجز البيت الثاني يرد:قد شرّفتها بدلا من: قد حماها.

[١٤٨] ومن أدل الأشياء على حُبث مواثر الإماء أنَّ الواحدة مِنهن، إذا رآت في مجلِس فتَّى له غِنيٌّ وكثرةُ مال، ويُسار وحُسن حال، مالت إليه لِتَخدَعه، وأقبَلَت عليه لِتَصرِعُه. ومنحَته نظرَهَا، وأبدَته بصرَها، وغَمزَتْه بطَرْفِها، وأشارت إليه بكفِّها. وغنَّت على كاساتِه، ومالت إلى مَرضاتِه، وشربت من فضلة كأسه، وأومأت إلى تَقبيل رأسِه، حتى تُوقِع المِسكين في حِبالها، وتُرهلِقَه باحتيالِها، وتُعلِّق قلبَه بحُبُّها، وتُطعِعَه في قربها، وتحويه بلُطف تملِّقها، وتَستُّبيه ببديع تَقنُّعِها، وبالمكر والحِداع، وتَطلُّبها للاجتماع، وتَباكيها لفُرقتِه، وتحارُّنها عند رَوحته. ثم توسيلُ إليه بالرُّسل، وتُعاديه بالخَتل، وتخبرُه عن سهرها، وتُنبئه عن فِكرِها، وتشكُّو إليه الْقُلُق، وتُخبره بالأرَق، وتبعثُ إليه بخاتَمِها، وفضلة من شعرهما، وقُلامية من ظفرها، وشَظيية مِن مِضرابها، وقطعة من مسواكها، ولُبان قد جُعَلَته عوضاً من قُبلتِها، ومضغة لتُخبِرُه عن نكهَتِها، وكتابِ قد نمَّقته بطَرفِها، وطيَّبته بكفها، وسَحته (١) بوتر من عودها، ونَقطت عليه قطرات من دَمْعِها، وختَمته بغالية (١) قد عُدِّلَ بِالعَنبِرِ مَتنَّها، واستمسك تحت الخاتم عجنَّها، وطلِّعت عليه بفص قد نقشت عليه بعضَ مُداعبتِها، وتمثَّلت عليه ببعض مَجانَتِها، وضَمَّنت الكتابَ شكوي شُوق مريض ، وصفَّةُ شوق مُمرِّض ، تسألُهُ المؤاتاةَ على حبِّها ، والإعانية على كربها، وأن يبعَثُ يَطلبُ زيارتُها، لتقرُّ بالنظر إليه عينُها، ويَنفرجَ عنها حُزنُها، فيُطمِعُ الغَمزُ في قربِها، ولا يشكُّ في الكلام في إخلاص حبَّها، فيميل إليها بوده، وتُصفيه بمكنون حبِّه، حتى إذا حَوت عقلَه، وصارت شُعْلَه، واستمالت لُبُّه، وسلَبت قلبَه، واستمكَنت من قُربه، ووثِقَت بصَحِيح حلِّه، وعلمُت أنَّه غِريقٌ في بحرِ البَليَّة ، أَحَذَت في طلب الهَدَايا السَّريَّة ، وتَشهَّت الثيابَ العَـدَنية(٣)، والأُزُّرَ

<sup>(</sup>١) سحته! شدته بسحاءة، وهني ما تشد به الكتب.

<sup>(</sup>٢) غالية: ضرب من الطيب، يتألف من عدة أصناف من الطيوب، وهي تكلف غالياً (الأعلاق النفيسة ١٩٨). وتختلف الغالية حسب الصنف الغالب عليها، من عنبرية وكافورية والصفراء التي لا تؤثر في الثياب. (الرسالة البغدادية ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) الشباب العدنية: لم يحدد المؤلف هنا نوع الثياب، والنياب العدنيَّة مذكورة في الأغاني ٣: هـ٠٠=

النَّيسابوريَّة (1)، والأشقاق الأنْجاجيَّة (1)، والأردية الرَّشيدية (1)، والعَمائم السُّوسية (٧)، والتَّكك الإبريسمية (١)، والخفاف الرُّنانية (١)، والنعال الكَنْباتية (١٠)،

- (٤) الأزر النيسابورية: نيسابور من قواعد خراسان. والأزارلباس يغطي اسفل الجسم من السرة الى نصف الساقين (البخاري: باب البرانس) ويمكن أن يحل محل السراويل. على أن جميع النصوص لا تتفق على شكلا الأزار ومكانه وطوله. ويفهم منها انها مرت بتطور انظر هناMOZY, Sup. auxix لا تتفق على شكلا الأزار ومكانه وطوله. ويفهم منها انها مرت بتطور انظر هناSERJEANT, ISLAMIC TEXTILES, P.212 أيضاً، اللباس والزينة في الشريعة الاسلامية ٣١١.
- وعن شهرة نيسابور بالمنسوجات انظر، ابن الفقيه، مختصر البلـدان ٢٥٤، ابـن حوقـل: صورة الأرض ٣٧٧ (دار الحياة).
- (٥) الاشقاق الأنجانية: الشقة قطعة قماش. والانجانية. لم أعثر عليها. ولعلها الانخاخية نسبة الى انخاخ من أعمال اذربيجان (صورة الأرض ٢٩٦).
- (٦) الأردية الرشيدية: ربما ينسب الى طراز هارون الرشيد أو الى مدينة رشيد في مصر. ووردت كلمة الرشيدي في أمتعة المحسن بن علي بن الفرات (قتل ٣١٢هـ) الذي أقبل على جميع الأقمشة، فكان منها والقصب المرتفع الرشيدي» (عريب بن سعد القرطبي، صلة تاريخ الطبري ١٠١، أخبار ٣١١هـ).
- (٧) العمائم السوسية: السوس بلدة بخوزستان (معجم البلدان ٣: ٢٨٠) واشتهرت السوس بخزّها وعمائمها (المقدسي ٤١٦)، الهامش أيضا).
- (٨) التكك الابريسميه: الابريسم خيوط الحرير المغزول. واشهر التكك تلك التي كانت تستورد من أرمينيا والتي يرتفع سعرها الى عشرة دنانير. (ابن حوقل، صورة الأرض ٢٩٦).
- (٩) الخفاف الرئانية: الخف كما يدل اسمه يكون عرضة للتلف والتمزق. والخف عادة بدون كعب. وترتفع جوانبه قليلاً عن الأرض. ويذكر الجاحظ (البيان والتبيين ١٠٦٣) ان الفُرس تلهج بذكر الخفاف وتلهج العرب بذكر النعال. ورنان من أعمال اصبهان (معجم البلدان ٣:٣٧) ويذكر الشابشتي (الديارات ١٠٧) أنواعاً من النعال يستخدم في الشتاء وهو الران. ويقترح سارجنت الشابشتي (الديارات ١٤٧) أنواعاً من النعال يستخدم في الشتاء وهو الران. ويقترح سارجنت (Islamic Textile's 214)
- (١٠) النعال الكنباتية: نسبة إلى كنبايت أو كنباية (Cambay) وهي ميناء في شبه القارة الهندية يصلها بمواني اليمن (رحلة ابن بطوطة).

<sup>- (</sup>بولاق). ورد في العقد الفريد ٢٠٢٥ شعر لاسماعيل الحمدوني فيه ذكر لوشي عدن. وفي حديث اسحق بن الحسين المنجم عن عدن قال إن بها «تعمل الثياب الرفيعة». (آكام المرجان ٩). وإذ كانت عدن ميناء اليمن، فقد كانت تمر بها صادراته اليمن (المقدسي ٩٩) من ثياب الوشى الغزلي اليماني الذي يبلغ ثمن الثوب منه ألف دينار في بغداد في القرن الثالث للهجرة، كما ذاعت شهرة البرود اليمانية التي تصدر الى الخارج (الجاحظ، النبصر بالتجارة ٢٥، ٣٥). وكانت الثياب العدنية من ملابس سروات الناس في القرن الرابع (الرسالة البغدادية ١٣٤).

والحلق المتحشوية (۱۱) والعصائب المرصّعة (۱۱) والدَّستينَجات (۱۱) المفصّلة ، وخواتيم الياقوت (۱۱) المُثمِنة وتمارضت من غير سقم ، وشكت من غير الم، وفُصِدت من غير عِلَّة وداء ، وتعالجت من غير حاجة منها إلى الدواء ، لتجيئها هدايا ذوي الوَجد ، في المَرض والفصد (۱۱) ، من القُمص المُعنبَرَة ، (۱۱) ، والغلائل المُستَّكة (۱۱) ، والأردية المرشوشة (۱۱) ، واللَّخالِخ (۱۱) المعجونة ، ومَخانِت

(١١) والحلق المحشوية: المحشوية نسبة الى محشا كمنبر، كساء غليظ يتزر به، دوزي Dit. dtail (١١) والحلق المحشوية . وفي لسان العرب ١٠: ٦ المحلق: كساء يجلق الشعر من خشونته. وقال عمارة بن طارق

بفضين بالمشافر الهذالق نفضك بالمحاشيء المخالق والمحاشىء اكسية خشنة تحلق الجسد، واحدها محشاً

(١٢) العصائب المرصعة: العصابة، من البسة الرأس ترضع بالجواهر تضعها النساء عموماً والقليل من الرجال.

(١٣) الدستينجات المفصلة: الدستينج، قيل: البارق. وقيل اليارق والأخير أصح لأنه معرب عن دستينه ومعناه السوار والتوقيع وقبضة السيف (ادي شير، الألفاظ الفارسية المعربة ٦٣)

(١٤) الياقوت: حجر معروف: انظر حول اصنافه وألوانه: (ابن الأكفاني، نخب الذخائر في أحوال الجواهر ٢ - ١٣).

(١٥) الفصد: شق العرق لاستخراج الدم. وهو عند الاطباء تفريق اتصال يتبعه استخراج كلي من العروق وبواسطتها في جميع البدن.

(١٦) القمص المعنبرة: المضمخة بالعنبر، وهو صنف من الطيب على انواع، وافضلها الشحري، المستخرج من شحرعمان (التركماني، المعتمد في الأدوية المفردة ٣٣٩، الدمشقي، االاشارة الى محاسن التجارة باعتناء فهمي سعد ٥٣».

وحول القميص: انظر معجم دوري، وصلاح العبيدي: الملابس في العصر العباسي ٢٠١.

(١٧) الغلائل الممسكة: الغلالة نوع من الملابس الشفافة وحولها انظر: معجم دوزي، والعبيدي،

(١٨) الأردية المرشوشة: لم تهذَّنا المصادر الى طريقة لرش الرداء.

(١٩) اللخالج المعجونة : مفردها لخلخة، نوع من الطيب تختلف الوانها باختلاف الأصناف التي تشتمل عليها. وقد وردت في (الرسالة البغدادية ١٤٠) بأنواعها الصندلية، والسود والصفر.

الكافور (٢٠) المنظومة، ومراسل القرَنْقُل (٢١) المُخمَّر، والمسك الأذفر (٢٢)، والعنبر الأشهب، والعود الهندي (٢١)، والنَّد الخزائني (٢١)، والماورد الجُوري (٢٥)، والحملان الحولية (٢١)، والجداء الرُّضَّع، والبط الصيِّندي (٢٧)، والفراديج الكسكرية (٢٨)، والدَّجاج الفائق، والفِراخ المسمنَّة، والنَّبانيج (٢١) المنضدة بأنواع الرياحين والفاكهة، يتبعها صنوف من الشَّراب: المُعسل (٢٠)، والدُّوشاب (٢١)

ومنه شجر يعطي كباشا وافضله دي الرائحة القوية. (الاشارة الي محاسن التجارة ٤٥).

- (٢٢) المسك الأُذْفَر: المسك: نوع من الطيوب، من اصل حيواني، أصنافه عديدة (الرسالة البغدادية الدم) وعن استخراجه (مفردات ابن البيطار)، أوالذفر شدة الريح من طيب أو نتن. والمسك الأذفر: الطيب الريح. ومنه طينة الجنة وترابها (لسان ٤: ٣٠٦).
  - (٢٣) العود الهندي: نوع من الطيب. والعود الهندي أفضل أنواع العود (الاشارة ٥٤).
- (٢٤) الند الخزائني: هو العود يخالطه المسك والعنبر (مطامع البدور ٢:١١) وعرفه تيمور بأنه العود المطرى بالمسك. والند، الذي يتبخر به (المغرب في ترتيب المعرب ٤٤٧)، والخزائني: الذي يصاف في الخزائن.
- (٢٥) الماورد الجوري: مشهور. منسوب الى جور بفارس، ومنه يستخرج ماء الورد، جميل الرائحة، منعث
  - (٢٦) الحملان الحولية: مفردها: الحمل الحولي: الذي بلغ السنة.
- (٢٧) البط الطيني: طعام فاخر، وأورد الجاحظ (الحيوان ٢: ٣٥٩) معلَّومة عن فراخه، بأنها تخرج كاسية كاسبة، وتزاد حسناً كلما كبرت.
- (٢٨) الفراريج الكسكرية: منسوبة الى كسكر من أعمال السواد من ريف دجلة والفرات. ودجاجها. موصوف بالجودة والسمن، ومذكور في أطايب الطعام، وربما بلغت الواحدة منها وزن الجدي والحمل (ثمار القلوب ٥٣٦) وانظر بيت شعر هناك يتحدث عن الأعتناء بتربية فروج كسكر.
  - (٢٩) النبانيج: أطباق من الخوص أو الخيزران توضع فيها الفواكه، وهي ما يعرف اليوم بالجاط.
    - (٣٠) المعسل: نوع من النبيذ مادته الأولى من العسل.
      - (٣١) الدوشاب: النبيذ الأسود المصنوع من التمر.

 <sup>(</sup>٣٠) مخانق الكافور: الكافور شجرة مهدها الصين، ازهارها بيضاء ضاربة الى الصفرة يستخرج منها
 الكافور الذي يستعمل في العطور وفي الصيدلة. وحول اصنافه انظر: الاشارة الى محاسن التجارة

والمخانق: مفردها مختفة، قلادة توضع حول العنق. وحول أنواع المخانق، انظر: زكية عمر العلي (التريق والحلي ١٥٥).

<sup>(</sup>٣١) مراسل القرنفل: المرسلة: قلادة تقع على الصدر (لسنان العبرب ١١: ٢٨٥) والقرنفيل: زهبرة معروفة، لها ألوان عدة. قال امرؤ القيس: نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل.

والمطبوخ (٢٢) والمُشمَّس (٢٢)، ونبيذ السكّر والقشمِش (٢٠). ثم الدنانير الجُدد الشَّهريَّة (٢٠)، في خرائط الدِّباج الجُدد الشَّهريَّة (٢٠)، ومناديل الوَشي الأنجُمية (٢٨).

[129] فلا تزال في هدايا متواترة وألطاف متتابعة، وفي خلال ذلك العيدان العرَّعُر (۱) الموزونة، والمضارب المدهونة (۱)، والأوتار الصينية (۱). حتى إذا نفد اليسار، وذهب الإكتبار، وأتلف المال وجاء الإقلال وأحسّت بالإفلاس وتفريغ الأكياس، أظهرت الملّل، وأعلّنت البَلدَل، وتبرَّمست بكلاميه، وضجرت بسلامه، وطلبت عليه العلل، وتفقدت منه الزلّل، وتتبَّعت عليه سقطاته، وتيمَّمت عثراتِه، وأخذت في الجفاء والعتاب، والقلل والإبعاد، وصرفت عنها هواه، ومالت إلى سواه، ونفرت بعد القرب، وأبغضته بعد الحبّد فحيئذ يُدرك المغرور النَّدم، ويلحقه الأسف، حين لا تُغني عنه الحيلة ولا يُجدي عليه اللَّهف،

<sup>(</sup>٣٢) المطبوخ: شراب ثقيل يصنع من تمر العنب يشكل الماء ١/١٠ ثمر العنب، ويعصر بعدها المرابح ويطبخ حتى يذهب ثلثاه وينقل الى الخوابي ثم يستعمل بعد سنة. (العامة في بغداد في القرنين ٣-٤ هـ ص ١١٩).

<sup>(</sup>٣٣) المشمس: شراب خفيف سلس في صناعته يستخدم كميات متساوية من الماء وعصير العنب والعسل تمزج وتوضع في الدنان وتترك مدة اربعين يوماً في الشمس، ولا تستعمل قبل سنة (المرجع السابق، المكان نفسه).

<sup>(</sup>٣٤) القشمش: أو الكشمش، نوع من الزبيب، ولا يزال يعرف الزبيب بالكشمش الى يومنا هذا في العراق.

<sup>(</sup>٣٥) الدنائير الشهرية: لعلها المنسوبة الى شهر بن حوشب، أحد مشاهير المحدثين دخل الى بيت المال فأخذ حريطة فيها دراهم، (ثمار القلوب ١٦٩) أي ان الدينار من اموال الناس والودائج، ومحصل بدون جهد.

<sup>(</sup>٣٦) الدراهم المسيفة الدارية احسب أنها المسبوكة الصافية، والدارية: المسكوكة لدار الخلافة.

<sup>(</sup>٣٧) خرائط الديباج الخريطة: كيس التقود، أو محفظة النقود. والديباج قماش سداه ولحمته من الحرير الملون.

<sup>(</sup>٣٨) مناديل الوشي الانجمية: الانجمية: لم اعثر على معنى لها. ولعلها تعني شكلاً أو لوناً أو مكاناً.

<sup>(</sup>١) العرعر: نوع من الأشجار وهو السرو الفارسي.

<sup>(</sup>٢) المضارب: تستعمل للضرب على الآلات الوترية.

<sup>(</sup>٣) الاوتار الصينية: واضح انه يتحدث عن ادوات الموسيقي

ويقع بين لَيتَ ولَو وهيهاتَ ولاتَ حينَ مَناص، ولا يَقْدِر على استئناف ما سلَف من الأيام بعدَ الإِشراف على ورود حياض ِ الحيمام.

وقد أنشدني بعض الأدباء لبعض المحدثين: [من الطويل]

صَحوتُ فأبصرتُ الغَوايةَ مِن رُشدي، فلا يَعشَـقــنْ مَن كَانَ يَعشَــقُ قينةً، تودُك ما دامَت هداياك جَمَّةً، إذا ما رأت في مُجلِس من تَحالُه وغنَّت على أقداحِه كُلَّ ما اشتَهي، وتُومى إليه اشرَب الرَّطــلَ واسقيني، فيَمتَك عند مَقالِها، فإن جاء وقـت الانصـراف تحازنت ويَغــدو إليه في الفِــراشِ رسُولُها ويا ليتَ شيعــرى كيفَ بتَّ فإنَّني فلا يجـدُ المَغـرورُ من دَفـع ِ جُدْرِها وتُسرعُ في إتيانِـهِ ليَظُنّها فإن هي جاءت عانقَتْه، وقَبَّلَت وتَخدُمُ عمداً، فإن قال: إنَّه تِقــولُ له: ذا البيتُ بَيتــى، وأنَّما فتُصبِحَ عَيني بالوصالِ قريرةً فذًا دأبُها، حتَّى يعود مِنَ الهوى فتُفْصَدُ لا مِنْ حاجةٍ لِفِصادِها،

وأيقنت أني كنت جُرْت عن القصد فما هوَ مِنها في سُعيدٍ ولا سُعدِ (١) وتَرفِدُكَ عِشقًا مَا غَنِيتَ أَخَا رَفَد غنيًّا، حَبَثْه بالتحيَّةِ والود وقالَت له: ماذا تُريد أنا أفدي فقد حُزْتَ قلبي واشتملت على وُدِّي سُروراً يَرِي أن المَقالَ على جدّ لفُرقتِه، حتى يقُومَ على وعُدر تُسائلُه: ما كان حالك من بعدى رَعَيتُ نُجُومَ الليل كَفي على خَدِّي سروراً بتعجيلِ الــزِّيارةِ مِن بُدٍّ حبته بتعجيل المجيء على عمد يدَيه، وأبدرت فرحة قل ما تُجدي لَيَحْزُنُنِي أَن تَصنعي هكذا عِندي أَوْمُّلُ أَنْ يَبتاعَني سيِّدي وَحْدى وآمَـنَ من سوم التَّفـرُق والبُعد سَقيمَ فُؤادٍ ما يُعيدُ ولا يُبلري ولكن لتكليف الهديَّة في الفصد

<sup>(</sup>٤) يشير الى المثل: أسعد أم سُعيد وليس هو منهما. انظر قصة المثل في أمثال الضبي ٤٧ ي فصل المقال ٢٧، مجمع الأمثال ١٩٨١.

فمِن بين خَلِخال يُصاغُ وخاتَم، ومن دُمُلُلِج يُهدى على أثر العِقدِ ومِن ثوب خَزُّ بعـدَ وشْـى ومُلْحَم ، ومن مُصْمَلِت يُشرَى على أثر البُردِ(٥) ويا لَكَ مِن مِســك ذَكيٍّ وعَنبَرٍ وعُسودٍ لوكافورِ نقييً ومِسْن نُدّ فَذَا فَعَلُّهَا، حَتَّى إِذَا عَادَ مُفْلِساً تَجنَّت، وأبدَت جانبَ الهَجِر والصَّدِّ فقُولًا لِمَن يَهوى القِيانَ تَفَهَّمُوا مقالی، فإلی قد نصحت لکم جهدی وأنشدني بعض المحدثين لنفسه: [من المنسرح] يا صاح إنَّ القِيانَ للغَمَـر الـ

خِسرٌ شِيهِاكُ يَصِيدنَ بِالْكُقِ (١٠) وجــداً، ويَرمُعــنَ ذاك بالحَدَق مُستَهتَراً واستمالَ للوَمَقِي سلخاً بطيب الـدلال والفَنَق (٧) صِفِراً، بلا طارف من الوَرَق

جئنًا به في البياض كاليَقَق (٨) وأنشدني بعض الكتَّاب لفضل الشاعرة(١): [من المنسرح] شيبت، وأنت الغُلامُ باللَّعِب

متصسوب بين الغسرور والعطب يَرَمُفُ نَ إِلا مَعادِنَ الذَّهَبَ أحط محب بطرف مكتسب

من زُفُرات الشَّكوي إلى الطُّلُب

(٥) سوف ترد لاحقاً في زي الطرفاء في اللباس المستحسن. (٦) الغمر: عديم الحبرة.

يَهِ وَيَشْ هَذَا، وَيَشْتَ كَيْنَ لِذَا

حتَّى إذا ما اقتنصْ ن ذا حُمِّق ،

نَفضنُـه، واستَلَخْـنَ جلدَتَه

وصار كالآس في غضارتِه

ناوَلْنَهُ المسح ثم قُلنَ له.

يا حَسَن الوَجهِ، سيِّءَ الأدب،

يا ويكَ إنَّ القِيانَ كالشَّركِ الـ

لا يتصدَّيْنَ للفَقير، ولا

يَلْحَظْنَ هذا وذا وذاك وذا،

بينًا تَشْكُمَ إليك، إذ خَرَجت

(٧) الفنق: الرقة والنعومة.

(٨) المسح: لباس رجال الدين من النصاري. راليقي: القطن.

(٩) الأبيات لفضل في المستظرف من أخبار النساء ٥٥، وطبقات ابن المعتز ٧٧ ٤، والأغاني ١٨. ٦٦٦ (ط. الهيئة العامة). وفي الأماء الشواعر ٥٨.

#### [ ١٥٠] وأنشدني أحمدُ بنُ غزال (١) لنفسه: [من مخلع البسيط]

إذا تعرضت للقيان، واعْرَم على فلسة أسافاً، كم من تُراث ومِسن تليد أتلف عليهم، أتلف عليهم، متلف عليهم، ما ذال يصبو إلى خلوب، اتَّخَذت عشيق مال، حسى إذا اختال ثم حست غنَّت صوتاً لها عتيداً، قد نَفِدَ الكيس فاسل عني، وأنشدني أيضاً: [من الطويل]

ومُسمِعَة غَنَّت، فمِلْت بمُهجتي فقالَت: على اسم الله ثِق بمَودَّتي فأعرضت عنها وانقبضت كائما فقالَت، وقد الحجلتُها لتغرَّني أراكَ نشيطاً للسَّماع تُحبّه، فقلت تُراني، وَيْكِ، أعشق قَينةً إذا خَرجَت من مَجلِس، وتَبدلُت

فَمَشَّلِ الفَقْرَ بالعِيانِ المَضَّ من السَّنانِ السَّنانِ وطارف وادّحار تان بالجَـندرِ والبَـندلِ والتَّواني(") تغني به فوق كل غان أضحَت تهاواه باللِّسان بفقيد فعلاتِـه الحِسانِ مُصرِّحاً ليسَ بالمَعاني: واشتَقْ، إذا اشتقْت، بالأماني

إليها الألهو، والمنزاحُ بسيطُ وصافِ كما صافَى الخليطَ خليطُ عَلَيْتُ وعَطِيطُ عَلَيْتُ لَدَيها نَعْسةُ وعَطِيطُ ورِقَةُ فهمني بالقيانِ مُحِيطُ: ولستَ إلى غيرِ السَّماع نشيطُ لها كلَّ يومِ صاحبٌ وربيطُ(٢) لها كلَّ يومِ صاحبٌ وربيطُ(٢) سيواهُ بديلاً أولسونَ نبيطُ(٤)

<sup>[101]</sup> 

<sup>(1)</sup> أحمد بن غزال: لم اهتد الى ترجمة له.

<sup>(</sup>٢) الجَّذَر: أجر المغنيةُ والقينة.

<sup>(</sup>٣) ربيط: من تربطه بها. والربيط: البهيمة التي تُربط.

<sup>(</sup>٤) نبيط: النبطي، يقصد به عادة ابناء البلاد التي افتتحها العرب وبخاصة في العراق. وكانت تطلق على من يراد به التحقير. الا أن الخطيب البغدادي يذكر انهم أعطوا الأسم لأنهم استنبطوا الأنهار (تاريخ بغداد ١ : ٥٧).

وإن ذُكِروا قالت ومَان كان حائك وآخر منكود المعاش يَخيطُ لَعَمْرُكِ ما تَهوين إلا دَراهما، ومِن دونِها حَزْمٌ عليَّ سَلِيطُ وإني، وربِّ البيت، والله راحم، أفكر فيه هل هواه قميطُ<sup>(۱)</sup> بعيني لِيَنْجُ قبلَ يَنفُضَ ريشه، وقبلَ يَراه الناس، وهو سَقيطُ هَوانا هوَى يَرُوي عن المرء نِعمة، ويَتركُ ربَّ القوم وهو حَطِيطُ فَيعشقُنا مَن في يَدَيهِ بِضاعَة، سَفيف، إذا بان الرجَا، وشَرِيطُ<sup>(۱)</sup> فَيعشقُنا مَن في يَدَيهِ بِضاعَة، سَفيف، إذا بان الرجَا، وشَرِيطُ<sup>(۱)</sup>

#### وقال أيضاً في قصيدة له: [من الخفيف]

حتَّى إذا وَلَّسَ الدراهِمُ غَنَّتُ له وقد أزمَعَت على الإنقطاع السل عنّي، فلست أصلُح للضيّ لقي، ولا يَحسُن الهوى بالجياع عندَها يأكُلُ المُفرِّطُ كَفَي له ويأوي إلى أحسَّ البقاع عندَها يأكُلُ المُفرِّطُ كَفَي له ويأوي إلى أحسَّ البقاع

### وأنشد للحكّمي في مثل ذلك(٧): [من السريع]

قُـولا لِمن يعشقُـهُ قَينةً يستفُّ حُزناً قبل إفلاسه فقد ثوى في كفها نِيَّةً مُسرِعةً في قلع أضراسه تُواصِلُ العاشيق، حتَّى إذا ما أخَـد العِشيقُ بأنفاسِه ولَّت بغَدر، وقُـرونُ الفتى تَهتزُ بالكَشيخ على رأسِه (٨)

<sup>(</sup>٥) قميط: وثيق أو شديد أو مشدود.

<sup>(</sup>٦) سَفَيْفُ: مَا يُنسِجُ مِن الخوص، ورق النخل، والشريط: حبل أو خيطيفتل من الخوص.

والمعنى يدل على أن القينة تهتم بأصحاب الثروات حتى إذا ما افلسوا لجئات الى الحواصين وأصحاب الحرف ضئيلة الربح

 <sup>(</sup>٧) الأبيات في ديوان أبي نواس الحكمي ٣٨٩. وفيها احتلاف
 في البيت الأول، قينة: قصرية حزنا: حُرْفاً.

فيّ البيت الثاني: في كفها نيّة: في كف سدّاجة، والسداجة: الكذابة ُ في البيت الثالث: العشق: الفقرُ.

<sup>(</sup>٨) الكشخ: القيادة وعدم الغيرة على الأهل.

### [١٥١] ومن أحسن ما قيل في ذلك قول الشاعر(١): [من الكامل]

ما للأحبُّـةِ في التخشُـع ِ عارُ، سَفْيًا ورعياً لللهذين تَحَمَّلُوا لكنَّه م غَدَرُوا بعَه دِك في الهوى، ما إن يُبالُـوا إنْ جَفَـوكَ وعرَّجُوا لا بل أشدُّهُما عليك مُصيبةً قدَّمْ لهـنَّ مَلاهياً ومَضارباً، إن كنت صاحب لُطْفة وهَديّة، أو كنتَ صاحبَ كيف أنـتَ؟ ومَرحباً لا بُدَّ مِن شيءٍ، وإلا لم يكُن لو كنــتَ يُوسُفَ في الجَمالَ، فإنَّه ثم امتنعــتَ مِنَ الهــديَّة أنكُرُوا عسدى مِنَ القَيسات خُبِرُ بَينً، زار ابَــنُ أَحَــرَ ذاتَ يومٍ قَينةً، حتَّى إذا غَنَّتهم وسَفَتْهُم، قالَـت لأوَّلهِـم: أمـاً لَكَ ضَيعةً؟ قالَـت فأهـد لنا إزاراً مُعْلَماً، ثم انشت لسؤال آخر منهم: قالَـت: فليس يَهُمُّنا ما زرتَّنَا

فاخشم وإن حافوا عليك وجاروا وناوا، وما شُدَّت لهم أكوارُ(١) وأخــو القطيعــةِ جائــرٌ غَدَّارُ نَحــو المدينــةِ أوطنُــوا، أو ساروا أَنْ يَفَعَلُموا بِكَ إِذَ هُمُ حُضَّارُ ومَلاوياً يحظَى بها الزُّوَّارُ (١) فلكَ الهَـسوى منهــنّ والاپثارُ فارحَــل فعيشُــك عندهــنُّ بَوارُ لكَ ثُمَّ إِقبالٌ ولا إدبارُ ما مثلُ في حُسنِـه ديَّارُ منكَ الملذي لا يُسكِرُ الأحرارُ ومن الهَــُديَّةِ مُسنَــدٌ آثَارُ في فتيةٍ لهُــمْ نـــديّ ووَقارُ وتَجَاوَبَت فِي كَفّها الأوتارُ فَتُسَى سِمسارُ فأجابهَا: إنّسي فَتُسَى سِمسارُ فأبُو فُلانِ ما عليهِ إزارُ(١) أصدرُقُ! فقالَ مجُيبَها: عَطَّارُ أدهائنا والقسط والأظفار (٥)

<sup>[101]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيت السادس في معجم الشعراء ٢٩٨ لعطاء بن أحمر الباهلي

<sup>(</sup>٢) اكوار: جمع كور، وهو الرحل بأدواته.

<sup>(</sup>٣) ملاوي العود: من قطعه.

<sup>(</sup>٤) أزار معلم: أي عليه اعلام وخطوط.

<sup>(</sup>٥) الأدهان أنواع عديدة، راجع: المعتمد في الأدوية المفردة، الفهارس. والقُسط، بضم القاف، ضربان: أحدهما الأبيض المسمى البحري، والآخر الهندي وهو غليظ اسود خفيف مر المذاق. =

وإذا ابن أحمر قد أعد جوابها حَذَرَ السُّوال كأنَّه قسطارُ ١٦ ثم انثنَت لسُوالهِ، فأجابها: لا سوق لي، لكنَّني حقّارُ فإذا همَمْت بحفر قَبرك فابعني بقُضيَّب كي [يُعرف] المقدارُ ١٧ فتلَجْلَجَت حَجَلاً، وَطاطَت رأسها، وأصابها عند الجُسواب حِصارُ ١٨٠ وكذا القيانُ، ولا أقولُ جماعةً، فالناس في أخلاقهم أطوارُ

ولابن أحمر (١) أيضاً (١٠٠٠): [من المتسرح]

عذبني ذو الجَـ الله بالنّار، إن هام قلبي بذات أسوار ولا تعشقت قينة أبداً، حتى ترابي رهين أحجار كم من غني تركن ذا عدم أورثنه الندّل بعد إكثار سلبن منه الفواد بالنظر ال رطب، وغنج وغمز أبصار وبالتشاجي أثلفن مهجته، وحسن لحن وقرع أوتار حتى إذا ما مضت دراهمه وصار ذا فكرة وتسهار ناولنه المسح ثم قلن له: يَيّضه باللهر مهر بَشّار (١١) فلل تغرّنك قينة أبداً، ودع وصال القيان في النّار

(المعتمد ٣٨٦). وعرَّفه ابو عمران القرطبي بأنه البسيخ (شرح اسما العقار ٣٧).

والأظفار، مفردها ظُفر (بضم الظاء المعجمة): ضربٌ من العطر ألود.

(٦) القسطار أو القسطر: الناقد، الخبير بالنقود.

(٧) ورد عجز البيت: بقضيب كي أعرف المقدار، وقمنا بتغيرها لنستقيم القافية.
 (٨) الحصار والحصر: حبس الكلام والعي.

(٩) ابن أحمر: عطاء بن أحمر المديني، احد ظرفاء المدينة (معجم الشعراء، ٢٩٨).

(۱) بن محرد عد بن احمر المديني، احد طرفة المدينة ومعجم السعواء، ١٩٨٠ (١٠) الأبيات في شعر ابن أحمر، ١٩١٠، بعناية حسين عطوان.

(۱۱) نهر بشار، بالبصرة ينزع من الأبلّة، منسوب الى يشار بن مسلم بن عمرو الباهلي أخي قتيبة بن مسلم. ركان أهدى الى الحجاج فرساً فسبق عليه الخيـل فأقطعه سبعمائة جريب، فشق له نهراً نسب اليه (معجم البلدان ٥ : ٣١٨).

فإذا صح ما ورد في معجم البلدان، فإن نسبة هذا الشعر الى عمرو بن احمر المتوفى في عهد عثمان يكون في غير محله. ولذا فاني اظن الأبيات لعطاء بن أحمر أحد ظرفاء المدينة، له قصيدة يذم فيها القيان (معجم الشعراء ٢٩٨) وليست لعمرو بن أحمر الباهلي انظر ترجمته في معجم الشعراء ٢١٤.

فليس في الغَـدرِ عندَهُـنَّ إذا هَوينَ أو شيئُـنَ ذاك من عار

وأحسن ابن الجهم حيث يقول (١١٠) [ من الطويل]

فأطلِق يداً في بيتِ بتَفَضُّل أشرْ بيد واغمِز بطرف ولا تخفُ ووَلَ عَن المِصباح والح ودُمَّه، وسَلْ غير مُسكَت، وسَلْ غير مُسكت، لك البيتُ ما دامَت هداياك جمَّة، تُصانُ لك الأبصارُ عن كلَّ نظرة،

وعَدَّعَنِ المُولِى، وما شئستَ فافعلَ رقيساً، إذا ما كنستَ غسيرَ مُبَخَّلِ فإن خَسدَ المِصساحُ، فادْنُ وقبَّلِ ونَسم غيرَ مُعجَلِ ونَسم غيرَ مُعجَلِ وكنستَ مَليًّا بالشرَّابِ المُعسَّلِ ويُصغَسى إليكم بالحديثِ المُقَلقَلِ ويُصغَسى إليكم بالحديثِ المُقلقَلِ

[١٥٢] واعلم أنَّه لا وَفاء لهنَّ، ولا حِفاظ عندَهن، ولا يَدُمُن على ودَّ، ولا يَفينَ بعَهد، وهَواهن مشتركً، وحبَّهن مُقتَسَمُ.

وقد أنشدني بعضُ الأدباء: [من السريع]

في رجل يعبد ربين أم ليس يرضى الله دينين يسترزق الدهر على اسمين فالغمد لا يجمع سيفين ولا تكونسي ذات بعلين يصلح ملكا بين إثنين على المرىء شر من الدين أقنع بالشين على الشين

استخبرا زينب عن قولها أذاك منه حسن جائز، حائز، حسبك يا زينب من هجنة، فيلا تريدي جمع هذا وذا، وأنشدي الأمر إلى واحد، لا يحمِلُ المِنْسَرُ ردفاً، ولا وعادة السّوء، إذا استحكمت لست، وإن كان الهَوى غالبي، يحلُبُ غيري، وأكون الذي

<sup>(</sup>١٢) الأبيات في ديوان علي بن الجهم ٥٣ - ٤، وفي الأغاني ١٠: ٢١٩ (دار الكتب)، وفيهما اختلاف ببعض الألفاظ غير قليل.

وأحسن أبو فؤيب (١) حيث يقول (١): [من الطويل]

تُريدين كَيما تَجمعيني وخالداً، وهل يُجمع السَّيفان ويحك في غمد

وكُنتِ كَرَقراقِ السَّرابِ إذا جَرَى بقوم، وقد باتَ المَطِيُّ بِهِم تَخدي (١٠) وقال آخر: [من الوافر]

ألا يا عاشقَ القَيناتِ جهلاً، أردتَ بأنْ تكونَ أبسا البُغُولِ أَسِا البُغُولِ أَسِا البُغُولِ أَتُرْضَى، على ضييق الهَوى، أَلْفَيْ حليل؟

[10٣] وليس هوى القِيان بمَحمود عندي، ولا عند ذَوي الأدَب، وأهل النُهى والأرَب، ولا لأكثرهم ميل إليه، ولا حِرص عليه، وإن كان قد أنشدني صديق لي قولَه فيهن: [من الخفيف]

زَعمُ وا خِلَّة القِيانِ غُرورُ، كُلُّ زَعسم من المَقالَةِ زُورُ قَسَماً لَلْقِيانُ بالعَهدِ أَوْفى من جَوارٍ تَضُمّه نَّ الخُدورُ إنَّما زَحْرَفَ المَفالِيسُ هذا حينَ قلَّت صحاحُهمْ والكُسورُ (١) أهلُ هذا الزمانِ أطرى من الآس، وكل مُموَّق، مَستورُ

واحتج في ذلك بأن هؤلاء القِيان، على ما فيهسل من العُيوب، أسرع إلى النفوس، وأوقع في القُلوب، وأعْلَقُ بالأرواح، وأخلَقُ للتَّجاح. وهن أقرب أملاً، وأقل عِلَلاً، والظَّفرُ بهن أسرع من الظَّفر بربَّات الخُدور، والمُحتجبات وراء

<sup>[707]</sup> 

<sup>(</sup>١) أبو ذؤيب الهذلي: هو خويلد بن خالد بن محزرٌ بن زبيد، أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والاسلام، وأسلم فحسن اسلامه. مات في غزاة افريقية (الشعر والشعراء ٧٤٧، الأغاني ٢٥٨٥،

بولاق) ۲۷ التانية الحدادة المدة بورس الأرادة العداد مهم

 <sup>(</sup>٢) البينان في الحماسة البصرية ٢: ٣٠٦، والأول في الشعر والشعراء ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) تخدي: تسير بسرعة. تعدده

<sup>[104]</sup> 

<sup>(</sup>١) صحاحهم والكسور: أي نقودهم الصحيحة واجزاؤها:

السُّتُور، وأنهَّ مَزورات، وأولئك مَعْدُومات. وزعَم من طلب القينة الجَدْوَ لمولاها() من عِشْقِها وكثرة مَوْونَتِها عليه، وطلبها لما لديه ومَسأَلَتِها الهَدايا واللَّطف، والبِرّ، والتُّحف، إنما هو من رغبتها في هواه، وميلها إلى رضاه، ولأنها تُؤثِره على العالمين، وتشتهي قُربَه دونَ سائر المُحبِّين. لأنه إذا وافي جدُّوها من عندِ عشيقِها مع تتابع ألطافه، وكثرة بِرِّهِ وإسلافِه، رَغِب المُولى في صَفائِه، وطَمع في استصفائه، فأخلاها معه الأيام الكثيرة، والليالي المتتابعة.

فهذه جُملة من القيان لِمَن عشق، ورَغبة فيمن ومَقَ. وليس ذاك عندنا كذلك، وإنما هي حِيلة ممَّن احتج لهن الوفاء، وهن معروفات الغدر والجفاء، ولوكان ذلك كما زَعَموا، لم تتغير له عند اختلاله ولا قَلَتْه عند إقلاله، بل كان يكون منها عند ذلك الإسعاف على هواه، والمؤاساة في نفسها في الحياة، ولكن هو كما قال المؤمل بن أُمَيْل: [من الكامل]

والغانياتُ كذاكَ هُنَّ غَوادرٌ أبداً، حيسالُ وصالِهنَّ تُجَذَّمُ يَخْلُبُ وَدُونَ عِداتِهِنَّ الأنجُمُ يَخْلُبُنَ بالنَّظر الفتى، ويعدننَهُ نَيلاً، ودونَ عِداتِهِنَّ الأنجُمُ

وكما قال بشار بن برد (٣): [من الطويل]

فوالله ما أدري، وكلَّ مُصيبةً، بأي مكيدات السَّاء أكادُ غُرورُ مواعيد كأنَّ جَداءها جَدَى بارقابِ مُزْنُهـنَّ جَمادُ

[102] ومع ذلك، فلا نَفاقَ للشيوخ عندَهن، ولا لذوي القُبح والعُدْم مَطمَع لدَيهن، على أنهن يَحتمِلن القُبح والشَّيب مع اليَسار، ويكرهنهما مع الفَقر والأَقتار، فإذا اجتمع القُبح والشَّيب مع الإفلاس في أي إنسان كان من الناس،

<sup>(</sup>۲) الجدو، الجد أو الجدوى: العطية.

<sup>(</sup>٣) أديوان بشار ٧١.

فليس عندَهن مَطلب، ولا لَدَيهن سبّب، ولذلك قال العُطُوى ١٠٠: [من الكامل] وتقول لي: يا شيخ أنست مُخادع (١) تاهَـت على بحسنها وجَمالِها شيخٌ، وإفــلاسٌ، وقُبــحٌ ظاهرٌ، أطمعت فينا؟ أخْلَفَتْكَ مَطامعُ والشيب يذهبه الخضاب الناصع فأحبتُها: الإفلاسُ يُدهيب الغني والقُبحُ ليسَ له دواءٌ نافعُ قالَست: فقُبَحُ الوَجَـٰهِ فيه حِيلةً لو كان يَدفَيعُ قُبحَ وَجهــي دافعُ يا صِدقَهــا ما كَانَ أوضــحَ حُجَّتي،

وقال بعض الأعراب: [من الطويل] رَقيقات أوساط نيال المآكم (١) طَويلاتُ أعناق ، سياطُ أكفُّها، مِنَ الـرَّوضِ ، ريًّا زَهرهـــا جدُّ نَاعِم تأزُّرْنَ رَسلاً، وارتبدين بحلَّة وتَصـرفُ وُدِّي نحوَهـن صبابةً، ويَصرِفنَ عَلِّي الوجهُ نحوَ الدَّراهمِ

ومثل ذلك ما رُوي عن نُصيب ( الله قال: لَقِيتَني بِالطُّوافِ أَمِرَاةٌ دَحْداحة ( ال مزَّاحة، فقالت: أأنت نُصيب؟ فقلت: نعم! قالت: الست القائل (١٠): [من

يُعِلَّهُ، ولا يَأْخُلُنَ فِي السود درهما إذا البِيضُ لا يأتِين في الحبِّ رِقَّةُ،

(١) العطوي، محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية، مولى كنانة بصريًّ شاعر. وهو أحد المتكلمين الحذاق. (معجم الشعراء ٤٣٢).

(٢) الأبيات في غرر الخصائص ١٨٨ دون نسبة وفي البيت الثالث وردت اليانع عوضًا عن الناصح. وفي البيت الرابع: قالت فقبح الوجه ليس فيه حيلة. وهي في شعره رقم ٤٤.

(٣) المآكم: مفردها مأكمة وهي العجيزة. والمأكمان: اللحمنان اللتان على رؤوس الوركين.

(٤) تصيب بن رباح (في وفاته خلاف بين ١٠٨ و١١١ و١١٣هـ):

أبو نحجن ، مولى عبد العزيز بن مروان، شاعر فحل، مقدم في النسيب والمدائح من الشعراء السود. كَانَ عَبِداً لراشد بن عبد العزى من كنانه، فاشتراه عبد العزيز بن مروان واعتقه (الاعلام

٨: ٣١ الشعر والشعراء ٣٢٢ ط الثقافة).

(٥) دحداحة: قصيرة (محيط المحيط).

(٦) البيتان في شعره ١٤٧ (جمعه داود سلوم، بغداد ١٩٧٧).

فأتاها يوماً، فزَبرته وطرَدته، فانصرف وأنشأ يقول: [من الطويل] إذا قَلَّ مالُ المَرء قلَّ صديقُه، وأومَت إليه بالعُيوبِ الأصابعُ وقال الأصمعي: عشق رجلٌ امرأة، وأظهرت له مثل ذلك، فبعثت إليه يوماً تَستهديه ملاً، فتعذّر عليه، ووجّه بنِصف ما طلَبت، فغضيت وهَجَرَته، فكتب إليه: [من السريع]

يا أَيُّهَا الغَضبانُ أَن سامني فجُدتُ بالنَّصفِ له كاملاً، هبنس غريماً لكَ يا مُنْيَتى،

فكتبت إليه: [من السريع]

إن كنت في حالك ذا عُسرة، ما إن منحناك الندي نِلته، إلا لِتَقضى حاجتى كلّها

ما مثلبة ثِقبلٌ على المُوسِرِ فقال ليسَ الحُبُ للمُترِ ما يُقبَلُ النَّصفُ مِنَ المُعسِرِ

فدَع طِلابَ الشَّادنِ الأحورِ دونَ ذوي البَهجـةِ من مَعْشَرِ في حالِ ذي العُسـرة واليُسُرِ

[ ١٥٥ ب] وقال الأخطل يَصف نُفورهن عن المُشيب، وغدرهُن بالكُهول والشَّيب (١): [من الكامل]

وإذا دَعَونَ لَى عَمَّهُ نَّ، فإنَّه نَسَبٌ يَزيدُكُ عِندَه نَّ خَبالاً وإذا وَعَدْنَ عِندَ عِداتِه نَّ مِطالاً

وقال القَطامي أيضاً (٢): [من الكامل]

وإذا دَعَونَكَ عَمَّهِ نَّ فلا تُجِب، فهُناك لا يَجدُ الصَّفاءُ مكانا

فحل، من مخضري الجاهلية والاسلام (الأغاني ١٢: ٢٤ بولاق، الشعر والشعراء ٣٣٣ دار الثقافة،
 المؤتلف ١٧٧).

<sup>[</sup>٥٥١ ب]

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ٤٣، العقد الفريد ٥: ٤٥٤ للأخطل.

<sup>(</sup>۲) ديوان القطامي ٥٩.

وإذْ هُنَّ يُدنِينَ الحريمَ بِوُدَّهِ لَهِنَّ، ويَرَفُّضْنَ الدَّقِيقَ المُلَوَّمَا قَالَت: لا أراك تكتب ألاً درهَمك فاعضض ببَظْر أُمَّك! من أين تَمتشِطُ إحدانا إذن؟

وأنشدني بعض الأدباء: [من الرمل]

وإذا قلت لها: جُودي لِمَن قَد بَراه الحبُّ، قالت لي: أجلُ أنت صرَّاف، فآتيك لهُ، أم بِكَفَيْك نقُودٌ تُحتَملُ قلتُ: مَا تَهوين ألاً مُوسِراً، ذَا هِبات وعَطاء وحُللُ فأجابتني بصوت مُسمَع: كُفُّ عنَّا! أنت والله، مُقِلً أيُها الناس، ألا أخبركُم؟ ليسَ للحب مع الفقو عملُ أيّها الناس، ألا أخبركُم؟ ليسَ للحب مع الفقو عملُ

[ ١٥٥] ولقد أحسن أبو الشيص (١) حيث يقول (١): [من الكامل]

حسرَ المشيبُ قِناعَه عن رأسهِ فرَمَينَه بالصَّدَ والإعراض ثِنْتَانَ لا تَصبُو النَّسَاءُ إليهِما: حَلْيُ المَشيبِ وحُلَّةُ الإِنفاض فُوعُودُهُ نَّ ، إذا وعَدْنَك، باطل، وبروقُه نَ كُواذِبُ الإيماض

وروى عمر بن شبّة (٢) عن مُوسى بن إسماعيل المِنْقَرِي (١) قال: كان المُخبَّل السَّعْدي (٥) يَعشَقُ امرأةً من قومِه، فأتلفَ عليها كلّ ما يَملِكُه، حتى صار يَبيع البَعر،

[\00]

<sup>(</sup>١) ابو الشيص: محمد بن عبد الله بن رزن، وهو ابن عم دعبل الخزاعي توفي ١٩٦هـ. وقد كف بصره (الوافي ٣٠٢:٣، الشعر والشعراء ٧٢١، فوات الوفيات ٣:٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الوافي ٣٠٣٠٣، فوات ٤٠٣٠، طبقات ابن المعتر ٥٧.

 <sup>(</sup>٣) عمر بن شبة (توفي ٢٦٢هـ): ابو زيد الأنصاري: واسم شبة زيد. كان راوية للأخبار عالماً بالآثار، أديبا فقيها صدوقا (الوافي ٢٢: ٢٨٨، تاريخ بغداد ٢١.٨٠١، شارات الذهب ٢٠٤٦، اعلام النبلاء ٢١: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) موسى بن اسماعيل المنقري (توفي ٢٢٣هـ): منقري بالولاء، التبوذكي أبو سلمه. حافظ للحديث، ثقة. من اهل البصرة (الاعلام ٧:٧٠٠، شذرات الذهب ٢:٧٥، اللباب ٢:٧٠٠)

<sup>(</sup>٥) المخبل السعدي: هو الربيع بن ربيعة وقيل كعب بن ربيعة، وقيل ربيعة بن مالك بن ربيعة. شاعر =

رأينَ الغواني الشّيبَ لاحَ بعارضي، فأعرَضْ عني بالخُدودِ النّواضيرِ وكن ّ إذا أبصرنَسي أو سمعن بي سعين، فرقعن الحكوى بالمحاجرِ

[١٥٦] وهُنَّ على ما فيهن من سُرعة الملل ، وما طُبِعن عليهِ مِنَ البَدلِ، متمكِّناتُ من القلوب، مُبَرَّآتُ عندَ مَحبَّتهِن من العُبوي.

وإنَّ من محمودِ مَذَاهب الظُّرفاء الميلَ إلى مغازلة النساء ومُداعبة القيناتِ. وحبُّ النساء عندهم من حُسن الاختيارِ، وهو أشبه بمَذاهب ذوي الأخطار.

وليس هوى الغلمان عندهم بمحمود، ولا هو في سيرهم موجود، وإنّما آثروا هوى النساء على الغلمان، ومَدَحوهن بكل لسان، لمليح براعتهن ، وتكامّل ملاحتهن ، وعجيب شكْلِهن ، وبديع دلّهن . وفيهن أيضا خصال محمودة ، ومَلاحة موجودة ، إن عُلِمت من الجمال وجدت في العقل ، وإن عُلِمت من العقل وجدت في الله للله . وروائحهن أذكى، وهواهن للقلوب أنكى، والعشق بهن أليق ، وهن للرجال أوفق .

وقد قال بعض الشعراء في ذلك وملَّح: [من المتقارب]

ويُعجِبُ قلبي لذيذُ الغِناءِ وحُسنُ الغِناء، وشُسربُ الطَّلاءِ

أحب النساء وذكر النساء، وهل النساء، وهل النساء، وهل النساء، وقال الفرزدق(١٠): [من الكامل]

منع الحياة مِن الرجال وطيبها حَدَق يُقلِّبُها النَّساءُ مِراضُ وكأنَّ أفتدة الرَّجالِ إذا رأوا حَدَق النساء لِنَبلِها أغراضُ وقال دِعْبلُ بن على الخُراعي(٢): [من الوافر]

٢: ٢ وفي الوحشيات ٢٩٠ للعتبي أو لأبي الشبل او لعمر، وفي الفاضل. ٧٧ دون نسبة ولمحمد بن أمية في الشريشي ٣: ١٤.

<sup>[107]</sup> 

<sup>(</sup>١) ديوان الفرردق ١: ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ١٥٠ ومصدرها الوشاء فقط.

وإذا رأين من الشَّبساب ألدُّونةً، حِيسِهِ أَمُلُكُ أَنْ تَكُونَ مِتَانَا وقطل جرير(٣): [من الموافن]

رأت مرَّ السَّنينَ أخَصَلَونَ مِنِّي، كمسا أخسد السسرار من الهلال فعالَست: فيم أنت من التّصابي،

متسى عَهدا التشوق والدَّلال لاصحباب الشَّحنُــح والسَّعالِ فمسا تَرجُسُو، وليس هَوى الغواني

وقال أيضاً ١٠٠٠: [من الكامل]

وإذا الشيوخ تُعرَّضوا لمودَّةٍ، قُلن: التُّسرابُ لكلِّ شيخ أَدْرَدَا تلقَب الفنساة من الشهوخ بَهِليَّة ، إنَّ الْبَلِيَّةَ كُلُّ شَيْعٍ أَرْمَدَا

ووالله امرو القيس (١٠): ومن المعليقالية أراضين لا يحبسن من قل مالده ولا بعن دلين التشبية خد وقوسًا وأغضني يعض الكفاب لابي الشيل!")

: **[من اللزج]** مستوي عن جواري المعد

وأون القيب ق ال ن أيس الكبيل فأعرضين، وفيد كي

إذا نيل أسو المعتبل يحري بالاعين الشعل غصافي، وتنفيز ال وأفلمانت أغيره (٨) . [من العويل]

(٣) فيوان جويز ٣4٩. والسوار: ليلة آخو الشهور

(٤) هيوان جرير ٣٤١. والادود: النشخلع الاستان. ارمد: افتقر

 (e) في مخاطد التنصيص ١:١٧٤. وعيون الإخبار ٤:٤٤ وفي بهنجة المخالس ٢: ٥٠، في الشريشي ١٤:٣ قومًا. وفي هيوانه على يافية الباء.

(٦) أبو الشيل: عاصم بن وهب بن البراجم. مولده في الكوفة، ونشأ وثادب بالبصرة، وقدم ألى سرمن رأى في أيام المبتوكل ومدحه كان كثير المغزل ماجنا (الاغاني ٢٤: ١٣ بـــ لاق).

(٧) الأبيات في الأغاني ١٣: ٧٨ (بولاق).

(٨) البيتان في العجماسة البصرية ١: ١٢٩ منسوبان لمحمد بن عبيد الله بن معاوية بن عتبة بن أبي سفيان، وفي المرزباني ٤٢٠ وفي البيان والتبيين ٢:١٨٣ للعتبي أبي عبد الرحسن وفي العقـد=

إلــيُّ الغــانياتُ، وإن غَنينا نُبَـكُيهِ، فهـنَّ بهِ عُنينا

ووُلِّيتُ الحُكومَـةَ والخِصاما

وعاقبت اللذي يهوى الغلاما وأطيبُ، حينَ تَعشَقُهُ النِّزاما

تَزيدُك للغَـرام بهـا غَراما له رمـح كرمحـك حين قاما

وتلكَ تَذوبُ مِن كلُّف سقاما وأنشدني على بن العباس الرومي لنفسه (٢): [من مجزوء الرمل]

كَنَك النِّسوانُ أَفْنُ ر، إذا ما أعــوزُ بَطنُ

وما رأينا أحداً من العربِ المتقدِّمين والشعراء المفضَّلين صمَّدوا في أشعارهم إلى غير ذكر النساء ولا صَدَّروا قصائدُهم إلا بالتشبيبِ بوصف النساء.

هذا حسَّان بن ثابت الأنصاري(١) شاعرُ رسول الله، ﷺ، يقول(١): [من الخفيف]

واهـنُ البَّطشِ والعِظــامِ ، سَوْومُ يا لقوم ، هل يَقتُلُ المسرءَ مِثلي،

أَحَبُ ذُخيرة وأحب علق

وكل بكاء ربع أو مشيب

وقال بعض الأدباء: [من الوافر]

فلــو أنــي رأيتُ النــاسُ يوماً،

لقَـرَّت عينُ مَن يَهـوى الجَواري،

سألتُك أيُّما أحلَى حديثاً،

أجارية مُنْعُمة رُداح،

أوَ أمرد مُنتِن الإسطَين منه،

يُريدُك للدراهم لا لحُبُّ،

حبك الغِلمان ما أم

إنما يُمشَـقُ في الظّه

<sup>(</sup>٣) ليس في المطبوع من ديوان ابن الرومي. وهما في ديوان الصبابة ٧٤٧ دون نسبة. وورد صدرٍ البيت الأول في الأصل: نيكك، وقد أبدلناها.

<sup>[</sup>۱۵۱ ب]

كان يهاجى قريشــا ويذكر (١) حسان بن ثابت الأنصاري: (توفي ١٥هـ) شاعر رسول الله ( الله الله ا مساوئهم وينافح عن رسول الله (الشعر والشعراء ٢٢٣ ، الوافي بالوفيات ١١ : ٣٥٠، اعلام النبلاء ١٢:٢٥ معاهد التنصيص ٢٠٩١ جمهرة اشعار العرب ٤٩٢، الاعلام ٢:٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوانه ١: ٤٠، وفي سير اعلام النبلاء ٢: ١٩٥.

هُمُهُ الْعِطْسُ والْغِسراشُ، ومَعلَو عا لَعَنَ، ولَوْلُسِوَ مَعْلُومُ لَسُو يَدِبُ الْعَوْلُسِيُّ مِن وَلَمَعِ الْمَذَ رَ عليهما الْانْفَيْسُوا الكُلُومُ وقد كان النبي، في ، يَعَمَّبُ له عِنْبُوا في مسجد، ويدعو الناس إلى استماع شعره، وهي يافيد في قصائد، بهذا وما أشبهه من ذكر النساء (٢).

وهذا كعب بن زهير(٤) ينتند للنبي، ﴿ ، في مسعده(٥) [من البسيط]
بانست سُعدادٌ، وقَلَبسي اليومَ مُتبولُ، مُتَيَّمٌ عِندُهسا لم يُصد مَعلولُ ١٦٥
أكرم بها خلسة لو أنهسا صدَفَت مَوعُودَهما ولسو أنَّ النَّمسيعَ مَقبولُ أويمدح النبي، ﴿ ، في قصيدته عنه فيقول فيها:

إنَّ الرَّسسولُ لَسورُ يُستضاء بِهِ، وصدارم فِي سَوفُو اللهِ مَسلولُ والنبي الناس في مسجدِه أن اسمعوا شعرَه. ولو كان ذكرُ النساء في الشعر منكراً، لكان النبي في أول من أنكره. ولو كان فكر غير النساء أولى بالتقدمة في الشعر مِن ذِكرِ من لكان النبي في أول من أمر مذلك واستفيعه. ولو كان أيضاً في الشعر في كر النساء من المرتب والحتا لكان ما قبل في رسول الله من المديع أحق بأن يُستَعَلَّ عِنه ذكرُ الفبيع، كما أسقط ذكرُ الذكورة ووصف تعشقهم من هذه الاشعار ومن نظائرها، من مديع ذوي الأخطار. وما وجدت ذلك في شيء من أشعار المتعدد من وإنما عُرِف الأن في شعرِ المحدثين.

 <sup>(</sup>٣) الخبر في الوافي بالوفيات.

<sup>(</sup>٤) كعب بن زهير: (توفي ٢٦هـ) والمده زهير بن أبي سلسى المازي. شاعر عالي الطبقة من أهل نجد. ولما ظهر الاسلام هما النبي على وأقام يشبب بنساء المسلسل ، فهدر النبي دمه فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم، وانشده لاميته المشهورة. فعفا عنه الرسول وخلع عليه بردته (الاعلام ٥: ٢٧٦) . جمهرية أشعار العرب ٦٣٣، الشعر والشعراء ٨٩).

<sup>(°)</sup> الأبيات الثلاثة في جمهرة أشعار العرب ٦٣٢، وفي شرح قصيدة بأنت سعاد ١٧، ١٥، ٣٧، وفي الشعر والشعراء ٨٩ البيتان ١و٣.

وفي الأبيات: أختلاف: مغلول! مكبول.

<sup>(</sup>٦) متبول: التبل: الوهم، ومتبول: الهائم.

وأين ظرف النسباء وحسنه من غيره من ، واين ملاحة سلامه من وحلاوة كلامهن ، ومستحسن مداعبتهن ، ومعبوب معاتبتهن ، ومليخ مراسلتهن ، لا سيا إن شبن هواه ن بالغيرة على عيبيهن ، والتدلّل على متعشقيهن ، وصددن من غير زلل ، وهن والله في كل أحوالهن القاتلات بأفعالهن ، وصالحُن ختل ، وصده وصده من عرفن وصالحُن ختل ، وصده من عرفن والله في كل أحوالهن القاتلات بأفعالهن ، وصالحُن ختل ، وإن وصده من قتل وهن المالكات للقلوب ، السالبات للمقول ، إذا خلون مزحن ، وإن ظهر ن نظرن ، فقتلن بلحمظ عيونين ، وصرعن بعض منظهن ، والمناسب ومعن منظهن ، ولا المنا من خلف الكاذب ، ووعده من الخاشب . فلا شيء عاصسين بين منظهن ، ولا المنا من خلف وعدهن . وقد استحسنت الشعواء ذلك منهن ، ومدَحته في كثير من الأشعار فيهن .

[۱۵۷] أخبرني أحمد بن يحيى عن الزَّبير بن بكار عن سُليمان بن عياش السعدي عن أبيه عن جده قال: حدثني السائب راوية كُثير قال: كان كُثير رجلا مَذْبوباً، لا يستقرُّ في مكان، فقال لي ذات يوم: اذهب بنا إلى ابن أبي عتيق نَتحدَّث عنده. فأتيناه، فاستنشد ابن أبي عتيق كُثيراً فأنشده (۱۱): [من الطويل]

أبائنة سعدى؟ نعسم ستبين، أإن زُمَّ أجمال، وفارق جيرة، كأنَّك لم تَسْمَع، ولسم تَرَ قبلَها حنين إلى ألافهين، وقد بدا حتى إذا بلغ إلى قوله:

كما أنبت مِن حَبلِ القَرينِ قَرينُ (1) وصاح غُرابُ البَينِ أنستَ حزينُ تَفَرَينُ تُفَرِينُ تَفَرَينُ تَفَرَقُ أَلَافُ لَم المَدَّقُ عَنينُ لَم المُسَلِّ الغَداةَ يقينُ لَم المُسَلِّ الغَداةَ يقينُ المُسَلِّ الغَداةَ يقينُ

فَأَخْلَفَن مِيعَادي، وخُن أَمَانتي وليسَ لِمَن خَانَ الأَمَانةَ دينُ قَالْ ابن أبي عتيق: أَوَعَلَى الدين صُحبتُهن يا ابنَ أبي جُمُعة، ذلك أملح هُن ً،

<sup>[107]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان كثير. ١٧٠، ١٧٢.

 <sup>(</sup>٢) القرين: ألبعير المقرون بآخر. الالاف الإبل التي كانت تألف بعضها بعضاً.
 الأقران: مفردها قرن وهو الحبل.

وأدعَى للقلوبِ إليهن. عُبيدُ اللهِ بنُ قَيس الرُّقيَّاتِ أَشعرُ منك حيثُ يقول (٢٠): [من المديد]

حَبَّـذَا الإدلالُ والغُنُجُ، والتي في طَرفِها دَعَجُ(١) والتي في وَصلِها خَلَجُ

والتي إن حدثت كدبت، والتي في وصلها خلج وترى في البيعة السُّرُجُ السُّرُجُ خَلَم من في البيعة السُّرُجُ خَلَم من في قبلة حرَجُ؟

فقال: لا إن شاء الله، وانصرف. وقال القطامي يَستحسينُ ذلك من أفعالهِن، ويَصِفُ مَلاحةً اعتلالهِنَ<sup>(٥)</sup>: [من

وقال القطامي يستحسين دلك من المعالهن الويطيف المراحة المصارعين الكامل]

وأرى الغَواني إنَّما هي جَنَّة، شببه الرياح تُلون الألوانا وإذا حَلفْن فهن أكذب حالف حَلِفا، وأملح كاذب إيمانا وقد أحسن محمود الوراق حيث يقول(١): [من مجزوء الرمل]

اصطبح كأس شراب، واغتيق كأس تصابي وعتاب وعتاب وعتاب وعتاب ووصال واهتجار وبعاد واقتراب واجتناب في دنو، ودنو في اجتناب

واجتنباب في دُنُو، ودُنُو في اجتناب ورسول بكتاب، وانتظار لجواب وقُنُوع من حبيب بالمواعيد الكذاب

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوان ابن قيس الرقيات ١٦٣، وفي الأغاني ٤: ١٦٥ (الدار) والعقد الفريد ٥: ٣٦٨.
 (٤) الدعج: سواد العين مع سعتها خلج: شك.

<sup>(</sup>٤) الدعج: سواد العين مع سعتها ـ خلج: شك. (د) البيتان في ديوان القطامي ٥٨ ـ ٩.

<sup>(5)</sup> البيت الثاني على الوجه التالي: ويرد البيت الثاني على الوجه التالي: وإذا حلف فهسن اكثسر واعد خلفاً وأكثس حالف ايماناً

<sup>(</sup>٦) ليس في شعره الذي جمعه محمد زهداي يكن، وهو مصير جميع ما أورده له الوشاء وأحسبه لم يطلع على الظرف والظرفاء.

# ليس في الحب ولا الصب وق حظ للصواب وقال بعض المحدثين (١٠): [من الرمل]

ليسَ يُستحسَنُ في حكم الهوى عاشقٌ يُحسِنُ تأليفَ الحُجَجُ بُنيَ الحبُّ على الجَورِ، فلو أنصفَ المعشوقُ فيه لَسَمُجُ

وقال آخر وأحسَن في قوله: [من الطويل]

ألا إنني راض بما حكَمَت جُمْلُ، فكُرَّوا عَلَـيَّ الْعَــذَلَ فيهـا، فإنَّني ومـا جئتُهـا يومـاً لبَــذَلُ رَجَوتُهُ

وإنْ كان لي فيه البَليَّةُ والفَتْلُ رأيتُ الهَــوى فيهـا يُجَـدُدُهُ العَذلُ لدَيهـا، فأخشــى أن يُغيَّرَه البُخلُ

ومن ذلك قول جميل بن معمر العُذْري (^): [من الطويل]

ولستُ على بَذَلِ الصُّفاء هُوِيتُها، ولكن سَبتني بالدُّلالِ مع البُّخلِ

وقال أيضاً (١٠): [من الكامل]

نفسي فِداؤك من ضنين باخل ِ منها، فهل لك في اعتزال الباطل؟ أدنسي ألى من البغيض الباذِل ويَقُلنَ: إِنَّكِ يَا بُثَينَ بَخَيلةً، ويَقُلنَ: أَنَّكَ قَد رَضِيتَ بِبَاطلٍ ولَبَاطِلً مِمَّن أَلَّذُ وأَشْتَهِي،

[١٥٧ ب] ودَحلَت عَزَّةُ على هِشام بن عبد الملك بن مروان (١) ، فقال: يا عَنزَّةَ!

<sup>(</sup>٧) البيتان منسوبان للفتح بن خاقان في معجم الشعراء ٣١٨، وفي معجم الأدباء ٥: ٤٢، وهما في اشعار أولاد الخلفاء ٦٦ منسوبان لعلية بنت المهدى.

<sup>(</sup>٨) البيت في ديوان جميل ٣٧.

<sup>(</sup>٩) الأبيات في ديوان جميل ٥٤ وفي الثالث اختلاف يسير

<sup>[</sup>۱۵۷]

<sup>(</sup>١) هشام بن عبد الملك، (٧١ ـ ١٢٥هـ): ولد في دمشق، وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد (١٠٥هـ). وفي أيامه خرج عليه زيد بن علي بن الحسين (١٢٠هـ). ونشبت في أيامه حرب هائلة ومع خاقان النوك انتهت بمقتل خاقان واستيلاء العرب على بعض بلاده. كان المنصور يعجب به ويستقصي أخباره من الرواة (الاعلام ٨:٨٦).

أتَعرفينَ قولَ كُثَيِّر ("): [من الطويل]

وقسد زُعُمست أنسى تَغيَّرتُ بعدَها ومَــن ذا الـــذي، يا عَزَّ لا يَتغيَّرُ تَغيّر جسمى، والخَلِيقة كالذي

عَهِيدت، ولسم يُخبِر بسيرِّكُ مُخبِرُ فقالت: ما أعرف هذا ولكني أعرف قوله (٣): [من الطويل]

كأنِّي أناجي صَيَخِرةً، حينَ أعرَضَت، من الصُّم لو يعشى بها العصيم زُلَّت (٤) صَعَمَومٌ، فما تلقياك إلا بعيلةً، فَمُسَنَّ مَلَّ مَنْهِمِنا ذَلَتُكُ الوصَّمَالُ مَلِّيَّتٍ

والطلباني أحيث بن عبيد لرفاحة المنتسى (١٠) : إمن المطويل]

ألنم تَعلمُ أَمْ لأَ، وكل بَلِيَّة مَنْ الضُّعَمَارِ يَعْنَسِي بَرُاسِتُهِيهِا ونَعيمُها ولسم تَجمدًا بَلَجماءِ إلاَّ بخيلةً، وإن أيسرَب واحتاج يومف عريمها ١٧ وأنشدني محمَّد بن يَزيد لكُثَيرٌ عزَّة (٧): [من الطويل]

وكُم من خليل قالَ لي: هل سألتَها؟ `` فقلت : أَعَمَ، ليلني أَضَسَنُ خليل وأبعـــدُه نيلاً، وأسرعُــه قِلَّى، وإن سُئِلَبْت نيلاً، فشــر مُنيْلِ

وأنشدني أحمد بن يَحيَى لجميل بن معْمَر العُدْري (١٠): [من الطويل]

وهُجْــرُك مِن تيمــا بلاءً وشقوةً عليك مع الشوق الـذي لا يُفارِق(١)

(٢) البيتان في ديوانه ٣٢٨، والخبر في ديوانه ٤٦١.

(٣) ديوان كثير ٩٧ ـ ٩٨، آمالي القالي ٢ : ١٠٨.

(٤) العصم: جمع أعصم وعصماء، وهو من الوعول ما في دراعيه بياض، والعضم تحسن السير والقفز

والصفوح: المعرضة للهاجرة. وفي هذا البيت يعبر كثير عن شديد بخلها، وهذا البخل يسميه وصلا ، لأنها لا تجود بغيره.

 (٥) رفاعة الفقعسي: هو رفاعة بن أبي حجرية كما أورده صاحب الوحشيات ٧٢٧، ولم أقع على ترجمة له. وفقعس بن طريف من أسد من خزيمة من عدنان، جد جاهل (الأعلام ٥: ١٥٤). (٦) بلجاء: اسم علم مؤنث.

(٧) البيتان في ديوان كثير ١٠٩. وفيهما اختلاف ببعض الكلمات.

(٨) البيتان في ديوان جميل ٧٦. فيه وردت قافية البيت الثاني: والحالائق.

(٩) تياء : من أمهات القرى، وهي لطيء. (معجم ما استعجم ١ : ٣٢٩) ووصفها ياقوت بأنها بليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى (معجم البلدان ٢: ٦٧).

ألا إنَّها ليسَت تجهودُ لذي الهوى، بل البخسلُ منها شيمةً وخَلائِقُ وأنشدني ابن أبي خَيثَمة لعبيدِ الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود (١٠٠٠): [من الطويل]

وزادك إغسراء بهسا طول بُخلِها عليك واعمرَى لحسم أعظمك الهَمُّ (١١) ومثله قول الأخرص بن محمد الانصاري (١١): [من البنيط]

أحسب شيء إلى الإنسان ما مُنِعا وليو صَحَمًا الطّلبُ عَنها كانَ لي تَبِعا

[ ١٥٨] أ] وقال جرير يذكر طول المنظل والحُلْف(١): [من المكامل]

واذا وَعَدَّنْسَكُ نَاتِسِلًا الْجِلْعَيْهِ، وإذا طُلِيسِنَ لَوَينَ كُلَّ عَريمِ يَرِمِينَ مِن خِلَلِ السُّتِسُورِ بأُعيِّن فيهسا السَّقِسَامُ وبسرءُ كُلَّ سَقِيمٍ

وقال أيضاً ": [من العلويل]

العنسرُ الغَواني ما جَزَينَ صبيابتي بهينَ، ولا يُحبِبينَ نَسَمِ القَصَائِدِ وَأَيتُ الغَواني مُولَعَابِ بِنِي الهَوى، بِطُسولِ المُنسِ، والمخلفو المَواعدِ عَلَي الغَوى، والمخلفو المَواعدِ عَلَي الغَوى، والمخلفو المَواعدِ المُنسِ، والمخلفو المُواعدِ المُنسِ، والمخلفو المُواعدِ المُنسِ، والمخلفو المخلفو المُنسِ، والمخلفو المُنسِ، والمخلفو المُنسِ، والمخلفو المُنسِ، والمخلفو المُنسِ، والمُنسِ، والمخلفو المُنسِ، والمخلفو المُنسِ، والمخلفو المُنسِ، والمخلفو المُنسِ، والمُنسِ، والمِنسِ، والمُنسِ، و

وقال أيضاً(٢) [من الوافر]

ألَّنم ترنبي بلكيت لهن وُلِيِّي،

وزادنيس كَلَفُ أَ بِالْبِعِيبِ أَنْ مُنْعَبِ،

كم بن دنيس أيسا ك كنست أياته،

وكذَّبستُ الوُشياةَ، فما جَزَينا

<sup>(</sup>١٠) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، (توفي ١٩٥٨): أبو عبد الله مفتى المدينة وأحد الفقهاء السبعة فيها، من اعلام التابعين مؤدب عمر بن عبد العزيز (الاعلام ١٩٥٤، سير اعلام النبلاء ٤: ٤٧٥، خلاصة تلعيب التهذيب ٢٠٥، شذرات المفعب ١٩٤١).

<sup>(</sup>١١) البيت له في أمالي القالي ٢: ٢٠، وفيه اختلاف في عجز البيت: واحرى وأبرى، وينسب له في مصارع العشاق ١: ٣٢١.

<sup>(</sup>١٢) شعر الأحوص ١٥٣. وفيه اختلاف في عجز البيت الثاني صحا: سلا.

<sup>[[</sup> ١•٨]

<sup>(</sup>۱) ديوان جرير ۲۳٤. دسم الساد ند در اند ۱۳۳۶

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوانه ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ٤٧٧.

إذا ما قلت جاز لنا التَّقاضي بَخِلنَ بعاجل، ومَ طلنَ دَيناً وقال أيضاً (٤٠٠): [من الطويل] ويَقُلْنَ إذا ما حَلَّ دينُك عِندَنا، وخَيرُ الذي يُقضَى مِن الدَّينِ عاجله لكَ الخَيرُ لا نَقضِيك إلا نَسِيَّةً من الدَّينِ، أو عَرْضاً، فهل أنت قابلُه

لك الخَيرُ لا نَقضِيك إلا نَسِيَّة من الدَّينِ، أو عَرْضاً، فهل أنت قابلُه وقال أيضاً (٥٠٠: [من الكامل] وإذا وَعَدْنَــك نائــلاً أَخْلَفنَه، وجَعَلن ذلك مثــلَ بَرق الخُلَّــ

وإذا وَعَدَّنَـكَ نائـلاً أَخْلَفنَه، وجَعَلن ذلك مثـلَ بَرق الخُلَّبِ إِنَّ الغوانـيَ قد قَطَعـنَ مَودَّتي، بعد الصَّفا، ومَنَعْن طيب المَشرَبِ وقال كعب بن زهير (١): [من البسيط]

كانست مواعيدُ عُرقوبِ لها مثلاً، وما مواعيدُها إلاَّ الأباطيلُ ١٠٠ فلا يَغُرَّنْك ما منَّتْ، وما وعَدَتْ، إن الأمانليّ والأحلامَ تَضليلُ وقال نُصيب ١٠٠٠: [من الطويل] وقال نُصيب ١٠٠٠: [من الطويل] البَينُ ما كانَ يُوصلُ البَين، يا ليلي، جمالُك تُرحَلُ، ليقطعَ منَّا البَينُ ما كانَ يُوصلُ

الِلْبَين، يا ليلى، جمالُكِ تُرحَلُ، ليقطعَ منَّا البَينُ ما كانَ يُوصَلُ تُعَلِّلُ المُعلَّلُ مَا كانَ يُوصَلُ تُعَلِّلُ المُعلَّلُ المُعلَّلُ وقال كثيرٌ (١) [من الطويل]

وإنبي لأرضَى مِن نَوالِك بالذي لوَ ابصَرَهُ الواشي لفرَّت بَلابِلُهُ

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه ٣٨٥. (٥) البيتان في ديوانه ٢٢.

<sup>(</sup>٦) البيتان في شرح قصيدة بانت سعاد ١٧، جمهرة اشعار العرب ٦٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٧) مواعيد عرقوب: مثل يضرب في خلف المواعيد. وعرقوب رجل من الأوس أو من الخزرج، استعراد اخ له نخلة فوعده إياها وقال حتى ترهي، فلما أزهت قال حتى ترطب، فلما ارطبت قال حتى تجف شيئا ويمكن ضرامها، ثم إتاها ليلا فصرمها.

وقيل إن عرقوب من العماليق بيترب، بالثاء (فصل المقال ١١٣) (٨) شعر الأحوص ١١٤.

<sup>(</sup>٩) البيتان في ديوان كثير ٣٦٥، وهما في ديوان جميل ٨٨ وفي الوحشيات ١٨٩ منسوبة للمجنون (انظر تخريجها في ديوان كثير والوحثيات).

بِـلاً وبـــأن لا أستــطيع وبالمُنى، وقال آخر: [من المنسرح]

وبالوعمد والتُّسويف قد ملُّ آملُهُ

فيه كِفايةٌ لِذوي العَقل، وقد أفرَدنا كتاب «القيان» لذم عُظم القيان، فأغنَى ما في ذلك الكتاب عن تكثير هذا الباب، فاعرفْه إن شاء الله.

[١٥٨ ب] واعلم أنَّ الهوى والحُبُّ والبُّخل والعِشق والغَزل، يحسُن بأهل النَّعمة واليَسار، ويُزْري بأهل الإملاق والإقتار. ولسنانقول: إنَّه محرَّمٌ على هؤلاء لإعسارهم، ولا محلَّلٌ لأولئك ليسارهم. وليس بالغني ما يُدخِلُ أهلَ الجَهالة في الوصف، ولا بالفقر ما يُحرجُ أهلَ الأدب من الظرف.

وقد قال بعض الشعراء(١٠): [من الكامل]

قد يُدركُ الشرف الفتى، ورداؤه خَلَىق، وجَيبٌ قَمِيصِه مَرقوعُ وليس أسبابُ الهوى مُبيّنة عن اليسار والسَّعة والغَنَاء والبذل والعَطاء، والنَّفقات الغزيرة، والصَّلات الكثيرة، والهبات الهنيَّة، والهدايا السَّريَّة. والمُختلُّ المُعيرُ لا حيلة له في ذلك. فمن تَعرَّض للهوى، ومال إلى الصبّا، لم يحسن ذلك به لإفلاسِه، وقِلَّة ذات يده وإقلالِه. وما هلك امرؤُ عرف قدرَه، وأجهلُ الناس من عداً طوره.

وقد قال بعض السُّخفاء يَعِيب بجَهلِه على الظُّرفاء:ألم يُعلم أنه لا يكونُ لفقيرٍ ظَرْفٌ، ولا يُرفَع إليه طَرف، ولا يقع عليه وَصفٌ، والفقيرُ مَذمومٌ بكلِّ لسانٍ، والغنيَّ مُحبَّب إلى كلِّ إنسان.

<sup>[</sup>۱۰۸] ب]

<sup>(</sup>١) البيت منسوب لابن هرمة في طبقات ابن المعتز ٢١، وفي التمثيل والمحاضرة ٧٣.

### وأنشدَ قولَ عُروة بن الورد<sup>(١)</sup>: [من **الوافر**] :

ذَرِيني للغنى أسعى فإني رأيتُ النباسَ شرَّهُمُ الفقيرُ الثَّ وحيرُ وحيرُ وحيرُ وحيرُ وحيرُ وحيرُ المنعيرُ المنعيرُ المعنيرُ المعنيرُ الصغيرُ الصغيرُ

وقد أخطأ العائبُ لهم في مقاله، وتكسَّع في حِيرَة وضلاليه، لأن عُروةً لم يذهب إلى ثُلب الأدباء، ولا إلى تَعنيفِ الظُّرفاء، وإنما عنَّفَ على طولِ الأهمالِ، وحثَّ على تَكسُّبِ الأموالِ، وهذا مثلُ قولِ الآخر<sup>(1)</sup>:[من الطويل]

لَعَمرُك! إِنَّ المالَ قَد يَجعَلُ الفَتى سنياً، وإِنَّ الفَقرَ بالحُرَّ قد يُزري وما رَفَع النفس الكريمة كالفقر وما رَفَع النفس الكريمة كالفقر ومثلُ ذلك قولُ الأخر (٥): [من البسيط]

الفَقَرُ يُزري بأقوام ذوي حسب، وقد يُسُودُ غيرَ السَّيِّدِ المالُ وكقول الآخر(١٠): [من الطويل]

أَجلُّكَ قُومٌ حينَ صِرِتَ إلى الغِنى، وَكُلُّ غَيْلِيٌّ فِي العُيُونِ جَلِيلٌ إِذَا مالتِ الدُّنيا إلى المسرء حَوَّلَت إليه، ومال النياسُ حيثُ تَميلُ الله المسرء حَوَّلَت إليه، ومال النياسُ حيثُ تَميلُ

فهؤلاء لم يَذْهَبُوا إلى تفنيدِ المتظرِّفين، ولا الطَّعلَ على المتفنيِّن، وكيف، والتَّظرُّفُ بهم اليق، وسيمة الظَّرف عليهم أصدق؟.

<sup>(</sup>٢) عروة بن الورد (توفي نحو ٣٠ ق. هـ/ ٩٤٤م): من غطفان، من شلحراء الجاهلية وفرسانها وأجوادها.

كان يلقب بعروة الصعاليك لجمعه لهم وقيامه بأمرهم إذا اخفقوا في غزواتهم. (الأعلام 1: ٣٢٧ جمهرة اشعار العرب 20٠).

<sup>(</sup>٣) الابيات في ديوانه ٤٤ وفي بهجة المجالس ١ : ٢٠٨ وفي الأبيات احتلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) البيتان في روضة العقلاء ٢٢٦ وفي بهجة المجالس ١: ٢٠٩ دون لسبة، وفي المستطرف ٢: ٤٨ وفي بهجة المجالس وردت سنياً عوضاً عن نسيباً وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) البيت في بهجة المجالس ١٩٦١ منسوب لعمار الكلبي وفي المستطرف ٢ : ٤٨ دون نسبة.

<sup>(</sup>٦) البيتان في بهجة المجالس أ : ٢١٠ منسوبان لأبي العتاهية. والأول في شرح حماسة أبي تمام ٤ : ٩٥ دون نسبة، وفي العقد الفريد ٣ : ٣٠ دون نسبة.

وهذا البابُ قد ذكرتُهُ على جُملته في كتاب «نظام التاج في صفة الأنْوكِ المَرزوق والظَّريف المُحتاج» وجَعَلنا جملة ما مرَّ في كتابِنا نَصفة بيننا وبين من زعم أن الأمر ليس كذلك.

[109] والذي زحم أنه لا يكون للفقير ظَرَفُ قد تجاوزَ في الجَهالةِ والسَّخْف. بَلَى إِن الظَّرْف بذي التقلُّلِ مليحٌ، ولكنَّ الهَوى والعِشقَ بهم قَبيحٌ. وذلك أن الفقيرَ إن طلبَ لم ينل، وإن رام بلوغاً لم يصيل، وإن استوصل لم يُوصل. فهو كَمِدُ القلب، عازبُ اللَّبِّ، حزينُ النَّفس، ميَّتُ الحِسِّ، ذاهلُ العَقل، بعيدُ الوصل. فتركهُ التعرُضُ لِما لا يقدرُ على بلوغ إتمامه أولَى من تَلَسُّيه بما يَزيدُهُ في اغتمامه.

وقد يجوزُ أن يكون ظريفاً بغير عشق، كما كان عاشقاً بغير فِسق، لأنّه لا تُهيّاً له إقامة حدود العِشسق والظسرف بلباقتيه، ونظافته، وتخلّقيه، وتملّقيه، ومكاراته، ومساعدته. ولا يتهيّاً له القيام بحدود العِشق إذ لا مال له فيُعينه على هواه، ولا مقدرة له فتبلغه رضاه. وإن بُلي بمن يستهديه ويستكسبُه ويطلب بره، ويريد فضله، وهو لا يقدر على ذلك فهي الطامّة الكبرى، والمُصيبة العُظمى، والحسرة التي تَبقى، والكَمدَ الذي لا يَفنى.

فلْيَتَحرَّز الآديبُ من الهَوى قبل وقوع في العَطَب، ولْيَتحفَّظ منه قبل طلبِه التخلُّص مِن شَرَكِه، فلا يقدرُ على الهرب. وقلَّ من رأيت وقع في هوى فنجا من غله، أو أمكنه التخلُّص من حَبلِه. ولن يقدر على التخصُّ من الهوى بعد الوقوع في درك البلا، إلا مالك لقلبِه، مانع لغربِه، حازمٌ في فعلِه، جامع لعقلِه. فإنَّ الأديب إذا كان بهذِه الصفة، ورأى آيات الملل ، وعلامات الذَّلُ وامارات الغدر، ودكلات العَجز، بادر فريستَه، وتخلص مُهجتَه، وزجر قلبَه، وصرَف حبّه، ولم يعتعبدها بالتذلُل ، يُعرض نفسه لطول البلاء، ولم يستعبدها بالتذلُل ، والخشوع، والتضرُّع، ولكنَّه يَصرفُها صرف مقتدر عَيوف، ويمنعها منع مالك عزوف. وقد شرحت لك ما قبل في المُصارمة باباً لِتَقِف عليه، ويبين لك صحة ما فيه؛ إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله.

### باب

## ما جاء في مصارمة ذوي الغدر والمبادرة عند الملل والهجر

[17٠] اعلم أن صبر المحب على هجر الحبيب، وتجرَّع للغصص والتعذيب، ومعالجة الزفير والنحيب، وتقلقل القلب لفرق الوجيب، من العجز الظاهر، والموت الحاضر. والمبادرة بالإنصراف بعد تغير الألاف من الحرم المكين ، والرأي الرصين . وإن من أحسن ما قيل في المصارمة قول زُهير بن أبي سلمى حيث يقول (": [من الطويل]

ألا يا لقسوم للصبّب إذ يقودُني، وللوّصل من أسماء إذ أنا طالبه فليتَك قاليني، فلا وصل بيننا، كذلك من يُستَغْن يُستَغْن صاحبه ومما يتعلق بهذا قول المتلمّس("). [من الطويل]

وسنة يبلس بهدا عول المسلمس [من الطويل] فإن تُقبِلي بالسودِ نُقبِل بمثله، وإلا فإنًا نحن أنسأى وأشمس (٣)

ومثلُّهُ قولُ نافع بن خَليفة (١٠): [من الطويل]

[۱٦٠]

(١) البيتان ليسا في المطبوع من ديوان زهير. في طبعتي صادر، والآفاق بروايات الشنتميري وثعلب وصعوداء.

(۲) المتلمس: جرير بن عبد المسيح، من بني ضبيعة. وكان ينادم عمرو بن هند ملك الحير،ة، وهو الدي كان كتب له الى عامل البحرين مع طرفة يأمره بعتله. وكان دفع كتابه الى غلام بالحيرة ليقرأه فكشف له عن رغبة عمرو بن هند بفتله فيما امتع طرفه فقتل. (الشعر والشعراء ١١٢).

(٣) البيت في شرح حماسة أبي تمام ٢: ١٠٤. وفيه ورد البيت:

فإن يُقبلسوا بالسود نقبسل بمثله والافسانسا نحسن آبسى واشسمسس (٤) نافع بن خليفة الغنوي، شاعر أورد له القالي أبياتاً في أماليه ٣: ١١٦.

بآية ما قالَــت: غَنِيتَ بغيرنا، ونحن سنَغنَى عنك مِثفلا، ونَصدُفُ وقال آخر(٥): [من الطويل]

وإن تُدبِري أُدبِسر إلى حالِ بَاليا فإنْ تُقبلي بالود لنقبل بمثله، إذا لم يكن شيء لشيء مؤاتيا ألم تعلمني أنسي قليل لبانتي، وقال آخر: [من الطويل]

وإن تُؤذِيننا بالصَّريمةِ نَصرم فإن تُقبلي بالود نُقبِل بمثلِه، ومثله قول عمر بن أبي ربيعة (<sup>١١)</sup>: [من الطويل]

فإن كَرِهتَه، فالسَّلامُ على أخرى سلامٌ عليها ما أحبَّت سلامنا، ومثله قول الآخر(٧): [من الوافر]

وجَــدتُ لـديُّ مُنفسَحــاً عَريضا وكنـتُ، إذا خليلٌ رامَ صَرمي، وأجادَ أبو ذؤيب الهُذَاي حيثُ يقول (^): [من الطويل]

وإن صَرَمَت، فانصــرف عن تَحامُل فإن وصلَت حبلَ الصَّفاء فدم لَها، ومثله قول إبراهيم بن العباس (٢٠): [من الوافر]

وتُعجِبُني منَ البِيضِ القِضافُ(١٠٠ بقلبي مِن هُوي البيض انصراف، فليسَ عليّ مِن قلبـي خِلافُ فـــإن أنصَفـــنَ في ودِّي، وإلاَّ

[١٦٠ ب] وقد أحسن الذي يقول: [من البسيط]

كم من أخي ثِقةٍ قد كنتُ آلُهُ، هبَّــت عليه رِياحُ الغَــدر، فانتقَضا

<sup>(</sup>٥) الأول في عيون الأخبار ٣: ٨٨، الأغاني ١٣: ١٢٠ بولاق وهما في ديوان سحيم ٢٢.

<sup>(</sup>٦) من المنسوب الى عمر في ديوانه ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) في زهر الأداب ٢١٠، وفي ذم الهوى ٢٣٨ وفي سمط اللآلي ٧٣٧ دون نسبة.

<sup>(</sup>٨) شعر الهذليين ١٤٢:١.

<sup>(</sup>٩) ابراهيم بن العباس الصولي (توفي ٢٤٢هـ): أصله من خراسان مولى يزيد بن المهلب. كاتب شاعر اينتهي نسبه الى ملوك جرجان (الوافي ٦: ٢٤ ، تاريخ بغداد ٦:١١٧ ، معجم الأدباء ١: ٢٦٠).

<sup>(</sup>١٠) القضاف: الممشوقات، الواحدة قضيفة.

أهملتُ ، حين لم أملِك ميهانته، وقلت للنفس عُليَّهِ فَتُسَى مُزَحَتُ فسأ بكيت طيم حين فارقني،

به العُمري أو مِن القَرض الذي انقرضه ١٧١٠ ولا وَجَمِعُوتُ له بينَ المعشما مَعْمَما وقال حييد الله بن عبد الله بن طاعر: (من الماريل)

أميطي الهوى، إن ششت، عنِّي فانقُضي فلو كنست لي مينياً، إذاً لَنَهَا أَنُّها و ولو كنست كَفَّسا، إذا العَامَها، سألتنك على للنطائص المتعمو واللهي فإن شئت فالمُنسِ، وإن شقة كالوالي

عُمِيرِدَ الْهُويُ ، واسترزقي اللهُ في سِيْر ولسو كتبعت لن أفنسأ رميشنك بالوقر وأو كانت لن كليماً تُوفِّيكِ مِن صَدَرى غنون بيعك الإجراض والصبار والمسير الواق ما أمسات من حل أم

لأعلسم أنَّ الضَّسدُ يُنبسو عَن الضَّدُّ

أنها المكاسسة سودى مسلى ما القبطما

ولقد أحيين العطيع (١) حينَ يجول (٣ 

ولمنه أر فيكم من يُحمر علين المند فينظ المقيدار كالله في وصليمكم رعلي تُعَيَّرُهُمْ المسكروة من يُعَيِّمُهِمُ المعيدِدِ وتأبَسُونَ إلا ن تَجُسُورُوا مِن الْتُصَدِ إذا انصرفت انفس، فيهات من رهي كنبويكم عنس فضى السحق والبيع

فإن أمس فكنم والسيطا بعييه وأفتوه لعَمري، لقد أخضيت فيكم على المقي تأنيتُكم بُقياً الصحيق لتقعيدوا، تَعَــزُوا بياس عَنْ هواي، فأنّني أبى القلب إلا نسوة من جميدكم، أرى الغيدار ضيداً للونساء، وإنني

هَويتُكُمُّ جَهِمَهِي وَرَدْتُ عَلَمِي الْمِيَهِيْدِ

<sup>(</sup>١) القرض: ما أسلف من احسان او اساعة.

<sup>(</sup>٢) الخليع، الحسين بن الضحاف، (٣٠٠هـ): أبو فقي المقاهر البطبري، مولى باعلية، اصليه من خراسان، وهو شاعر ماجن معلموع حسن الانتخاذ في ضروب الشحر (الوافي ١٧: ٣٧، تاريخ بخداد

<sup>(</sup>٣) هذه القصيدة لم تردكاملة الآفي : الظرف والظلوفاء ومنها ابهات في الأغاني ٧: ١٩٤ (دار الكشب) وفي الزهرة ١٥٤، وبيتان في اللبيارات ٦٠: شوقي رياض أحمله، الحسين بن الضحاك، حياته

إذا خُنتم بالغيب عهدي، فسالكم ميلوا، فافعلوا فعل المدل بوصله فكم من نذير كان لي قبسل فيكم، فوا أسف من صبوة ضاع شكرها،

تُدلِّسون إدلالُ المقيم علمي العَهدِ وإلا فصدُّوا، وافعلُوا فِعلَ ذي الصَّدُّ وهما أنسا ذا فيكُم نَذيرٌ لِمَسن بَعدي مضت سلفاً في غيرِ أجسرٍ ولا حَمدِ

### وأنشدني بعضُ المُحْدَثين: [من الطويل]

هجرت حبيباً كنت أحسب أنني وذلك أنبي كنت صبّا بحبّه، وذلك أنبي كنت صبّا بحبّه، فقابلنسي من قِلّة الحفظ للوفا، فقلست لقلب بالملامة فاصطبر، فبتت مُسلّماً،

سأقضى حياتى قبل هجرانه، وجدا أجاوزُ للإضراطِ في حبّه الحداً بأن خاننى ودي، ولم يَرعَ لي عَهدا ورمٌ سكويك الرشدا أفتين عن ودي فلا أجدد الوداً

### وأنشد أبو الطَّيب لنفسِه في مثل ذلك: [من الطويل]

عَتَبَتُ عليكم مرةً بعد مروً، فلمسا رأيت القدول ليس بنافعي، وَجَرتُ فَوَادي وَجرةً عَن هَواكم النق كم يكون الهجر مِمَّن تُحبّه، وصبرك لو تدري على هجر ساعة، تعسز فإن الغدر منه سجية، تعسز فإن الغاس يذهب بالهوى تعسز وداو القلب منت أرى الهوى، فطاوعني قلبي، فبت أرى الهوى، وأصبح قلبي فارضاً مِن هواكم، وأضحى، وما فيه من الحب والهوى

وأفرطت في التّعذال واللّوم والزّجر ولا النّه عنى مقبولاً لديّ، ولا أمري وقلمت له سيرًا، فأصغني إلى سيري: وهنجر النبي تهوى أحر من الجمر وقد كنست ترجوه أحر من الجمر ولا داء أدوى من معالجة الغلر ولا شيء أشفى للفُواد مِن الهَجرِ ففي الهَجرِ فما كنت فيه كالجنون، أو السّحرِ وما كنت فيه كالجنون، أو السّحرِ كأن لم يكن عانساه في سالف الدهرِ إذا قيس، عقدار العشير مِن الذّر إذا قيس، عقدار العشير مِن الذّر المنسور الم

ولقد أحسن الذي يقول (١٠٠): [من الطويل]

وددنُك لمَّا كان ودُك خالصاً، وأعرضت لمَّا صار نَهباً مُفَسَّما

ولن يَلبَّتُ الحوضُ الوَيْيقُ بِناؤُهُ، علَى كَثَارِةِ الوُرَّادِ، أَن يَتَهدَّمَا وَلَا يَلَبَّتُه أَن يَتَهدَّما وقال آخر (١٠): [من الطويل]

لا أشتهي رَنْتِ الحِياض ، ولا التي تُخاصُ ويَعْشَاهُ المُطَرَّحَةُ الجُرْبُ وَلَعْشَاهُ المُطَرَّحَةُ الجُرْبُ ولا أشتهي إلا مشاربَ أحرِزَت عن الناس ، حتَّى ليسَ في مائِها عبُّ

وأنشدني أحمد بن يحيى (٦): [من الطويل]

وإني لأستنحبي مِنَ الله أن أرى رَدِيفَ وصالٍ أو عليً رَديفُ وأشرَبَ رَنْقاً مِنكِ بعدَ مودَّةٍ، وأرضى بعبل منكِ، وهو ضعيفُ وإنيَ لِلْماء المُخالِط للقَذَى، إذا كَثُرت ورَّادُهُ، لَعَيُوفُ

ومثله قول الآخر: [من الطويل]
لقد زَعَمت ريَّاكَ أنَّك غادرٌ، وأنَّك للشُّرب، الغَداةَ، عَيُوفُ لقد كذَبَتْ، ما إن أعُوجُ بِمَشْرَب أجاجٍ، وما لي في الوصال رديفُ

[١٦١] وأخبرني أحمد بن يحيى عن الرُّبير بن بكَّار قال: كان نُصيبٌ يأتي خُلَّةً له بالأبواء(١)، وكان إذا أتاها رحَّبت بهِ أمُّها، وأكرَمته وفرشت له إلى جنب ابنتِها.

 <sup>(</sup>٤) البيتان في الوحشيات ٣٠٥ دون نسبة، وهما في زهر الأداب ٩٤٦.
 وشطر البيت الأول يرد في الوحشيات: وصلتك لما كان لي فيك رغبة.

 <sup>(</sup>٥) البيتان في الوحشيات ٣٠٥ دون نسبة. وفيها يرد الأول:
 لا اشتهــي رنـــق المياه ولا الذي يخــاص

لا اشتهبي رسق المياه ود الله المياه ود الآداب ٢٨ المولي التمثيل والمحاصرة ٢٥٧، (٦) الابيات في ديوان جميل ٩٠، والاخير في زهر الآداب ٩٨، وفي جميعها في الوحشيات ٣٠٥ منسوبة ليزيد بن الطرية.

<sup>(</sup>١) الأبواء: قرية من أعمال الفُرع من المدينة. وقيل جبل على يمين آرة ويمين الطريق المصعد الى مكة من المدينة وقال كثير: سميت الأبواء لأنهم تبوأوا بها منزلا (معجم البلدان ٢: ٧٩).

فجاء يوماً، وعندَها فتَّى أصفرُ كأنه مُحَّة ، يتولَّج عليهم بيتَهم بغير إذن ، ويَختلطبهم اختلاطاً يكرهُه نُصيب، فوثَب إلى رحلِه، فشدَّه على راحلتِه، فَعلقت به الجاريةُ وقالت: ألا تَبوءُ عندنا يا أبا محبجن كعادتك؟ فقال(١٠): [من الطويل]

أراكِ طَمَـوحُ العَينِ، طارفةُ الهَوى لهذا، وهذا منك وُدًّا مُوالِفُ فجيئسي بفُــرد إنَّنــي لا أُرادِفُ فإن تَحمِلسي ردْفَين لا أكُّ منهُما، وأنشدني إبراهيم بن محمد النَّحوي لنفسيه: [من الكامل]

يا مَن توهِّمَ أنَّنا نَهواهُ، ونــــذوب شَوقــاً إن نأى مَثواهُ إن كنـتَ مِمَّـن مُهجتـى تَسلاهُ كَذَبَتْـكَ نفسُـك في بُعــادِكَ راحةً لا يَجمعُ القَلبُ القسريحُ صَبابةً وتـــأذِّياً منـــه بمَــن يَهواهُ فانــزاحَ عن قُلــبِ المُحــبُّ هَواهُ لكنْ، إذا حَلَّ الأذى صَرَفَ الهَوى، ومثل ذلك قول أسماء بن خارجة (٢) الفَزاري: [من الطويل]

ولا تَنطقى في سُورتي حينَ أَغضَبُ (١) ا خذى العَفْوَ مِنِّي تَستديمي مودَّتي، فإنَّى رأيتُ الحبُّ في القلب والأذي ومثله قول الآخر: [من الطويل]

> وصَلْتُكَ لمَّا أَن رأيتُكَ واصلاً، توهَّمتُ مِنكَ الحفظُ والرَّعْبِي لِلهَوى زَجَــرتُ فؤادي، واجتنبتُــكَ بعـــدَ ما

إذا اجتمعنا، لم يُلبثِ الحبُّ يَدهَبُ

وباعدت حبل الوَصل لمَّا بدَا لَكا يكونُ، فلمَّا أن رأيتُ فعالكا رأيتُ، ونَحَّيتُ الهَــوى عن إنائِكا

<sup>(</sup>٣) شعر نصيب ١٠٥، الوحشيات ٣٠٦. ويرد عجز البيت الثاني: فحبي فرد لست ممن يرادف. .

<sup>(</sup>٣) اصحاء بن خارجة بن حصين الفزاري (توفي ١٦هـ): تابعي من رجال الطبقة الأولى، كوفى. كان سيد قومه، جواداً (الاعلام ١: ٣٠٥، فوات الـوفيات ١:١٦٨، الوافـي ٩: ٥٩، اعــلام النبـلاء

<sup>(</sup>٤) البيتان لأسماء في فوات ١: ١٦٩، الوافي ٩: ٦١ وفي بهجة المجالس ٢: ٥٦ الحماسة البصرية ٢: ٧١ لعامر بن عمرو بن المبكاء وفي تزيين الأسواق ٣٠٣ لأبي الأسود اللؤلي ولشريح القاضي في المستشيرات ١٨٩ وفي عيون الأخبار ٣: ١١ وفي محاضرات الأدباء ٢: ٢٦٢ ولباب الأداب ١١٧ چين نيجه وجها في ديوان أبي الاسود ١٢٩

فإن قال قوم إن في النباس حاشقاً، وسلا سرمة يوساً، فإنسي ذالكا

وأنشدني غيره أيضاً: [من العطويل]

منحتُكُم صَفْوَ المودَّةِ والهَوى وأفْرَطتُ حَتَى جُزتُ في ذلك الحَدَّا وأعطيتُ حَتَى جُزتُ في ذلك الحَدَّا وأعطيتُ كم مِنِّي القِيادَ، ولم أكُن الأعطيه مَنْ أهوى، ولو شَفَّني وَجدا

واعطيت كم منتي القياد، ولـم أكن الاعطيه من أهنوى، ولنو سفسي وجمداً فقابلتُمونسي ضيدًا من أقابلُته ضيدًا

فقد نِلْتُ مَمَّا كَانَ مِنَّى مِنَ الهَوى وَآلِيتُ أَلاَ أَخْلِصَ الحبِّ والودَّا فَإِنْ شَتْتُمُ خُونُ وَ القَطِيمِةَ والعَهدا

فإن ستتم جدوا الوصال مِن الهوى، وإن سنتم طوطوا الصيف والما فردا فردا

من سلا منسك، عاسله، لك في النساس عبله لا تقسولَن لِم، وكم وعسسى أو لعله فالعسبى يَعقِدُ الهَوى، والتّعزي يَحلّه

كلُّ حبً إذا انقضَى بعضُه، هانَ كُلُهُ

وأنشدني أبو عبد الله بن مُسرِف لنفسه: [من الخفيف]

التخلُّص والرُّجوع.

ادنُ مِن كلِّ صاحب يكنُ شيراً منك مالوَصل ، والبوداد ذراعا وإذا ما نأى ذراعاً ، فزده أنت بالهَجر والقطيعة باعا ثم لا تَطْعْنَنَ يوماً عليه بعيوب، وإن شناك سماعا

وهذا البابُ على كَثرته واتساع القول في صبحته يَعز على الأديب فعله، ويَمنعه من إتيانِه شغلُه. لأنه لا يقدر أحد على التخلص من الهوى بعد الوقوع في شركِه، وإشرافِه على مهول مهلكِه، إلا بعد هم دخيل، وسقم طويل، وفيكر قاتل، وشغل شاغل. فتحرُّزُ ذوي النَّهى مِن الهوى بالنزوع ، أولَى من أعمال الحيلة في طلب

YYA

واعلم أنه لا يصلُح العِشق إلا لأربعة: لذي مُرُوّة ظاهرة، أو ذي [نفس] (٥) طاهرة، أو ذي مال واسع، أو ذي أدب بلرع. ويقبُحُ مِمَّن سيواهم، لأن الفقير إذا تعدّى طورة، ورام أن يجاوز قدرة، قبح ذلك به، كما أنه يقبُح بذي الغنى ترك التعرّض لأسباب الهوى، وذلك لصيغر نفسه الدنيّة، وسقوط همته الرّديّة. لا يمنعه من طلبه قِلَّةُ ذات يدو، ولا تعدّرُ الجدّ بل فسادُ الطبع، وحدم المحاسّة، وصوت اللذات.

وبعدُ فإن كنا في تقدمُنا في خَرض خطابنا، وفصول كِتابنا، بإباحة المعشق والهوى، ودَّعونا أليه الأدباء، وحَثَنْنا عليه الظُرَفاء، وملأنا بذلك كتابنا، فإنا نُفرِدُ للنَّصيحةِ فيه باباً يَميل إليه أهلُ التدبّر، وأهلُ المعرفة والتبحّر، ويرغب فيه العاقلُ، ويزهَد فيه الجاهل، لأني لم أخلِه من كلام منثور، وشعر مشهور، فقف على ما أصّلتُ، يَبن لك ما فرَّعتُ، إن شاه الله.

<sup>(</sup>٥) اضفنا هذه الكلمة ليستقيم المعنى.

### باب

## النهي عن الهوى والتعرُّض لأسباب الضنى

[177] اعلم أنه يقبّح بالرَّجل الأديب، والعاقل اللبيب، أن يَستجذي في هواه، ويُملِّك قلبه سواه، ويكون خادم قلبه، وأسير حبّه، لاسيما مع تغيَّر الزمان، وغدر الأحباب والخلاَّن، ما يجد فيهم حليلاً صادقاً، ولا يصاحب إلا ماذقاً. ثم إنَّ أجهل الجهالة، وأضلَّ الضَّلالة، صبرُ الفتي الأديب، على غدر الحبيب، فإنَّ الصبّر على الخيانة والغدر، يضع من المُروق والقلدر. وقد قال بعض الشُعراء فأحسن (۱): [من الطويل]

وإني، وإن حَنَّت إليكم ضَمائري، فما قُدرُ حيٍّ أن يَذِلَّ له قَدري فلا ينبغي لأحد أن يذلَّ لهَواه، فيُشمِت بنفسِه أعداه، ولا يركُنَ إلى واحدةٍ من

النساء الحرائر والإماء، فكلُّهن في الغَدر سَواء، وما لواحدة منهن عَهد ولا وَفاء؛ ولقد أحسَن عُبيدُ الله بن عبد الله بن طاهر حيثُ يقول: [من الطويل]

ألا أيُّها القومُ المحبُّون وَيحكُم، تَعزُّوا عَن الأحباب، واحتسبوا الأجرا فما واحد منهم بوافر لواحد، وصاحبتي تجزي وفائي لها غَدرا فلو كنتُ مِن صخرٍ لما كنتُ صابراً، وما أنا من صحر، وما أتركُ الصّبرا

[177]

(١) البيت في ذم الهوى ٦٤٣ منسوب لابن المعتز. وفي أخبار الشعراء ٢٢٠ لأحمد بن يوسف ويرد على الشكل التالي:

وإنسي وإن رقبت عليك ضمائري فمسا قدر حبسي أن أذِلً له قدري

[178] وقد بلَغنا أنَّ ببعض بلادِ الهند قوماً لا يَعشقون ، ويرَونه ضرباً مِنَ السَّحر والجُنون ، وذلك لِمن فيهم الفلسفة ، ولهم الحكمة والتجربة . وزَعموا أنَّ سبب العِشق سبب النَّوى وفيه المَذَلَّة والعَناء ، ومنه يكون السَّقم والضَّنى . وأكثر من في النساء وفاء ، أسرعَهُنَّ خِيانة وجَفاء ، وأعطاه نَّ حَلْفاً وأيماناً ، أسرعه ن خُبثاً وسلواناً .

فيا رحمتي للأدباء، وشفقتي على الظرفاء، فما أطول بلاءهم، وأكثر شقاءهم، وأسخن عيونهم. يُبتلى العزيزُ منهم بالذَّليلةِ، والكثيرُ منهم بالقليلة، والشريفُ بالدَّنيَّة، والنبيلُ بالزريَّة. فيطول في عشقها سهرُه، ويكثُرُ في أمورها فِكَرُهُ، وتَنهلَّ عليها إذا نأت دموعه، ويطولُ لديها إذا قُربت خضوعه، وهي تُظهِرُ له المحبَّة، وتبدي له الرَّغبة، وتحلف بالأيمان المُحرِّجات، والعُهود الموكِّدات، أنه حظها مِنَ الأدميين، وشغلُها دونَ سائر العالمين. وتشريه الجزعَ عندَ الفراق، والفرحَ عند التَّلاق، فتملأ قلبه هماً، وتُورثه ضنَى وسُقْماً، وهي تكاتبُ سواه، ولا تعبأ بهواهُ، لها في كل زاوية ربيط، وفي كل مَحلَّة خَلِيط، لم يَعدُها قولُ الشاعر'': [من المواقر]

فيا مَن ليسَ يُقنِعُها مُحبُّ، ولا ألفَ مُحبُّ كلَّ عامِ أظنسكُ مِن بقيَّةِ قومٍ مُوسَى، فهُسم لا يَصبِرون على طَعامِ أتيتُ فؤادَها أشكو إليه، فلسم أخلُص إليه مِنَ الزَّحامِ ولا قولُ الذي أنشدني قولَه أيضاً: [من البسيط]

الخَانُ يَعجَـزُ عن قَومٍ إذا كثُروا، لكنَّ قلبَـكِ مثـلُ الخـانِ أضعافُ في كلِّ شَهـرٍ له ألفٌ وآلافُ في كلِّ شَهـرٍ له ألفٌ وآلافُ

وحكى الهيثمُ بن عَديٌّ أن رجلاً من العَـرب هَـويَ جاريةً، فتمسـك بودِّهـا،

<sup>[178]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان أبي نواس ٥٨٥ وتنسب له في ألعقد الفريد ٦:٦٢. وفيها اختلاف يسير.

وركَنَ إلى محبِّنها، ثم اطَّلَـع على أنَّها لا تَردّ يَلد لامِس، فقطعها، وأنشأ يقول (٢): [من الطويل]

أَلُوفٍ للسوَّى صالحَ القَوم بالرَّذْل ألا حَيِّ أطللاً لواسعةِ الحَبُّل إلى الرَّملةِ القُصوى بساقطةِ النَّعل (٣) فلو أنَّ مَن أَضَحَتَى لِمُنْعَسِرِجَ اللَّوى جلوســاً إلى أن يُقصــرَ الظُّــلُ عندُها ﴿ لَرَاحُوا ۚ وَكُلُّ الْقُومِ مِنْهَا عَلَى وَصَلَّ ومن أكثر المُحال، وأحمق المُقال، قَناعةُ المرأةِ بصديق، وصبرُهما على رَفيق. [و] احسن من فيهن حالاً ، وأقلهن الشغالاً ، من لها صاحب مشهور ، وخليل مُستور، وربيطُتُراسلُه، وصديق تجامله، وإن كان ذلك لا لمال، ولا لِطَمع وآمال. فقد كنَّا تقدَّمنا في باب صِفة القينات، وما طُبعن عليه من المكر والحيافات، أنهن يكتسبن بالهوى والعِشق ، ويُدارين بالتملُّق والرُّفق وليس بنات البيوت في المخدور وربّات المحسال والقصدور، كفوات المسلُّق مِنَ الْعَيْسَات، وكذَّوات التكسُّب من المتقيِّنات. فإن هؤلاء معروفات بطلب الدراهم والأموال، منسوبات إلى التكسُّب بتعشُّق الرجال، لا يُقدِم عليهِن إلا مغراورٌ، ولا يثيق بهنَّ إلا مسحورٌ. وإنما يذهب على أهل الألباب، وأهل التظرُّف والأداب، مكرُ البنات المخدَّرات، والغواني المحجَّبات، واللواتي لم ترَهنَّ العيونُ، ولم تكثُّر فيهن القالةُ والظنون. اللواتي يبذُلُن نَفِيسَ الأموالِ لمن يتعشَّقْنَه، ويُعنِّين لمِن راسَلتِه وكاتبنه، وتَزعُمُ أنهن وراء الحِجاب، ودون الأقفال والأبواب. وأنَّهن لا فَرَجَ لهن إلا في المُكاتبة، ولا

يلدان ۱۷۲:۳ مار د ۲۷۲ م

<sup>(</sup>٢) البيتان في نهاية الأرب ٥: ٣٠٣ وفيهما اعتلاف في البيت الأول لواسعة: لقاطعة. ويرد البيث الثاني

فلو أن من أمسى بجانب تلعة إلى جبلي طبيّ فسأقطه النعل البيت البالث: جلوسيّ.

<sup>(</sup>٣) منعرج اللوى: بكسر اللام: أطم ببني بياضة وواد بمنازل بني سليم، وموضع بني رملة الدملول وبين الج بب على از نعين ميلا من ضربة (وفاء الوفا باخبار دار المصطفى ١٢٩٧)

الرملة القصوى: هنالك الكثير من الرمال، ولكن لم تحدد المصادر الرملة القصوى. ماقطة النعل: السافط صد المرتفع. موضع يقال له ساقطة النعل. ولم يحدد ياقوت مكانه (معجم

فرَح إلا فَي المراسلة، ولا سرورَ إلا في النظر من بعيد، ولا يَقدرن هلي اللَّقاء إلا في الخُروج في كلِّ عيد. وأولئك اللواتمي تَخِفُّ أَمُورُهُمن، وتُعنِّم سرائرُهن، ويطمع الجاهل فيهن، ويصبو النَّزق إليهن، ويثقُ بحبُّهن الأحداثُ والأطفالُ، ولا يتمسَّك بمودَّتهن إلا الجهَّالُ، مع أنَّ مكرَهن أخفَى مِنَ الخَيال، وأعظمُ من راسيات الجبال، تنفذُ حِيلُهن على الرجال، ويتمكَّن كيدُهنَّ من الأبطال، وفيما حَبَّر اللهُ، جلَّ ثناؤه، في بعض القرآن، من عَظيم كيدِهنَّ، ولُطف عيلِهنَّ، ما يُغنى عن شُرح كثير من سرّهن ، وإنَّ في قِصَّة زُكَّيْخَا ويوسُّفَ ١٠ مَا يستغني به فوو العَقل والأفهام مِن مكرهن القوىِّ، وكيدهن الخفيِّ.

[١٦٤] ولَن يحترزَ منهمن إلا المجرَّبُ، ويتَّقمي منهمنَّ إلا الصغرَّب، فإنَّ ذا الحِنكةِ، إذا كان بهنُّ عليماً، وكان في أمورهِن حكيماً، أخذَ من حبُّهن عضوه، وشرب من هَواهن صَفَوَه، ولم يعلَق بهن فؤادُّه، ولم يملِكن قِيادَه، وذلك الحسنَ الحالي، الرَّحِيُّ البالي، لم وُرَقَّه النَّسوم، ولم تُنصبه الهموم. لا كالذي عليه الشقاهُ، وأتيحَ له البَلاءُ، فركن إلى حبيهن، ودَعَته الرَّغبةُ إلى ودَّعين، فتمكَّن منه الهَوى، وتفرِّد به الضِّني، وتفك لا تشعرُ بسهره، ولا تَعبأ بضكُره. وبـالغ أفسـمُ صلاقاً، لو حَلَفْتُ أنهن لا يَعرِفن شيئاً من الوَفاه، ما حَنَفْتُهُ، ولو بحَث المغرورُ بهنُّ، المخدوعُ بحبُّهنَ، عن صحيح أخيارهنَّ، وضعَى عن مكنون أسرارهن، لوَقَف على صُورة خدرهن، ولَبَانَ له جُملةً مِنْ مكرهنَّ، ولَهُنَّ عليه بعدَ الكرامةِ، ولَرَجَع على نَصْبِه بالمعَلامة ، كما أنشفني بعض الأدباء لنفسه: [من العلويل]

أوَمُسْلَكَ أَرْجُو، بِعَدْ أَنْ رَبُّ حِبُّهُ، لقمه ضلّ سُعي، إذ رجموت مُلُولا فقد عُنتُ في عيني، وكنتَ جَليلا وجُدتُ إلى حُسن العسرَاء سبيلا إليك، ولا أغضبت فيك عَنولا

أتــوبُ إليكُ اليومَ من كلُّ توبةٍ،

إذا لم يَجِد إلفي عَن الغَـدر مَذهباً،

فوالله لا أرضيتُ داعيةً الهوى

<sup>(</sup>٤) قصة زليخا ويوسف: إنظر عبد الوهاب النجار، قصص الانبياء ١٢٠.

وأنشدني أيضاً: [من الطويل]

سأغدرُ، حتَّى تعجَبُوا من خيانتي، فما ليَ ذَنب عَير حُسس وفائي ولي ولي العَدرِ حقَّا، لو تُركتَ ورائي العَدرِ حقًا، لو تُركتَ ورائي سأنزِفُ دَمعي حَسرةً وتَندُّماً، على ما مضيى من صبوتي وعَنائي

وأنشدني للحُسين الخليع (١): [من الطويل]

ثُراكَ على الأيَّامِ تَنجو مُسلَّماً ولستَ ترى من غَدرةِ أسداً بُداً السَّ عَدرةِ أسداً بُداً السَّ عَدرةِ أسداً بُداً السَّ اللهِ مَوثِقَهُ عَمدا اللهِ عَدا اللهِ وُدُّ بَذَلْتُهُ لِمَن خانني وُدِّي، ولم يَرْعَ لي عَهدا عَدِمتُكَ من قلب أقامَ لغادر على العَهد، حتى كادَ يَقتلُني جِداً

ومن ذلك قول الحَكَمي (٢): [من الطويل]

ألا في سبيل الله ودُّ بَذَلَتُه لِمَـن لم لِكن منَّـي لمِعشـارِه أهلا سوى ما إِذَا فَكَرْتُ فِيه وجدتُني أَفُـوزُ به أنَّـى اكتسبتُ بهِ عَقلا

وأنشدني بعضُ الأدباء لنفسه: [من الطويل]

تَوافيتَ لي، حتَّى حَسِبتُ كَ مُغرَما، وأعرَضْتَ حتَّى خِلتُ نفسي مُجرِما وما لَكَ شيءٌ مِنهُما غيرَ أنني أراك تَرى نقض المَواثيق مَغنَما وما كنتُ أدري كيف يَصبِرُ عاشق، ولا كيف يَسلَى بعد أن يَتيَّما فأنقذتني بالغدر من غمرة الهوى، وعلَّمت قلبي الصَّبر، حتَّى تعلَّما ولو لم تُخلِّصني بِغَدرِكَ لم أجد إلى سلوق، حتَّى القِيامَة، سلَّما فلم تَرَعيني، قبل شخصِك، ظالماً، تعمَّد أن يَجنبي، فأصبَح مُنعِما فد تَيمَّما فحرزيتَ عنى بالذي أنتَ أهلُه، فكلُّ امريء يُجزي بما قد تَيمَّما

<sup>[178]</sup> 

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات لم ترد إلا في الظرف والظرفاء (الحسين بن الضحاك ١٢٧).

 <sup>(</sup>٢) البيتان ليسا في المطبوع من ديوان أبي نواس. وهما في المحاسن والمساوي ١٧٤ دون نسبة وفي
 البيت الثاني اختلاف.

سيندم إنسان لعهد خليله، وأنشدني أيضاً: [من المنسرح] يا قلب قد بان من كلفت به، شغلُك لله بالفكر في تغيرو فد يسلبم العاجئ الضعيف، وقد يقد يفوت القرب مطلبه، فإن يدّرُف الرحال المراحل ا

وقَــلَّ لمــن لم يَرْعَ أن يتندُّما

فخَلُّ عند البُكاءَ مِن أَثَرِهُ أَعظمُ مِمَّا لَقِيتَ من حَذَرِهُ أَعظمُ مِمَّا لَقِيتَ من حَذَرِهُ تَتْلَفُ روحُ القَويِّ من غيرِهُ وقد يَؤُوبُ البعيدُ من سَفَرِهُ فَصَد جنيتَ اللَّسَذِيذَ من ثَمَرِهُ فِضَد جنيتَ اللَّسَذِيذَ من ثَمَرِهُ فِضَد به صَفَسُوهُ إلى كَدَرِهُ

ولقد إحسن الحكَمي حيث يقول<sup>(r)</sup>: [س المديد]

أيها المنتاب عن عُفُرِهُ لا أذودُ الـطيرَ عن شَجرٍ

لست من ليليي ولا سَمَرٍهُ (<sup>4)</sup> قد بَلَسوتُ المُسرَّ مِن ثَمَرٍهُ

وأنشدني محمد بن خلف (٥) أحدُ الفقهاء، وأحسن في قوله: [من الطويل]

بغَدر، فإنَّ الهَجرَ ليسَ برائعِ فلستُ بجنَّاتِ الخُلُودِ بقانعِ فلستُ بجنَّاتِ الخُلُودِ بقانعِ إلى غادِرِ بالعَهدِ ذُلُّ المطامعِ الديَّ، ومَن لولاه قَلَّتُ رَوائعي فلستُ لِمَن لم يَرْعَ عَهدي بتابعِ فلستُ لِمَن لم يَرْعَ عَهدي بتابعِ عليكَ، فما قَلبي أليكَ براجع (1)

إذا كنت لا أنف ك منك مروعاً إذا خانني من كنت أهوى وصاله، أبست عزماتسي أن يقسود زمامها فيا من به كانست حياتسي حبيبة تعز بياس عن تذكر ما مضى، وإن لم يَرْق دمعسي تاسقاً

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوان أبي نواس ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) عفره: بعد غياب شهر أو أكثر.

<sup>(</sup>٥) محمد بن خلف، وكيع القاضي، (توفي ٣٠٦هـ): قاض باحث عالم بالتاريخ والبلدان وشاعر. اشهر كتبه اخبار القضاة. (الاعلام ٦: ١١٤).

ومحمد بن خلف بن المرزبان توفي ٣٠٩هـ، مؤرخ وعالم بالأدب (الاعلام ٢: ١١٥).

<sup>(</sup>٦) لم يرق دمعي: لم ينقطع أو يجفّ.

واجود ما قبل في هذا الباب قول أبي فؤيب الهذكي الم : ومن الطويل]

فإن تُعرِضي عني وإن تَبَدلي خليلاً، وإحداكن سُوءَ قصارُها فإني، إذا ما خلّة رَثُ حَبلُها، وَجَدَّتُ لِصرمي، واستمسرُ عِذارُها وجالت كحول القوس طلّت وعُطلت ثلاثاً، قاعيا ودها وظهارُها فإني قَيِنَ إِنْ أَودَعَ عهلها بحمد، ولم يُرفَع إلينا شنارُها

وأحسن معمد بن عبد الله بن طاهر حيث يقول (١٩) [من الظويل]

السم ترَ أَنَّ المسرءَ تَلُورَى يمينُه فيقطعُها عَمداً، ليسلسمَ سائرةً وكيفَ تُراه، بعد يُمساهُ، صانعاً بمَسن ليس منه حين تَدوَى سَرائرُهُ

[170] فهكذا لعَمْري ينبغي أن يفعل الأدباء، وبمثل هذا فليتَّعِظ الظرفاء. وقط يجب على العاقل المتأدِّب، وذي الحِنكة والتجارب، أن يجعل المرأة بمنزلة الرَّبحانة، يَتنَعَم بنضرتِها، ويتمتَّع بزَهرتِها، حتى إذا جاء أوان جُفافِها، وحالَت عن حالِها في وقت قطافها، نَبذها من يده وألقاها، وباعدها من مجلسه وقلاها، إذ لم يبق فيها بقية لمستمتع، ولا لـنة لمتمتع، ولا لـنة لمتمتع، ولا لـنة لمتمتع، ولا لـنة لمتمتع، ولا لـنة المتمتع، ولا لـ

تمتَّع بها ما ساعَفَتْكَ، ولا تكُن علَيكَ شجاً في الحَلق، حين تَبينُ وإن هي أعطَتْكَ اللِّيانَ فإنَّها لأخسرَ من خُلاَّنِها سَتَلِينُ

(٧) الأبيات في شرح ديوان الهذليين ٨٠ ـ ٨٣ وفيها اختلاف كبير: وهاك هذا الاحتلاف حسب الأبيات

٣- .... فحظت ثلاثاً فأعيا عجسها وظهارها

٤-فاتي جدير : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وليم مرفع لدينا شنارها
 ٨) البيتان في بهجة المجالس ٢:٧١٣، والتمثيل والمحاضرة ١٠٣ وفي نهاية الأرب ٣٠٣.٠.

[\\0]

(1) الأبيات في أخبار البساء 120 في حماسة ابن قصام 2: 120، ولهي في تمثال الأمثال : 120، 200 منسوبة لمسكون القبارمي، والأول في محاضرات الأدباء 2: (10 دون نسبة . وفي الكشكول 3: (10 دون نسب

٤٤٤ الأول والثالث ينسبان لكثير، وهي في ديوانه ١٧٦ وانظر تخريجها في المنسوب له.

وإن أقسَمت لا يَنقضُ النَّايُ عَهدَها فليسَ لمَخضوبِ البَنْانِ يمينُ ومثل ذلك قولُ النَّمِر بن تَولَب(٢): [من المتقارب]

وكلُّ خليلِ عَلَتْمهُ الرَّعا ثُ والحُبُلاتُ كذوبٌ مَلِقْ (۱) ومن جيد ما قيلُ في هذا الباب، مما يجب قبولُه على ذوي الألباب، قولُ الحكم بن مَعْمَر الخُضْرَى (۱) أحد بني حِصن بن مُحارب (۱): [من الطويل]

إذا أنست وصل أو نباسك منزل اذا لم يكن يوما عليها مُعوّل إذا لم يكن يوما عليها مُعوّل إذا كنست تَعتام الأمور وتفصيل المحوّل فدَعه ولا يَعجس عليك التحوّل عريض لمن خاف الهسوان ومرحل علي جدّه منه، أعف وأجمل علي جدّه منه، أعف وأجمل

وفي الأرض أكفياء ، وفيها مُراغَم عَريض لِمن خاف الهسوان ومَرحل وأن يقطبع الأمر النفي النبذي أنت قادر على جدة منه ، أعف وأجمل والكلام في هذا الباب مطرد، والقول فيه منسرد. ولكن كرهت به إطالة الكتاب، واقتصرت على قليل من الخطاب، وأبديت نصيحتم للأدباء، وأهل المعرفة والعقلاء، وأخبرت بما صع عندي، وبالغت في النصيحة جهدى. فإن

وبعضُ الهُوَى داءٌ وفي اليأس راحةً ،

وذو العَقلُ لا يأسَى على وَصل خُلَّةٍ

فلا ترض بالأمر المذي ليس بالرَّضي،

إذا المسرءُ لم يحببُكَ إلا تكرُّها،

 <sup>(</sup>٢) النمر بن تولب، (توفي تحر ١٤٤هـ): شاعر مخضرم. لم يمدح احداً ولا هجا، وكان من فوي النعمة والوجاهة جواداً وهاباً. (الاعلام ٤٨:٨، سمط اللآلي ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٣) البيت في: شعر النمر بن تولب ٧٩، البيان والتبيين ١: ٢٨، الأغاني ١٩: ١٥٩ الرعث والرعثة ما غلق بالأذن من قرط أو غيره. والحبلات جمع حبلة: من الحلي

<sup>(</sup>٤) الحكم بن معمر الخضري: هو ابن قبر بن جحاش بن سلمة بن مالك بن طريف بن محارب الخضري، شاعر اسلامي. كان هجاء خبيث اللسان. وكان بينه وبين الرماح بن أبرد المعروف بابن مياده مهاجاة ومواقف، توفي نحو ١٥٠هـ (الاعلام ٢:٧٦٧، سمط اللالي ١٦، معجم الأدباء ١٣١٤).

 <sup>(</sup>٥) حصن بن محارب: كذا، وصوابه خَضْرْ بن محارب، نسبة إلى الخضر، وهي قبيلة من قيس عيلان، وعدادهم في محارب بن حصفة، وهم بنو مالك بن طريف بن خلف بن محارب بن حفصة بن قيس عيلان. (اللباب ٢: ٤٥١).

 <sup>(</sup>٦) تعتام الأمور وتفصل: تختارها وتميزها.
 ومراغم: مهرب ومذهب.

رغب فيها راغب فغير ملوم، وإن زَهد فيها زاهد فغير مَنْ أموم. وأنا أعود إلى ذكر الظرف والهوى، فقد مضى من هذا الباب ما كفى. واعلم أن للعشق سنّة مقصودة ، وللظرف شرائع محدودة ، ورأينا أربابه وأهله وطلابه متبعين لسبّالها ، متمسكين بحبلها ، متى حالوا عنها سمّوا بغير اسم الظرفاء عند أهل الظرف ، ودُعُوا إلى غير سنّة العُشاق والأدباء ، ولهم فيما استحسنوه من الربّي والطّيب والثيّاب والهدايا والطّعام والشراب حد محدود مستحسن معلوم ، وزي بين الطائفتين مقسوم ، فلا الرجال يتجاوزون ما حد لهم إلى حد متظرفات النساء ، ولا النساء يتجاوزون حده الرجال الظرفاء . وأنا أصف لك زي الفريقين من الظرفاء والمتظرفات ، وأشرح لك ما عليه هؤلاء وهؤلاء من النزي الفريقين من الظرفاء والمتظرفات ، وأشرح لك ما عليه هؤلاء وهؤلاء من النزي

والهيئات، إن شاء الله.

### باب

## ذكر زيّ الظرفاء في اللباس المستحسن عند سروات الناس

[177] واعلم أنَّ زيِّ الرجال الظُّرفاء، وذوي المُروَّة الأدباء، الغلائلَ الرِّقاقَ، والقُمُصَ السَّفاق () من جَيِّد ضروب الكتَّان، الناعمة النقيَّة الألوان، مثل: الدَّبيقي () والجنَّابي () والمبطَّنات التاختَج () والخامات، ودراريع الدَّرْجَرد () والإسكندر إنيُّ () والمُلْحَم الخزي () والخُراساني، ومُبطَّنات القُوهيُّ () الرَّطب،

[177]

 <sup>(</sup>١) القمص السفاق: السفيق، ضد السخيف، والقميص من الملابس الداخلية يغطى به القسم الأعلى
 من الجسم، كما يغطى السروال القسم الأدنى. (دوزى، معجم الملبوسات).

<sup>(</sup>٢) الدبيقي: نسبة إلى دبيق في مصر، التي اشتهرت بانتاج هذا النوع من النسيج.

<sup>(</sup>٣) الجنابي: نسبة الى جنابة، بلدة صغيرة من سواحل فارس، ينسب اليها ابو سعيد الجنابي أحد زعماء القرامطة.

<sup>(</sup>٤) المبطنات التاخج: المبطنة رداء يلبس فوق النياب مبطن وهو من ملابس الكتاب وكبار رجال الأدارة. والتاختج: فارسيتها تاخته، أي المفتول. وردت في المسوجات التي تختص بها نيسابور (ابن الفقيه، مختصر البلدان ٢٥٤، المقدسي، أحسن التقاسيم ٣٢٣) ويوردها الثعالبي في خصائص نيسابور (ثمار القلوب ٤٥٠) ووردت في الرسالة البغدادية ١٣٣٠.

 <sup>(</sup>٥) دراريع الدرجرد: أحسبها دراريع دار برجد أو دار بجرد وهما من بلاد فارس وهذه المقاطعة مشهورة بقماشها، والصوف منها مخصص للسلطان (صورة الأرض ٢٦١).

والدراعة: جبة مشقوقة من قدام. والدر بجردية منها تتميز بفروجها الواسعة وجرباناتها العريضة وجيوبها كدراريع الكتاب (صورة الأرض٢٥٣). ولم تكن الدراعة من ملابس الفرس.

<sup>(</sup>٦) الاسكندراني: نسبة الى الاسكندرية في مصر وقد ورد ذكر الاسكندرانية في (مختصر البلدان ٢٥٢). وأورد الجاحظ (التبصر بالتجارة ٢٥) الوشي الاسكندراني الكتاني البحت. ونقل الثعالبي (ثمار القلوب ٣٣) قول الجاحظ في جودة كتاب مصر.

<sup>(</sup>٧) الملحم الخزي: الملحم ما سداه ابريسم (حرير) ولحمته من غيره. والخبزي من الخبز، نسيج=

وأزُر الغَصب الشيرب (١) ، والاردية المحقّبة المدّنة ، وطَيالسة السُلحَسم النّيسابورية ، والمعسنة النّيسابورية ، والمعسنة النّيسابورية ، والمعسنة الطّرازية (١٠) ، والوشي السعيدية (١٠) ، والخسروز المكوفية (١٠) ، والمطارف

- ت الحرير لعبت من الصوف Dosy, distion. 6) ، والسلحم الخدي، النسيج البلي سداه حرير ولحمته من الصوف.
- (A) القومي: نسبة الى قومستان ناحية بين هراة ونيسابور. ويرد فكر القوهي في الأخاني 1: 722 (ط. الهيئة المنانة) حيث كتب عبر بن أبي ربيعة رسالة في قوعية الى حيث الثريا. ودخل ابن سريج على قنية من يني مروان قرامم في القومي والوثين يرفلون (العصلو فسه ٣٧٠). ويصف المقدمي (أحسن التفاسيم ٣٧٤) النباب القومية بانها بيضاء تقية الخراسانية. ووردت في شعر تصيب تعييب من القومي بيض بنائنة (سمط الملالي ٧٠٠)
  - وكوهستان فارسية بمعنى المعبلا أو موضع المعيال وذلك لانها تبيض من الثلج المتحمع عليها.
- (٩) القصب الشرب: القصبة نسيج يتخذ من الكتان رقيق وناعم، والشرب: قماش كتاني رقيق جداً وثمين حداً.
- (١٠) طيالسة: مفردها طيلسان وهو قطعة من القماش مربعة أو مدورة أو نصف دائرية ، تلقى على الكتف فوق الملابس، ولا يضعه الا القضاة والفقهاء Dozy P.278) ).
  - (١١) المصمتة: المصمت نسيج رقيق من الحرير الخالص بوجه خاص، وقد ينسج من الغطن.
- (١٢) الجباب: الجبة من ملابس الرجال عموماً وهي رداء مفتوح يوضع فوق الرداء الأول وهو العفطان، ولها اكمام واسعة (Dozy, 107).
- (١٣) الطرازية: نسبة الى دار الطراز، وهي مؤسسة حكومية كانت تتولى انتاج المنسوجات الخاصة للخليفة ومؤسسات الخلافة.
- والطراز مشتقة من الطرز والتطريز. واصبحت تعني نموذجاً حاصباً قبل أن يصير البها انتاج المنسوجات الخاصة بالخلفاء.
- [15] الوشي السعيدية: الوشي، نقش الشوب. وردت السعدية. واعتبرها سارجنست (Islamic) السعيدية: الوشي، نقش الشوب. وردت السعدية. واعتبرها سارجنست (TEXTILE'S) السعيدية قال عنها البستاني في (محيط المحيط) إنها بروديمانية منسوبة الى سعيد، مدينة العاص. أما دوزي فقد أورد المئزر الأسود السعيدي (P.39) وهو منسوب الى بني سعيد، مدينة صغيرة على عشرين مرحلة من القاهرة، على الضفة الغربية للنيل. ويمتد حول هذه المدينة سهل واسع جداً، يزرع فيه القطن والكتان، ثم يصنعان في الاسكندرية ويصدران للخارج. وفي (مختصر البلدان ٧٥) ترد: الثياب السعيدية من صناعات اليمن.
  - (١٥) الكوفية: نسبة الى الكوفة في العراق.

السُّوسِية (١١١)، والأكسية الفارسية (١١١)، والطَّيالسة القومسية النزُّرق السَّلولية (١١٨)، وكلِّ ما أشبه ذلك وقاربه، ودنا منه وصاحبه.

[١٦٧] وليس يُستحسن لبس الثياب الشّيعة الألوان، المصبوغة بالطيّب والزَّعفران (١) مثل المُلحَم الأصفر، والدّبيقي المُعنبر، لأن ذلك من لبس النساء، ولبس القينات والإماء. وقد يلبسون في الفصد والعلاجات، ووقت الشّراب والخلوات، الغلائل الممسّكة، والقُمص المُعنبرة، والأردية الملوّنة، والأزر المُعصفرة (١)، وربّما استعملوها لفرشهم، ولبسوها في وقت قصفهم، وتظرّفوا بها في مجالِسهم، وتخفّفوا بها في منازلهم، والظهور فيها قبيع بالسّوقة (١) والظرفاء،

<sup>(</sup>١٦) المطارف السوسية: المطرف ثوب مربع له اعلام (ابن سيده، المخصص ٢٨:٤، لسان العرب ٩٠: ٩٠). والسوسية: نسبة الى السوس، في الأهواز، ولعل مادة صنعه كانت من الحز.

<sup>(</sup>١٧) الاكسية الفارسية: الكساء غامض المعنى. ويفهم منه اللباس بوجه عام. الا أن الكساء ذو مفاهيم خاصة أحياناً منها المعطف الصوف (أنظر: دوزي كساء P.383).

والفارسية: نسبة الى أقليم فارس.

<sup>(</sup>١٨) القومسية: وردت في الأصل الثومسية. وصوابه ما أوردناه وقومس كورة كبيرة (إقليم) تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان، وقصبتها دامغان (معجم البلدان ٤:٤١٤). وقد أشاد المقدسي بانتاج قومس من المنسوجات (أحسن التقاسيم ٣٦٧). كما وأن اهل قومس كان لهم جالية في شهرستان في درب القومسيين (نفسه ٣٥٨). كما أن أهل بيار القريبة في قومس يسمون القومسيين (نفسه ٣٧٨).

والسلولي: لم يتيسر لنا الاطلاع على علاقتها بالبطيالس القومسية. وسلول بطن من هوازن من العدنانية، ينسبون إلى أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان منهم السلولي الثناعر (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ٢٧٣).

<sup>[1777]</sup> 

<sup>(</sup>١) الزعفران: نبات بصلي، زهره أحمر إلى صفره، يستخدم في الطيب وفي الوان من المرق والحلويات.

<sup>(</sup>٢) المعصفرة: المصبوغة بالعصفر، وهو أصفر اللون منه البري ومنه الريفي الذي يزرع. وكلاهما ينبت بأرض العرب، وليس في البري منه منفعة (ابو حنيفة الدينوري، كتاب النبات ١٦٧ رقم ٢٣٦).

 <sup>(</sup>٣) السوقه: المقصود هنا العامة. ولا تعني الكلمة أهل السوق، فقيل: سوقة، لأن السلطان يسوقهم
 (سعد، العامة في بغداد).

مستحسن من أهل النَّعم وأبناء الخُلفاء. وليس يُجيزُ أهلُ الظُّرف والأدب لُبس شيء من الثِّياب الدَّنِسَة مع غَسِيل، ولا غَسيلاً مع جديد، ولا الكَتَّانَ مَع المَروي("، ولا البابياف(") مَع القُوهيِّ أيضاً. وأحسن الزَّيِّ ما تَشاكل وانطبق، وتَقارب واتَّفق.

<sup>(</sup>٤) المروي: نسبة الى مرو الشاهجان. قال الثعالبي: كانت العرب تسمي كل ثوب ضعيف يحمل من خواسان المروي، وكل ثوب رقيق يجلب منها الشاهجاني. لأن مرو عندهم أم خراسان، ومما تختص به خراسان الملحم (ثمار القلوب ٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) البابياف: قال عنه سارجنت إنه القطن ..

### ہاب

## زِيّ الظراف في التّكك والنّعال والخفاف

[١٦٨] ومن زِيِّهم لُبسُ النَّعالِ الزَّيجِيَّة (١)، والشَّخانِ الكَنْبَاتِيَّة (١)، والمُشعرَّة (٢) اللَّطاف، والمُختَّمةِ الخِفاف (١) ويُشررُكُ أسودُها بأحمر، وأصفرُها بأسودِ، ويلبَسون الخِفاف الهاشمية (١)، والمكسورة الكُتَّابِيَّة (١)، ومن

#### [١٦٨]

<sup>(</sup>١) النعال الزيجية: يقترح سارجنت أن تقرأ الكلمة: الزنجية(ISLAMIC TEXTILE'S214)ويذكر أنالأحبناش كانوا يشتهرون بهذه النعال.

 <sup>(</sup>٢) الكنباتية :نسبة الى كنبة أو كنبايت من بلاد الهند. (رحلة ابن بطوطة، الفهرست) وقال عنها المقدسي بأنها من صادرات المنصورة وهي غالية الثمن (احسن التقاسيم ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) المسعرة اليمانية: المكسوة بالشعر من داخلها، واصلها من اليمن.

<sup>(</sup>٤) الحذو: نوع من النعال (الهمداني، تكملة تاريخ الطبري ٣٣).

 <sup>(</sup>٥) المختمة: أي المني عليها اختام (ابن الفقيه ٢٥٥) وأرى أنها المختمة (بالثاء) وهي العريضة الراس
 (ابن سيده، المحصص ١١١٤).

<sup>(</sup>٦) الخفاف الهاشمية: المنسوبة الى بني هاشم. وترك لناالتنوحي خبراً عن هارون الرشيد وقد أراد ترك مجلسه، فقدمت إليه النعل، وجعل الخادم يصلح عقب النعل في رجله. فقال له الرشيد: ارفق ويحك أحسبك قد عقرتني. فقال جعفر البرمكي: قاتل الله العجم، لوكانت سنديه، ما اجتاح أهير المؤمنين الى هذه الكلفة. فقال له الرشيد: هذه نعلي ونعل آبائي، ما تدع نفسك والتعرض لما تكره (الفرج بعد الشدة ٣: ٣٠٥). وأحسب هذه القصة تلقى الضوء على الخفاف الهاشمية، علماً ان الرواية تتحدث عن نعل وليس عن خف. وتوصف الخفاف بأنها ذات رقبة عالية تخبأ فيها الرسائل وحافظات النقود (الفرج ٣: ٢٢٧ ـ ٣٠ ي SERJEANT, P.24

 <sup>(</sup>٧) المكسورة الكتابية: لعل المقصود بالكتابية تلك المجمعة سيورها بالخرز، أما إذا كانت كنابية فهي
 من كنب نوع من الليف أو الخيوط المجدولة أو هي الغليظة الخف (كتاب النبات، القاموس، لسان
 العرب).

الأدَم (١٠) الشَّخين، والأسودِ الرَّزين، بالجَواربِ الخَزَّ، والمِرعِزِّي (١) والقزَّ، ويعيبون لَبسَ الأحمرِ من الخِفاف (١٠)، ولُبسَ الدارشيَّة (١١) الخِفاف. ويَتخذون التِّكَكَ الإبريسَميَّة، والتَّكَكَ الخَزِيَّة، والمطارِف القُطنيَّة، والمنقوشة الأرْمنيَّة (١١).

<sup>(</sup>٨) الأدم: الجلد.

<sup>(</sup>٩) المرعزي: من المرعز، وهو الزغب الذي تحت شعر العنز وقيل هو اللين من الصوف.

<sup>(</sup>١٠) الخفاغلظ من النعل (لسان العرب: خفف).

<sup>(</sup>١١) الدارش: الجلد الأسود. واعتبر ابن الفقيه (مختصر البلدان: ٢٥٧) الدارش واللكاء من عجائب بغداد. فالدارش ذي اللون الأسود يتخذ من جانب، واللكاء المصبوغ بناب الملك من الجانب

الآخر، ولا يمكن أن يكون كل نوع إلا في الجانب الخاص به . أما سبب عيبهم للأحمر والدارش، فلا يذكر الوشاء سببه . ولعله يحصر لبس الخفاف من هذه الألوان

في الخليفة. (رسوم دار الخلافة ٧٥، الأحذية والنعال ٣١). ( (١٢) المنقوشة الأرمنية: المنقش اي المزينة أطرافه بالديباج (المغرّب في ترتيب المعرب ١٠٩).

## زيهم المخصوص في الخواتيم والفصوص

[179] التختيم بالعقيق الأحمر"، والفيرُوزَج " الأخضر، والفضة المُحرَقة "، والياقوت الأسمالجُوني " والبَجاذي " النخراساني، والمغرانية " المحر، والياقوتية الصفر واليمانية السود، الحسنة القدود، على الخواتيم الميمرانية "، والمضروبة المتوكلية (،) ولا يتختمون بالمذهب، وليس من زي ذوي الأدب، وإنما هو من لبس النساء، ولبس الصبيان والإماء.

[114]

<sup>(</sup>١) العقيق الأحمر: اعتبر القاني منه أفضل أنواع العقيق (الدمشقي، الاشارة، ٥٠).

 <sup>(</sup>٢) الفيروزج الأخضر: فارسي، معرب بيروزه. عرف الجوهريون بأن حجر النصر (البيروني،
 الجماهر، ١٧٠)، ولا يعتبر الفيروزج الأخضر من الأصناف الجيدة منه (الاشارة ٤٨).

<sup>(</sup>٣) الفضة المحرقة: لعل المقصود بها الفضة النقية.

 <sup>(4)</sup> الياقوت الأسمانجوني: الاسمانجوني فارسي معرب. مؤلف من اسمان، أي السماء. وجوني: بجيم مصرية أو كاف فارسية بمتعنى اللون. ومعنى الكلمة السماوي اللون.

<sup>. (</sup>٥) البجاذي الخراساني: حجر كويم ينسب إلى جبل البيجناذي، بسفختسان في خارس. وأصلعه في الفارسية بيجاده وسياه الاتراك بزاديا، ولما استعمل بالعربية عربوه البرادي والبجاذي (الجماهر ١٩٥، ١٩٩).

والبجاذي يعرف بالبنفش أيضاً (البنفشة البنفسج) للونه البنفسجي. حجر يشيه الياقوت، والخراساني منه يوجد في أوزان كبيرة تصل حتى المن ٥٠٤٥ غزام. (التيفاشي أزهار الأفكار ١٠٠، ابن الاكفاني، نخب الذخائر ١٧).

<sup>(</sup>٦) المغرانية الحمر: بسكون الغين. طين أحمر يصبخ به (لسان العرب ٥: ١٨١). وقمد وردت في الأصل المعرانية.

<sup>(</sup>٧) المهرانية: نسبة إلى مهران موضع لنهر السند (معجم البلدان ٥: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٨) المضروبة المتوكلية: لعلها نقود ضربها المتوكل على رسم خاص.

### باب

## زِيهم في التعطر والطيب الذي من خالفه كان غير مُصيب

[١٧٠] ومن زِيَّهم في التَّعطُّر والطِّيب بالمِسك المَسحول (١) بماء الوَرد المحلول، واستعمال العُودِ المُعنبَر بماء القَرَّنْقُل المُخمَّر، والنَّدَ السلطاني (١)، والعنبَر البَحْراني (١)، والعبير (١)، والذَّراثر المفتُوقة (١) بالعبائر، وسوى ذلِك من

الطّيب لا يقرَبونه. والكافور لِعلَّة بَرده (١) لا يستعملُونَه إلا من حَرارة ظاهرة، أو من عِلَّة غَالبة، أو موضوعاً على الجَمرِ، مخلوطاً بعبيرِ المسك وزَعْفَرانِ الشّعرِ (١)، وهو بهذه الصّفة أطيبُ البخور، وليس البَرمكيّة (١) وما أشبهها عليهم بمحظور، وإن

. .

(١) المسحول المسحوق.

(٢) الند السلطاني: ذكر صاحب الرسالة البغدادية (١٣٩) الند المقتدري، نسبة الى الخليفة المقتدر

(٣٥ ـ ٢٩٥٠مـ)، ولعل السلطاني هو المختص بالخلفاء. (٣) العنبر البحراني: نسبة الى البحرين. وتتحدث المصادر عن جودة العنبر الشحري. وقد يكون هو

المقصود، إذ أن الجغرافيين اختلفوا في تحديد المنطقة التي تنتمي اليها البحرين. (٤) العبير: هو عند العرب الزعفران والخلوق (أبو حنيفة، كتاب النبات ١٧٣، رقم ١٥٣).

(٥) الذرائر المفتوحة: الذريرة نوع من الطيب (انظر لاحقاً: البرمكية).

(٦) الكافور: شجرة في الصين، أزهارها بيضاء تضرب الى الصفرة، يستخرج منها الكافور. وهومادة عطرية تستعمل في العطور والمستحضرات الطبية.

وحولُ علة برده: لم يشر التركماني إلا الى نتيجة سلبية للكافور تتعلق بالطاقة الجنسية (المعتمد ٤٠٤ وما بعدها).

(٧) زعفران الشعر: يفهم منه أنه خاص بصباغ الشعر، فيكسب لوناً وجفافاً. انظر حول خواص الزعفران: (أبو حنيفة الدينوري، كتاب النبات ١٧٣).

[٨] البرمكية: نوع من الطيب، تشتمل على عشرة أصناف من الطيب وتعجن في ماء الورد وماء القرنفل=

الجَيِّدِ مِن البَرمَكيَّة ومِنَ البَخورِ (١٠ الذَّكيَّة (١٠٠)، وإنما يَكره استعمالَها المتظرِّفون إذ هي مما يستعمِلُه المتقلِّلوْن.

وكذلك أجتنبوا ماء الخَلُوق (۱۱) لانَّه من طيب النساء، والغالية إذ هي من طيب الصبيان والإماء، ولا يستعملون شيئاً من الطيب الذَّفِر (۱۲) ممَّا يَبدو له لَونُ ويبقى له أثرٌ؛ وفي ذلك حديث مأثورٌ عن النبي، على أنه قال (۱۲): «طيب الرجال ما ظهر رائحتُه». ومتى استعملوا شيئاً مِن الغَالية، أو طيب النساء، كانت في أصول الشعر، بحيث يُشمُّ ولا يُرى له أثر.

والنمام وماء الماس. (مطالع البدور ١: ٦٤). والنسبة إلى البرامكة الذين اشتهروا في عهد هارون الرشيد وقضى عليهم.

 <sup>(</sup>٩) البخور: صمغ يخرج من جذع الشجر، وعند احتراقه تفوح منه رائحة طيبة، ومنه اصناف عديدة.
 ولعل اطيبها ريحا بخور شجر الصنوبر.

<sup>(</sup>١٠) هنا تعانى الجملة من التشويش ربما كان ناتجاً عن سقوط بعض الكلمات.

<sup>(</sup>١١) الخلوق: نوع من الطيب، أصفر اللون، أهم عناصره الزعفران.

<sup>(</sup>١٢) الطيب الذفر: ذو الرائحة القوية.

<sup>(</sup>١٣) الحديث في اللباس والزينة ٣٩٦، انظر تخريجه هناك.

### ہاب

# [زي] متظرّفات النساء في اللّباس المخالف لزيّ الظّرفاء

[۱۷۱] لُبسُ الغَلائلِ الدُّخانية (١)، والأرْدِية الرَّشيدية، والشُّروب المُزَنَّرة (١)، والأرْدِية الطَّبريَّة (١)، والمَقانع النَّيسابورية، والأرْدِية الطَّبريَّة (١)، والمَقانع النَّيسابورية، وأَزُرِ المُلْحَمِ الخُراسانيَّة، والجُرُبَّانات المَخطنقيَّة (١)، والكِملم المَقتوحة (١)، والسَّراويلات (١) البيض المُدَيَّلة، والمعاجرِ السود المُسَنَّبلة (١)، ولا يَلبَسن شيئاً من التَكك ، ولا شيئاً من المَرشُوش والمُطيَّب، ولا النَّقيَّة الألوان، ولا من الثَياب

[171]

(١) الدخانية: التي لها لون الدخان.

(٢) الشروب المزنرة: مفردها الشرّب، وهو قماش كتاني رقيق جداً وغالي الثمن. والمزنرة: التي حولها زنار عليه أصناف الزينة.

(٣) الأردية الطبرية: الرداء: لباس البدن الخارجي يلتحف به أو لفصل على الجسم. ويفهم أن الرداء
 كان لباس جميع الفئات الاجتماعية و يختلف من حيث طوله ولونه وقياشه.
 (٣ب) المعين: الذي عليه شكل العين والطبرية: من طبرستان.

(٤) المقانع: مفردها مقنعة، وهي القناع. غطاء اتخذته النساء للرأس والوجه معاً. (ابن سيده، المخصص ٤؛ ٣٨، لعنان العرب ١٠: ١٧٥).

(٥) الجربانات المخانقية: الجربان، وهو طوق القميص أو ياقته أو قبته. والمخانق عقود توضع حول العنق.

(٦) الكمام المفتوحة: الكم وهو الردن. ويفضل العرب الكمام الواسعة إذا استخدمت محل الجيب في ثيابنا اليوم.

(٧) السراويلات: مفردها سراويل. فارسيته شلوار، لبأس يستر النَّصِف الأسفل من البدن.

(٨) المعاجر المستبلة: المعجر هو ثوب تلف به المرأة رأسها. والمستبلة المطيبة بالسنبل وهو ثلاثة أنواع: الهندى والرومي والجيلي (التركماني ٢٤٤، أبو حنيفة الدينوري، النبات رقم ٨٣٧ و٨٣٤).

البياض الكتَّانِ، إلا ما كانَ مُلوَّناً في نفسِه، أو مصبوعاً مِن جِنِسه، أو مُغيَّراً بلونِ مِن المُعَنبِ والمُصنَّدُلِ (٩) وأجناس المُعَنبِ والمُصنَّبل، ليحول بالطِّيبِ عن أجناس المُعنبِ والمُصنَّبل، ليحول بالطِّيبِ عن تِلك الحالي، إذ لُبس البياض عندَهم من زيِّ الرِّجال.

ولا يكبسن أيضاً من النياب الأصفر والاسوة والاخضر والمعورة والاحسر، إلا ما كان جنسه الصغرة، والترديق، والخصرة مشل الملاظ (١٠) والحدير، والغَمرة، والمعرية، والعمرة مشل الملاظ (١٠) والحدير، والغَمر، والعبرية، والعبرية، والعبرية والعبرية والعبرية والعبرية والعبرية والمعروبة والعبرية والمعروبة المعروبة والمعروبة والمعروبة من المعروبة والمعروبة والمعروبة من أبس الأرامل والمعرفة من أبس الأرامل والمعرفة من أبس المهجوبة والمعروبة، ولهم يتجاوز حد ما وسمناه.

 <sup>(</sup>٩) المصندل: المعجون بالصندل. والصندل شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر الجوز، يحمل ثمراً في عناقيد.

<sup>(</sup>١٠) اللاذ: الحرير الأحمر.

<sup>(</sup>۱۱) السنيزي: نسبة الى سنيزو سينيز، بلد على ساحل بحر فارس، أقرب الى البصرة من سيراف، وتقرب من جنّابة. (معجم البلدان ٣: ٣٠٠). وذكر المقدسي صادرات سينيز وثيابها التي تشاكل القصب (احسن التقاسيم ٤٤٢).

<sup>(</sup>١٢) المتقينات: الاماء اللواتي يعملن في القيان.

<sup>(</sup>١٣) المقرعات: المهمومات (لسان العرب).

### باب

## زِيّهن المخالف لزِيِّ الرَّجال في لبس التَّكك والخِفاف والنِّعال

[۱۷۷] لبس النّعال الكنّباتيّة المُشعّرة، والمَدهونة المُخصّرة (۱)، والخفاف الزّنانيّة (۱)، والمكسورة (۱)، والرّهاويّة (۱)، والتّكك الإبريسميّة، والرجال يَشركونهن في التّكك الإبريسميّة، ولا يشركن الرجال في التّكك الدّيباج المنسوجة، وشرّابات الإبريسم المفتولة، والزّنانير العراض، ولا يَذهبن في ألوانِها إلى البياض، ولا ما كان منها كثير الألوان والتّخطيط، ويتّطيّرن من الألوان، وقد يَلبَسن أيضاً التّكك الخزيّة والمُطْرَفة القُطنيّة.

[۱۷۳] ومِن زِيهِن أيضاً في الطيب الذي ليس للرجال فيه نِصيب، استعمال اللَّخَالِخ (۱) والصنَّد (۱) والصنَّاح (۱) والقرنْفُل ، والسَّاه ريَّة (۱) والأدفَال (۱)

נייו

(١) المخصرة: النعال المخصرة لها حصران. وخصرها: استدقها من قدام الأذنين، ويمكن تخصيرها من الوسط.

(٢) الزنانية: لعلها التي لها قرنان شبيهة بقرني العقرب (لسان العرب) ولعلها تلك التي تشبه الجزمة ذات العنق القصير. وقد كانت الخفاف مثار نقمة الحاكم بأمر الله إذ أمر بتقصير عنقها حتى الكعبين (دوزي: خف) أنظر ايضا ما ذكرناه سابقاً.

(٣) المكسورة: ترد أيضاً لدى الاصطخري المكسّرة ويصفها بانها لطيفة (مسالك الممالك ١٣٨).
 (٤) الرهاوية: نسبة الى الرها.

 (١) اللخالخ: مفردها لخلخة. وهي من أنواع الطيب وتختلف ألوافها باختلاف الأصناف التي تشتمل عليها. وتتألف عادة من العود والمسك والكافور واللادن.
 (٢) الصياح: هو عطر أو غسل (القاموس ١: ٧٤٤). والمَعجُونات (٥٠)، والزَّعفران، والخَلوق، وماءِ الخَلوق، والكافور، وماء الكافور، والمُنلَّثَةِ الخُزَائِنيَّة (٢٠)، والبَرْمكيَّة السُّلطانية، وسائرِ صنوف الأدهانِ من البَنفُسَج ، والرَّبْقَ والبان ، الآ أنَّهن اجتَنبن استعمال الترشنام (٧٠). والرجال لا يستعملون شيئاً من ذلك ، والنِّساء يُستعملون شيئاً من ذلك ، والنِّساء يُستعملون شيئاً من طيب الظُّرفاء، والظُّرفاء لا يستعملون شيئاً من طيب النساء.

[178] ومن ذِيهن في لبس الحلّي المنظوم لبس مَخانِق الفَرَنْفُل المُخمَّر، ومراسل (١) الكافور والعنبر، والقلائد المُفصَّلة، والمعاذات (١) المخرمة بشرًابات الذَّهَب المُشبَّكة، والإبريسمية المُسلسلة، واتخاذ السَّبَح (١) اللَّطاف من المخروطة الخفاف، ومثل السَّبح الحلك (١)، والكوهر (١)، والكرك (١)، والكرك (١)، والكرك (١)، والكرك (١)، والكرك (١)، ومثل السَّبح الحلك (١)، والكوهر (١)، والكرك (١

[17/1]

(١) مراسل: عقود طويلة.

(٢) المعاذات: المعاذة الرقية والتعويذة.

(٤) الحلك: الشديد السواد. والسبح الحلك هو الهندي، افضل انواع السبح.

<sup>(</sup>٣) الساهرية: من أصناف الطب، سميت كذلك لأنه يسهر في عملها وتجويدك.

 <sup>(</sup>٤) الأدفال: مفردها دفل، وهو الغليظ من الأدهان (أبو حنيفة ١٠١، رقم ٤٠٣ و٤٠٤). ووردت في الأصل الأدقال: وهي من التمر والنخل.

<sup>(</sup>٥) المعجونات: في عرف الأطباء والصيادلة يطلق على الأدوية المركبة. وهنا المقصود الطيوب المركبة.

<sup>(</sup>٦) المثلثة الخزائنية: نوع من البخور يتألف من ثلاثة أصناف منه.

 <sup>(</sup>٧) الترشنام: الترش، الأخضر يخالطه البياض. ولعله نوع من الطيب الخياص بالنساء فقيط، وفي
 الأصل: الترشتام.

 <sup>(</sup>٣) السبح: الخرز الأسود. قال التيفاشي عنه: حجر أسود سريع الأنكسار تصنع منه المرايا والخرز (أزهار الأفكار، ١٨٦).

الكوهر: فارسية، عربيتها جوهر. والجوهر يطلق على الكبير والصغير من اللؤلؤ. فما كان منه كبيراً فهو الدر، وصغيره هو اللؤلؤ.

<sup>(</sup>٦) الكرك: كذا، وأحسب أنها الكركي، من أجناس احجار الدهنج، وهو حجر أخضر تحلّى به الخواتيم والنصوص. والكركي نسبة الى الكرك في البقاع من لبنان أو في الأردن (نخب الذخائر ٧١، أيضاً الهامش الثاني، والملحق الثالث ١٢١). وقد سماه البيروني (الجماهير ٢١٥) بالكرك، وسماه التيفاشي ١٩٢ الخماهان.

<sup>(</sup>V) البلور: يضبط على وزن سِنَوْر، والمشهور ضبطه على وزن تَنُّور. هو ما يعرف اليوم بالكريستال=

اللؤلؤ السَّريني (١٠). والحبُّ الأحمر (١٠)، والكاربا الأصفر (١٠) وسائر صنوف الياقوت والجوهر.

وينظمن بالحب وصنوف الجوهر كرازنهن (١١٠)، وينقشن بالإبريسَم والمنصب عصائبَهن، ويتشفر بالإبريسَم والمنصوب عصائبَهن، ويتشخِذن الخواتيم المقرَّنة والمناقير المطلقة (١١٠) بفصوص الماقسوت الأحمر، والزمرَّد الأحضر (١١٠)، والأسمانجوني، والأصفر (١١٠)، ولا يحسنن بهن التختَّم بالمينا (١١٠) والعقيق والفضية والحديد. والملوَّح (١١٠)، والمفيرُونَج، والبجاذي، والمسانيح (١١٠)، وذلك من لبس الرجال والإماء، وليس من لبس متنظرفات النساء، ولا يتشخِذن منها ما ضاق وعسر، ولا ما جَفا وكبر.

[ ١٧٥] وقد تطيَّر بعضُ الظُّرفاء من هَديَّةِ الخاتَم ، وزَعموا أنَّه يَدَّ والسي القَطيعة ، وتهاداه آخرون ، وأقاموه مقامَ التَّذكِرَة والوديعة .

فأمَّا الذين تطيُّروا منه فينشدون: [من الطويل]

الطبيعي الذي يستخرج من باطن الأرض. والنقي منه يستخدم في صناعة الخواتم والأواني
 والثريات. (نخب الذخائر ٦٣، ازهار الأفكار ٢٠٠، الجماهر ١٨١).

<sup>(</sup>٨) السريني؛ وردت السري: وتصويبه من نخب الذخائر ٣٠، نسبة الى مغاص السرين قرب مكة (صفة جزيرة العرب، الفهارس).

<sup>(</sup>٩) الحب الأحمر: الحب نوع من الجوهر غير المثقوب.

<sup>(</sup>١٠) الكاربا الأصفر: حجر معروف، ويعرف بالكهربا. والأحمر منه أفضل وأثمن من الأصفر. `

<sup>(</sup>١١) كرازن: مفردها كرزن. قيل إنه تاج مرصع بالذهب والجوهر. ولعله نصف تاج (ادي شير، الألفاظ الفارسية المعربة)

<sup>(</sup>١٧) المناقير المطبقة: مفردها منقار. والمطبقة التي ألبست طبقات للعطيها شكلها المنحني والمدب. (١٣) الزمرد الأخضر: أو الذبابي. أفضل أنواع الزمرد وهو اخضر مغلوق جداً لا يشوب حضرته شيء آخر من الألوان، والذبابي لنسبة لونه بالخضرة التي تكون في الكبار من الذباب الربيعي الموجود في البساتين. (ازهار الأفكار ٨٢).

<sup>(</sup>١٤) الزمرد الأصفر: يعتقد الجوهريون أن الزمرد يكون إسما لجونياً ثم أصفر ثم أخضر، بتحول مادته مع الزمن (ازهار الافكار ٨٠ ـ ٨١) وأن أصلها جميعاً من الياقوت الأحمر.

<sup>(</sup>١٥) المينا: قارسية، بمعنى جوهر الرجاج (الألفاظ الفارسية المعربة ١٤٩).

<sup>(</sup>١٦) الملوّح: ما لوحته النار وغيرته، أو ما غير لونه أو المغشّى. (لسان العرب). (١٧) المسانيح: السنيح، الدر والحلمي. (لسان العرب ٢: ٤٩٢).

وما كان هذا الهجر من طول بغضة، مَزَحَتُ لِحَينَتِي، مَرَّةً بخَواتِم، فصدَّت، ولسم تَعلسم على خيانة، وينشدون أيضاً: [من المسط]

إني مزَحْتُ، ولم أعلم بخاتَمهِ، قد كنتُ ما قال أهل الظُرف أنكره إن الخُرو أنكره إن الخَرو والمحروبية والمرابع والمرابع أن المحت قولهم المتسود المثليث، فكان الحت قولهم ،

وانشدني صديق لي في ضد ذلك: [من الطويل]
يقول أنساس في الخواتيم إنَّها تُقطَع أم
بأنَّ خواتيم المِلاح وصُولة، وحاتَم م

ولكنَّ بَعضَ المَنزح للمَنزء قاتلُ لأخذة، حلَّنت عليَّ النَوازلُ وطولُ صُدُودِ الخلُّ للعَقْسِلِ سِلْملُّ

فكانَ منه ابتداءُ الهَجرِ والغَضِبِ وكان قولُهم عندي من اللَّعِبِ فقلت: هذا لَعمري غايةُ الكَذبِ أخذُ الخَواتيمِ فيه أكثرُ العَطَبِ

تُقطِّعُ أسبابَ الهَـوى وأقولُ: وخاتَـمُ من تَهـوى المِلاحُ وصولُ

[١٧٥ ب] والعِلَّةُ فيا كَرِهَه الظُّرفاءُ، وتَطيرٌ منه الأدباء، من هَديَّة التُّكَة والحاتم، من صار مُستفيضاً في العالَم، أنَّ هذين وحدَها من جميع اللَّباس إنْ يُستطرَفا فيُستلَبا، ويُستَحسنا فيُستوهبا. وأن الواحد إذا أهدى إلى خليله، وأرسل إلى حبيبه بخاتيَه أو تِكَيِّه، ففُقِد ذلك من يدهِ أو حَوزيّه، بعثه باعثُ من غَيريّه على قطيعته وهجريّه. فأما من يتلقَّى هدية إخايه بالقبول، ويُنزها منه بالمنزل الجليل، ويحفظها كحفظه لبصره، ويُشفق عليها من الدَّهر وغِرَه، فهو آمِنٌ من المُجانبة، مستريحٌ من المُعاتبة. وقد رأيناهم ربمًا أهدوا ذلك فيهدونه على سبيل البَيع، ويأخذون مِنهم الشيءَ الطَّفيفَ اليسير، كالدَّرهم الصغير، والقِطعةِ من البَخُور، فيُخرَجُ بهذا البيع عن حَدِّ الهديَّة، ويأمنون ما فيه من مكروهِ البليَّة.

وقد بلّغني أنَّ أبا نُواس دخلَ على خالد خَيْلُويَه، فنظرَ في إصبعِه إلى حاتَم، فقال: أرنيه، فدفّعه إليه، وكان علامةً بينه وبينَ جاريةٍ يُحِبُّها، فانصرف، فاستعمَل واحداً على مِثالِهِ، ثم بعث به إليها، فأنكرت الفص، فبعثت به إليه، ولم تأتهِ، فدخلَ على حِيالِهِ، فلما رآه مثلَ بينَ يَديهِ، وأنشأ يقول (١٠: [من السريع]

جاريةً كالقَمَـر الأزهر تَفديكَ رُوحِي، يا أبـا جعفر، طِفْلِينِ فِي المَهِدِ إلى المَكْبَر تَعلُّفَتْنِي، وتَعَلَّقتُها، بخاتسم لي غير مستَنْكُر كنت المولى المولى المولى فأدركتَها غَسِرةً المُنكِر ُ فَأَنَّكُونَتْ فُ إِذَ رَأْتَ فُصَّهُ ، أحرر أهلداه إليا سري قالَت: لقد كانَ له خَاتَمٌ أهدى له الخاتم، لا أمترى(١) فاليوم قد عُلِّق غُلِيري فقداً إِنْ أَتَّا لَمُ أَهِجُ رَّهُ، فَلْيَصْبِرِ آمنــتُ بالله وآياتِه إياه في خاتمُــهِ الأحمر أو يأت بالحُجَّةِ في تُهمتي قُرَّةٌ عَيني، يا أب جَعفر فاردُدْهُ تَردُدْ وصلَها، إنها

فأخرَجَه من إصبِعه فدفعه إليه. فهذا دليل على إجازةً تَهادي الخواتيم، وحِفظِها لأربابها، وشدةِ الغضَب والغَيرةِ عِندَ ذَهابها.

فأمًّا الطَّعامُ فعيوبُه أشدًّ الأشياء على الظُّرفاء صَرَراً، وهم من عيوبِه أشدَّ توقيًا وحذَراً، لتكاثُف عُيوبِه، وكَثرةِ مَعيبِه، وأنا أبينُّ لك زِيهِم في ذاك، وما استحسنوه في ذلك واستعملوه، وما استقبحوه فاجتنبوه، إن شاء الله.

<sup>[</sup> ۱۷۵]

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان أبي نواس ٢٨٧ وفيها اختلاف بالأبيات التالية:

١ - روحي: نفسي ٢ - المكبر: المحشر. ٣ - كنت اليها: كنت وكانت، بخاتم لي: بخاتمينا ٥ - اهداه: يهديه، وفي الأصل يهديها. ٧ - امنت: كفرت. ٨ - الشطر يرد كما يلي: أو بات بالمخرج من تهمتي.

والأبيات في الاماء الشواعر ٢٨، والأغاني ٢٣ : ٨٨ وفي الحبر فيهما: أجمد بن حالد حيلويه. (٢) لا أمترى: لا اكذب.

## ذكر رِيّ الظرفاء في الطعام

## ِ الذي بانوا به عن منزلة اللَّئام

[١٧٦] الْعَلَم أَنَّ أَوَّل مَا اسْتَعْمَلُوه تَصْغَيرُ اللَّقَم، والنَّجَالُلُ عَن الشَّرَهِ والنَّهَمَ، وأكلُ الأوساط الرَّقاق<sup>(١)</sup>، والبَزْمَاوَرْد<sup>(١)</sup> الدِّقاق .

وليسَ يأكلونَ العَصَبَةَ والعَصَلَةَ، ولا العِرقَ والكُلوةَ، ولا الكَرِشَ والقِبَّةُ (١٠)، ولا الطَّحالَ والرَّثَةَ، ولا يأكُلون القَّرِيد (١٠)، ولا ما في القِدر من الطَّحالَ والرَّثَةَ، ولا يأكُلون القَديد (١٠)؛ ولا يأكُلون القَرِيه، ولا يتحسُّون المَرق، ولا يتبعُون مواضع الدَّسَم، ولا يتملأون أيديهم الزَّهَمُ (١٠)، ولا يُحلَّلُون المِلح، وهو عندَهم من أكبر القُبح، ولا يُحَوِيبون (١٠) في

<sup>[171]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأوساط الرقاق: الأوساط مفردها وسط لون من الطعام الناشف، شبيه بالسندويش، يبسط على خبز رقيق وتنثر عليه طبقة من لحم الدجاج، ثم تمد عليها صفوف من اللوز والجوز والزيتون والحبن والنعنع والطرخون. ثم تفرش عليها قطع مدورة من البيض المسلوق ويغطى برغيف رقيق أيضاً.

<sup>(</sup>٣) البرما ورد: نوع من الساندوتش. يؤخذ الشواء الحار ويجعل عليه ورق النعناع وقليل من الخل والليمون الحامض ولب الجوز، ويرش عليه قليل من ماء الورد، ويدق بالساطور دقاً ناعماً، ويسقى خلال ذلك حلاً. ثم يحشى ذلك الشواء حشواً جيداً، ويقطع بالسكين قطعاً متوسطة مستطيلة، ويؤخذ مركن فخار، يبل با ماء وينشف ويرش فيه ماء ورد. ثم يفرش فيه نعناع طري، وبعباً بعضه فوق بعض، ثم يغطى أيضاً بشيء من النعناع ويترك ساعة ويستعمل. (البغدادي، كتاب الطبيخ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) القبة: هنة متصلة بالكرش ذات طبقات.

<sup>(</sup>٤) القديد: اللحم المقدد، الذي قطع وجفف.

<sup>(</sup>٥) التريد: طعام مؤلف من اللبن والبرغل.

<sup>(</sup>٦) الزهم: الدسم والشحم.

<sup>(</sup>٧) يكوكبون: الكوكبة: المجموعة. ولعل المقصود الأيمعنوا في الحل.

الخلّ، ولا يُمعنون في أكل البقل (١٠)، ولا يأكلون الطّلْع (الشبه واتحته بواتحة الماء الدافق، ولا يُمشَّسون (١٠) من العظام كواديس (١٠) قصب الساق المغليظ. وإنما مشاشهم ما لآن وصغر، لا ما غَلُظَ وكبر؛ وياخذون ما قُلَ من المشاش على ظهر الأصابع، ويَطرَحُونَه ناحية من الخوان، ولا يُزهِّمون ما بين أيديهم من الرُغفان، ولا يتعدون مواضعهم، ولا يلطعون (١٠) أصابعهم، ولا يملأون باللَّقم أفواههم، ولا يُدسمون بكبرها شفاههم، ولا يقطرون على أكفهم، ولا يعجلون في مضغهم، ولا يأكلون بجاني الشدقين، ولا يُعجلون في مضغهم، ولا يأكلون بين الإثنين، ولا يُجاوزون ما بين الديهم شيئاً من الفتات. ولا يأكلون قدراً بائتة، ولا قدراً مسخنة، ولا يعمسون في مرقة، ولا يضعون لقمة. ولا يأكلون شيئاً من الكوريج (١٠) والصدناة (١٠)، ولا الرُبيناء (١٠) والسدميكات (١٠)، ولا شيئاً من الكواميخ (١٠) والماليح (١٠)، وأكل ذلك عندهم من الفضائح.

<sup>(</sup>A) البقل: او البقول. النباتات العشبية التي يأكلها الانسان ومنها الفجل والخس والكرفس والرساد والخيار والكبيرة والنعم والهندباء...

<sup>(</sup>٩) الطلع: ما يبدو من تمر النَّخل عند طلوعه.

<sup>(</sup>١٠) يمششون العظام: يمصونها ويستخرجون نخامها.

<sup>(</sup>١١) كراديس: واحدتها كردوسة، كل عظمين التقيا في مفصل.

<sup>(</sup>١٢) لا يلطعون أصابعهم: لا يلحسونها ولا يلعقونها.

<sup>(</sup>١٣) الكوريج: الكرارجة سمك أخضر قصير. (محيط المحيط).

<sup>(</sup>١٤) الصحناة: ترد في المصادر أيضاً الصحناء. والصحناء. االسمك الصغير المصلوح (الحيوان ٣٠)، والصحناة أيضاً السميك المطحنون (تشنوار المحاضرة ١: ٩٦)،

الله ( ١٩٩٥ - ١٠ - ١٩٩٥)، والصحناة المصا السميك المصحنون (تستوار المتحصود ( ١٠٠٠). ووردت في الأصبل: الصحنات

<sup>(10)</sup> الربيئاء: سمك صغار (مفاتيح العلوم ١٠٠)، وهي السمك الصغير المطحون (مفردات ابن البيطار ٢: ١٣٥).

<sup>(</sup>١٦) السميكات: كذا، ولعلها السميكاء. سمك صغير يجفف ولقال له الحساس (محيط المحيط) والسميكة، تصغير سمكة وهي دويبة تأكل ورق الكتابة. والسميكة لحم من نواحي الزور.

<sup>(</sup>١٧) الكواميخ: مفردها كامح، ادام يؤتدم به، فارسيتها كامه.

<sup>(</sup>١٨) المالح: حول أنواع المالح، أنظر، «منافع الأغذية؛ في مواضع مختلفة

[١٧٧] إلاَّ أنَّ القَيناتِ المُتَظرِّفاتِ، والنساءَ القَصريَّاتِ(١)، ربَّما تَظَرَّفن بأكلِ المُلحِ والمملوحِ في منازل مُتعشِّقِيهنَّ، وبيوتِ مُرابطيهن، فيَذهبنَ بِهِ مذهبَبَ طَرْحِ المَوْوناتِ، وخِفَّةِ النَّفقاتِ.

ولا يأكُلون الجراد والإربيان (٢) لعِلَة شبههما بالأشياء القبيحة من الحيوان. ولا يأكُلون الحبوب التي تهيّج الأرياح وتُولِّدُ القرْقرة والانتفاخ. ولا يأكُلون في النهار أكثر من أكلة، ويكثرون القيام في مجالسهم (٣). ولا يكثرون من الضِّحِكِ والكلام عند المائدة والطَّعام، ولا يتخلَّلون (١) على المائدة قبل أن تَفرُغ، ولا يتحفَّزون لمجيئها قبل أن تُوضَع. وإذا غسلوا أيديهم لم يَطلُبوا الغسل قبل طلب إينائها من الوسخ والكدر، ولم يَقصدوا التقصير الذي يبغى منه رائحة الغَمر (١) وكذلك أيضاً إذا تَمندلوا (١) فعلُوا كفِعلهم إذا غسلوا.

[١٧٨] فأمًّا النُّقلُ (١٠ فإنَّهم يُحضِرُونه موائدَهم، ويُطعِمونه وَلاثِدَهم، ولا يُكثرون من أكلِه، ولا يأتون على كُلَّهِ. وإنما يَعبثون منه بالشيء اليسير من النَّعنع، ويَجتنبون من ذلك الهنِدَبا والأكشوثَ (٢٠ لَبَردِهما، والفُجلَ والحُرف(٢٠ لِنتنهِما،

[\\\]

<sup>(</sup>١) النساء القصريات: هن عادة مقصورات على أزواجهن. ويفهم من النص أنهن حبيسات رجال معينين، أي ما كان معروفاً في الجاهلية بالمضامدة والمخادنة.

 <sup>(</sup>٢) الأربيان: نوع من الأسماك البحرية يعرف في منطقة الخليج بالروبيان وفي بلاد الشام بالقريدس،
 والجميرى المصرى.

<sup>(</sup>٣) لعلها بولا يُكثرون الَّقيام في مجالسهم، لأن سياق النص يوحي بذلك.

<sup>(</sup>٤) التخلل: استعمال الخلال، وهي أعواد يتخللون بها لتنظيف ما بين الاستان من بقايا الطعام.

<sup>(</sup>٥) الغمر: الزفر.

<sup>(</sup>٦) تمندلوا: مسحوا بالمنديل. وكان وضع المنديل حول العنق أو الخصر يعني التخايل.

<sup>[174]</sup> 

<sup>(</sup>١) النقل: ما يؤكل على الشراب من فاكهة وخضار وفستق وجوز ولوز. . . وتعرف هذه الأخيرة اليوم بالنقولات أو المكسرات، وأود الغزولي اسماء أنواع عديدة من النقل (مطالع البدور ١: ١٤١).

 <sup>(</sup>٢) الأكشوث: أو الكشوث ، نبات محبب مقطوع الأصل أصفر اللون يتعلق بأطراف الشوك ، وكثيراً ما يفسد النبات الذي يتعلق به . (المعتمد ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) الحُرْف: هو النُّفَّاء أوحب الرشاد، ويسمى المقلياتًا بالسريانية، وقيل ان المقلياتًا هو المقلوخاصة. ـــ

والكُرَّاتَ والبصلَ لرائحتِهما، والقَدَّاح (1) والحَنْدَقُوقا(1) لخشنِهما، ولأنَّهما أيضاً يُخضِّران الأسنانَ والعُمُور (1)، ويُحدِثان الرائحة والتَّغييرَ. ولن يَقَعَ الشَّومُ في قِدْرٍ فيذُووُونه، ولا البصلُ فيقربونه، ولا يَلفِظون باسمِ الطَّرِحُون (1) لابتداء اسمِه، وشناعة لفظه، فيكنُون عنه، فيضيفونه إلى النَّعنع، وقد سماه بَعضهم بقلة الجياع، وسمَّاه آخرون كافورَ الفُؤادِ، وكلُّ يقصِد إلى معناه.

المجرر يتجاللُون عن مسه، ولا يرون النظر إليه دون أكلِه؛ وكذلك القشاء، والجرر يتجاللُون عن مسه، ولا يرون النظر إليه دون أكلِه؛ وكذلك القشاء، والهلْيون؛ ولموضع النَّوى (الله أيضاً رغبوا عن أكل الزَّيتون، ورغبوا عن أكل ما خالطة النَّوى من فاكهة الصَّيف والشَّتاء مثل القَسْب (الله والمشقَّع أيضاً والتَّمر؛ وكذلك سائر الأرطاب (الاولم والمشمَّع النَّبَ ق النَّبَ وكذلك في الخوخ (الله المناهلوج (الإجاس، وهو عندهم من أكل العَوام، لا من أكل الخوام، الله الخوام، المن أكل العَوام، الله من أكل الخوام، الله المناهلوج (المناهلوج (الله والإجاس، وهو عندهم من الكل العَوام، الله من أكل العَوام، الله المناهلوج (الله والمؤلم الله والمؤلم اله والمؤلم الله والمؤلم المؤلم الله والمؤلم الله والمؤلم الله والمؤلم الله والمؤلم المؤلم المؤلم الله والمؤلم المؤلم المؤ

 <sup>(</sup>شرح اسماء العقار ٢٠) المعتمد ٩٣). وقد ورد ذكر الحروف المقلوة في الرسالة البغدادية ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) القداح: الفصفصة الرطبة: ونور النبات قبل ان يتفتح، وأطراف النبات الغض. (لسان ألعبرب

<sup>(</sup>٥) الحندقوق: ويعرف في المصادر بالحندقوقي. بقلة يقال لها الذرق.

<sup>(</sup>٦) العمور: بالجمع. لحم اللئة وما بين الأسنان.

<sup>(</sup>V) طرحون: نبات طويل الورق، من بقول المائدة. وهو من أنواع الكرفس أو العلث. (المعتمد ٥٠٥)، شرح اسماء العقار ٢١).

<sup>[174]</sup> 

<sup>(</sup>١) تفقئته: سلخ أوراقه.

 <sup>(</sup>۲) المقصود هنا بمعنى الفراق.

<sup>(</sup>٣) القسب: أو الكسب أو الجسب، التمر اليابس الذي جف دبسه

<sup>(</sup>٤) البسر، المشقحة: واحدتها بسرة، الثمرة بعد أن تكون بغواً، وقبل انضاجها. والمشقحة التي تلونت بالأحمر. ووردت في الأصل: المشققة.

 <sup>(</sup>٥) الأرطاب: مفردها الرطبة، البسر الناضج.

<sup>(</sup>٥) الزرطاب مطردها الرك. (٦) النبق: ثمر شجر السدر.

<sup>(</sup>٧) الخوخ: عرف لدى العرب بالدراتن والشعراء وأبي فروة (ابن سلده ١١: ١٣٨، المعتمد ١٤١).

<sup>(</sup>٧) التفوج: عرف لدى المعرب بعدراس والمراجع الله والمراجع الله التسميان العالم العارب في كلُّ من = (٨) الشاهلوج: أو الشاهلوك هو البرقوق. والملاحظ ان التسميان تختلف لدى العارب في كلُّ من =

ولا يَنفُقُ عندَهم الرُّمَّان والتَّينُ، وهذان عندَهم والبِطِّيخُ من التهجين؛ خاصةً إذا انشَقَت الـرُّمَّانةُ، وتصدَّعتِ البِطِّيخةُ، وإذا انكسَرت جَوزةً ولَـوزةً، وتينةً وموزةً. ولا يَدفع بعضهم إلى بعض وردةً واحدةً، ولا نَبقةً واحدةً، ولا لَوزةً واحدةً، التَّسفيل ، ولِما يقعُ فيه من التمثيل.

ولا تقولُ منظرٌفةٌ لأحرى هذه وردتُك؛ ولوزتُك؛ ونبقتُك، وجَوزتُك، وجَوزتُك، ورَمُّانتُك، وبَنقتُك، وجَوزتُك، ورُمُّانتُك، وتينتُك، ويَجتنبونه أشدًّ الاجتناب، ويكتَئِبون له أمرً اكتِئاب.

وكذلك لا تقول واحدة لأخرى: ارفعي رجلك، ولا ذيلك، ولا اقعدي عليه، ولا أدخِليه وأخرِجيه، ولا أصعِديه، ولا صبيبي، ولا الله أدخِليه وأخرِجيه، ولا أصعِديه، ولا صبيبي، ولا سبيبي، ولا سبيبي، ولا شبيلي، ولا انتحي، ولا أعملي، ولا قد عملت. ويَجتنبون ذلك وما أشبهه من الكلام، مما كثر استعماله في خطاب العوام، ولا يكادون يلفيظون به، ولا يُطيف بألسِنَتِهم، ولا يُجيزونه في شيء من مُخاطبتهم، ويَحذرونه، ويتَوقُون منه، ويعبون المُتكلِّم به، ويعرضون عنه.

الخوخ والاجاص والدراق.

ففي بلاد الشام الاجاص هو الكمثرى، والدراق ثمرته كبيرة فيها نواة كبيرة قشرته يعلوها الشعـر أو الفرو. اما الخوخ بلونيه الأحمر والأبيض، فهو حامض الطعم قبل نضجه. نواته صغيرة وحبته عادة أصغر من الدراق والاجاص.

#### باب

### ذكر زِيهم في الشراب الذي يتخيّره ذو و الألباب

[ ١٨٠] أمّا ما عليه الظُرفاء ، وأهلُ المروّةِ والأدباء ، فاللهم لا يَشرَبون من الشرابِ أسودَه ، ولا يَشربون إلا أجودَه ، مشلَ المشمّس ، والزَّبيبيُ (١) ، والمُعسّل ، والمَطبوخ ، والطّلاء (٢) ، والمُعدّلُ (٢) . ولا يقرَبون ما لاءم الخَرُو (١) ، ولا ما خالطه الحكدرُ ؛ ولا يشربون إلا ما صفا من الشّراب ، ويتَحاللون عن المسحور (١٠ الدُّوشاب ، إذ هو من شراب العامّة والرَّعاع ، وشرب السّوقة والأتباع . ولا يتنقلون (١) على شرابهم بالأشياء الرَّذَلة مثل الباقِلي (١) والبَلُوطِ (١٠) ، والبسر المقلُّو، والقريثاء (١) ، والحنطة ، والغبيراء (١١) والشاهبَلُوط (١١) ، والخرنوب الشّامي (١١) ، وما أشبه ذلك مِن الأنقال .

[۱۷۰]

- (۱) الزبيبي: نبيذ الزبيب المجرد (الرازي، منافع الأغذية ۱۷).
   (۲) الطلاء: الخمر عموما. والطلاء موع من الخمر وهو عقيد دبس العنب (المخصص ۱۱ : ۷۳).
   (۳) المعدل: غير الصرف (الرازي، منافع الأغذية ۱۷).
  - (٤) الخثر: تُجير الدبس وتفله. (المخصص ١١: ١٣٠).
    - (٥) المسحور: المفسود.
      - (٦) يتنقلون: يتناولون النقل. (٧) الباقليّ: أو الباقلاء وهو النو<sup>ل</sup>.
- ( ^ ) البلوط: شَجر معروف من عائلة السنديان، يعطي ثماراً يابسة، وتؤكل الثمار مشوية أو مسلوقة، ويعرف بأنه كستاء الفقراء.
  - (٩) القريثاء: وتقرأ قرّائاء أوكريثاء، نوع من البسر (المخصص ١١: ١٣٣).
- (١٠) الغبيراء: شجرة معروفة بالمشرق وتكثر في العراق والشام ثمارها على قدر حبة الزيتون المتوسطة. =

[١٨١] وأكثرُ ما يَتنَقَّلُ به المُتظرِّفون، ويَعبَثُ به المُتزيِّكون (١٠) مملوحُ البُندُق ، ومُقشَّرُ الفُستُق، والمِلْحُ النَّفْطِيِّ (١) والعُسود الهنديِّ، والسطِّينُ الخُراسانيُّ (١٠) والمُلِحُ الصَّنعانيُ (١٠) والسُّفَرجَلُ البَلخيُّ (١٠) والنَّفَّاحُ الشاميُ (١١) ويتَّخذون من كلِّ شيء مِنَ الآنيةِ أسراه، ومن الزَّجاج أجودَه وأنقاه.

1 100 10

Commence of the Commence of th

وأمًّا ما اجتنبوه من الهدايا، وتخوَّفوا من هَديَّتِه البَلايا، فأشياء يكثُرُ بها العَدَدُ، ويَطولُ بها الأمدَ؛ وأنا أذكر مِن يَسيرها ما يُستـدل به على كثيرها.

وفي دمشق تسمى الشجرة غير المثمرة منها بالزيزفون. (مفردات ابن البيطار ٣:١٤٨).

<sup>(</sup>١١) الشاهبلوط: هو الكستناء.

<sup>(</sup>١٢) الخرنوب الشامي: شجرة دائمة الخضرة، تعطي ثماراً تشبه قبضة السكين، يستخرج منها الدبس الأسود السكرى الطعم.

<sup>[141]</sup> 

<sup>(</sup>١) المتزيكون: المتبخترون.

 <sup>(</sup>٢) الملح النفطي: قال ابن البيطار: سمي بالنفطي لسواد في معدنه وليس لوجود نفط فيه (المفردات ٤: ١٦٥).

 <sup>(</sup>٣) الطين الخراساني: ويسمى طبن الأكل. وكانوا يتنقلون به. (الرسالة البغدادية ١٨٥، منافع الأغذية
 ٤٩).

<sup>(</sup>٤) الملح الصنعاني نسبة الى صنعاء في اليمن حيث يوجد في جبل الملح من بلاد مأرب. وهو ملح لا نظير له، ذو جوهرية وصفاء كالبللور، وهو الملح البري. وكان النبي على الملح الأبيض بن حمال السبائي يوم وفد عليه (الهمداني صفة جزيرة العرب، ٣٦٢).

السفرجل البلخي: نسبة إلى بلخ، مدينة مشهورة بخراسان.

<sup>(</sup>٦) التفاح الشامي: نسبة الى تفاح بلاد الشام.

#### باب

### ذكر الأشياء التي يتطير الطرفاء

### من إهدائها ويرغبون عنها لشناعة أسمائِها

[۱۸۲] فمن ذلك الأثرج ((()) والسَّفَرْجَ لله والسَّقائت (()) والسَّوسَن (()) والسَّوسَن (()) والنَّمَّام (()) وأطباق الخيلاف (()) والغَرَب (()) والبَان (()) فأمَّا الأَثْرُجَ فإنَّ باطنه خِلاف ظاهره، وهو حَسَنُ الظاهر، حامض الباطر (()) طَيِّبُ الرَّائحة، مُختَلِف الطَّعم، ولذلك يقولُ فيه الشاعر (()): [من الكامل]

أهدى له أحبابُ أترجَّةً فبكى، وأشفَقَ من عيافة زاجرِ خافَ الطَّاهرِ خافَ الطَّاهرِ خافَ الطَّاهرِ فَرَقَ المُتَيَّمُ مِن حُموضة لُبُهَا واللَّونُ أَزَيْنَها لعَينِ الناظرِ

#### [141]

<sup>(</sup>١) الأترج: نوع من الليمون، لعله ما يسمى بلبنان بالكباد.

<sup>(</sup>٢) الشقائق: هي شقائق النعمان، زهور (ربيعية حمراء اللون، حول اسمها تحاك قصص كثيرة.

<sup>(</sup>٣) السوسن: زهر مشهور، ازهاره كبيرة لامعة بنفسجية وبيضاء وطلفراء.

<sup>(</sup>٤) النهام: نبات له رائحة كرائحة المردكوش (ابن البيطار ٤: ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) الخلاف: صنف من الصفصاف، ثمره ذكي الرائحة ناعم اللملمس بخلاف ثمر الصفصاف، (المعتمد ١٣٢)

<sup>(</sup>٦) الغرب: شجر لا صلابة في خسبه، ورقه وعصارته تفيد في تضلُّميد الجراح.

<sup>(</sup>٧) البان : شجر معتدل القوام، ويستخرج من حبه دهن طيب يستُعمل في العطور.

<sup>(</sup>٨) الأبيات في زهر الآداب ١٠١٧، وهمي في بهجة المجالس ١: ٩٣ والاولان في ديوان العبـاس بن الأحنف ١٥٠ وفي صدر البيت الثاني اختلاف.

وأمًّا السَّفَرْجَلُ فلأنَّ فيه اسمَ السَّفر، وقد قال فيه الشاعـر(١٠): [من مجـزوء الخفيف]

مُتحِفِي بالسَّفَرْجَل، لا أُريدُ السَّفَرْجَلا ﴿ السَّفَرْجَلا ﴿ السَّفَرْجَلا ﴿ السَّفَرْجَلا ﴿ السَّفَرُ جَلا ﴿ السَّفَ فَأَعَنَّلُمُ السَّمَ فَأَعَنَّلُمُ السَّمَ فَأَعَنَّلُمُ السَّمَ فَأَعَنَّلُمُ السَّمَ وقال آخر (۱۰۰ : [من الكامل]

أهــــدَت إليه سَفَرُجَــلاً فَتطيَّرا منــهُ وظَــلَّ مُتَيَّمــاً مُستَعْبِرا خافَ الفِــراقَ لأنَّ أولَ إسمِه سَفَــرٌ فحُــقً له بأن يَتطَيَّرا

[١٨٣] وأما الشَّقائِقُ، فلِشَطْرِ اسمِه، ولقُولِ الشَّاعر فيه: [من مجزوء الخفيف]

لا تراني طوالَ ده ري أهْوَى الشَّعَائِقاً إِنْ يكُن يُشْهِهُ الخُدو دَ، فنِصفُ اسمِه شَقا وقال آخر: [من مجزوء الخفيف]

لا يُحِبُ الشَّقائِقَا كلُّ مَن كانَ عَاشِقا إِنَّ نِصِفَ السَّمِيةِ شَقَا ءٌ، إِذَا فُهِتَ ناطِقًا وأَما السَّوسَنُ، فَلأنَّ اسمَه السَّوء، وقال فيه الشاعر(١): [من السريع]

سُوسنَة أعطيتِنِيها، وما كُنتِ بإعطائِكِها مُحْسِنة شَطُرُ اسمِها سُوءٌ، فإن جِئت بال آخِرِ منها، فهو سُوءُ سنَة وأنتِ إن هاجرتِني ساعة، قلت : أتت من قِبَلِ السُّوسنَة

<sup>(</sup>٩) البيتان في ألف باء ١٦٣:١ منسوبان للحصري وهو ما استبعده، وهما في نهاية الأرب ١٠:١١ المرب ١٠:٠١١

رو البيتان في ألف باء ١٦٣١ منسوبان لعباد بن ماء السهاء. وفيهما اختلاف. أهدت: أهدى. متها مفكراً. أول اسمه: شطر هجائه.

وهما أيضاً في بهجة المجالس ٢٥١:١

<sup>[144]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيتان ١و٢ في نهاية الأرب ١: ٢٧٦ باختلاف يسير.

وقال آخر<sup>(۱)</sup>: [من السريع]

ياذا الذي أهدى لنا سوسناً ما كنت في إهدائيه مُحسنا

أوَّلُه سُوءٌ، فقد ساءَني، يا ليتَ أني لم أرَ السَّوسَنا وأما الياسَمِينُ فلِمَبْد إاسمِه تُطُيِّرُ منه، ولِقول الشاعر (٢). [من البسيط]

إنسي الأذكرُ بالرَّيحانِ رائحةً منها، فَلِلْقَلْبِ بالرَّيحانِ إيناسُ وأمنَحُ الياسَمِينَ البُغضَ مِن حذَري للْياسِ، إذ كانَ في بعضِ اسمِه يَاسُ

وقال آخر: [من المنسرح]

أبصرتُ في المنامِ ناولَني من كَفِّهِ الياسَمينَ والغَرَبا فكانَ يأسٌ في الياسَمين، وفي السياد عنوب المنام المؤمّ ما وهبا

وقال آخر: [**من السريع**]

أهدى حبيبي ياسميناً، فبي من شيرَّةِ الطِّيرة وسواس<sup>(1)</sup> أرادَ أن يُويْسَ مِن وَصله، إذ كان في شَطِرِ اسمِه الياسُ

وأما النَّمَّام فلِشَناعة اسمِه، وقول الشاعر فيه (٥٠): [من الكامل]

حَيِّتُهَا بِتَحِيَّةً في مَجلِس، بِقَضيبِ نَمَّامٍ مِنَ الرَّيحانِ فَتَطيِّرَت منه، وقالت: أقصِهِ لا تَقُرَبَن مُضيَّع الكِتِمانِ

وأما الآسُ، فقد تَطَيَّرَ مِنه قَومٌ، وزَعموا أنَّه إياس، وتفاعل به آخرون، وزعموا أنَّه مُؤاساةٌ وأساسس؛ قال الشاعر: [من البسيط]

ما أحسـنَ الأسَ في عَينــي وأطيبَه، لولا اتَّصــالُ حُروفِ الآسِ بِاليَاسِ

<sup>(</sup>٢) في نهاية الأرب ٢١: ٢٧٦ دون نسبة، وفي الحكايات العجيبة ٢١٨، باختلاف في البيت االثاني.

<sup>(</sup>٣) في ديوان العباس بن الأحنف ١٨٦، وفيهما اختلاف وهما في نهاية الأرب ٢٣٨: دون نسبه.

<sup>(</sup>٤) شرة: الشر.

<sup>(</sup>٥) البيتان في نهاية الأرب ١١ ـ ٧١.

لوقال: رَيحانة ، يُعسى به الاسي ١٠٠٠ ما ضرَّ من كان أهدكي الآس من يده ما فارقا أبداً تاجاً على راسى لولا الـذي أتَّقِــي من طِيرتــي بهما،

[١٨٤] كذلك تَطَيَّروا مِنَ الخِلاف لِمَوضع الخُلف؛ والغَرَب للاغتراب، والبَّان للسَّادِن

ورُوي عن كُثيِّر عَزَّة أنه بلَغه أنَّها عَلِيلةً، وأنها تَتَشَوَّقُه، فخرج يُريدها، وهي بمصرَ، فرأى غُراباً ساقطاً على بانةٍ يَنتفُ رِيشَه، ويُطايرُه على رأسِه، فتطيّر من ذلك، وأتى عَرَّافاً من نَهد ١٠٠ أخبرَه بما رأى فآيَسه من حَياتها، وأخبَره بوفاتِها. فلما وصلَ إلى مِصرَ خُبِّرُ بمَوتِها، فأنشأ يقول (٢): [من الطويل]

فَما أَعْيَفَ النَّهديُّ، لا دَرُّ دَرُّهُ، وأعلمه بالزَّجر، لا عَزَّ نَاصره رأيتُ غُراباً ساقطاً فوقَ بانةٍ، يُنتِّفُ أعلَى ريشِمه ويُطايرُه وبانًا فبَينًا مِن حبيبٍ تُعاشرُه فأمًّا غُرابٌ، فاغترابٌ مِن الهَوى،

وقال أبو الشّيص (٣): [من المتقارب] أشاقَك، والليلُ مُلقى الجران،

a talkarikan a

غُرابٌ ينسوحُ علسى غُصس بَان؟ يُبكِي بَعَينينِ ما تَدمَعانِ أحص الجناح، شديد الصيّاح، وفي البَــانِ بَيْنٌ بَعيدُ التَّدانيَ

وفسى نَعَبـات الغُـرابِ اغترابٌ، وقال بعض الأعراب(١): [من الوافر]

<sup>(</sup>٦) الأسي: الطبيب.

<sup>(</sup>١) نهد: نهد بن زيد بن ليث، من قضاعة : جد جاهلي يماني، كان ينزل قرب بحران. كثرت ذريته في عهده وكانت منهم بطون كثيرة. (الاعلام ١٨ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) في ديوان كثير ٤٦٢، باختلاف البيت الأخير الناي يرد كما يلي:

فقال غراب لاغتسراب من الهوى وفي البين بان من حبيب تجاوره وراجع تخريجه في الديوان.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في طبقات ابن المعتز ٧٨. منها اختلاف احصٌ: اهمٌ، ما تدمعان. لا تهملان.

<sup>(</sup>٤) يبدو ان البيتين الثالث والرابع مقحمان. فالأبيات ١ و٢ وه في الوحشيات ١٨٣ دون نسبة، وهي في القالي ١: ٢٨٧ وفي الكامل ١: ٨٥ لجحدر العكلي اللص.

بكاء حَمَامَين تَجَاوبانَ عَرَب وبَانَ على غُطْنين مِن غَرَب وبَانَ بزَجر السطير: ماذا تُخبران؟ فقلت: إِبَلَ انْتُما مُتَيمنًانِ وفي الغَرَب اغتراب عير وان

وكنت أقلر الْدَمَلْت فهاج شَوقي تجاوبتا بلَحن أعجمي، تجاوبتا بلَحن أعجمي، فقلت أحرى فقلت أحرى فقالا: الدار جامعة بسعدى، وكان البان أن بانت سليمى، وقال نُصيب (٥٠): [من الطويل]

ألا راع قلب من سلامة أن عدا فأزجر ذاك البان بيناً مُواشِكاً،

غُرابٌ على غُصن مِنَ البَانِ يَنعَبُ وَغُرِبةَ دارِ ما تُدانَسى فيصَعُبُ

[١٨٥] وقد استحسنُوا هدايا كثيرة، وتفاءلوا فيها بقول الشاعر، وإن كان بعضُها ممَّا ذكرناه أنَّهم لا يَتهادَونه من طريق الظّرف، واجتَنَبُوه لعِلّـة التَّسفيل ، وأحبُّوه من حُسن التَّفوُّل.

فمن ذلك الرّمانُ، وهو مما ذكرناه أنهم لا يَتهادونه لِما فيه من التّسفيل وما يقع فيه من التمثيل، وكذلك الشّاهَلُوج، والنّبَق، والوَرد، والبّنَفسج.

فأما الرّمان فقد قال فيه الشاعر: [من الكامل]

أهـــدَت إليه الآن شَاهَلُوجا، تُنبِيهِ أنْ لو جاء كانَ وَلُوجا

<sup>(</sup>٥) البيتان في شعر نصيب ١٤ ومصدرهما الوشاء.

<sup>[140]</sup> 

<sup>(</sup>١) عجز البيت الثالث فيه قلق واقتـرح أن يكون العجز على الشكل التالي: إن التفول صادق قد كانا.

فمضَى على قال الهديَّة جاسراً عَمْداً، فعد ال مُداخِللاً خِرِّيجَا وأما النَّبقُ، فهو يُستقبَل، وقد قال فيه الشاعر: [من الهزج]

أيا أحسننَا خلقا، ومن فات الورى سَبْقا تفاء لن بأنْ تَبقَى، فأهديت لنا النَّبْقا فأبقاك إله النَّا س ما سرَّك أن تَبقَى وأشقَى الله شانيك، وحاشى لك أن تَشقَى (٢) وأما البَنفسج أيضاً، فقد قال فيه الشاعر: [من الكامل]

أهدات إليه بَنفْسَجاً يُسليه، تُنبِيهِ أنَّ بنفسها تفديهِ فارتاح بعد صبابة وكآبة، ورَجا لِحُسنِ الظَّنِ أن تُدنِيهِ فارتاح وأمَّا الخَوخُ، فقد أطنبُوا في وصفيه، وأكثروا من مَدَّجِه، وزعَموا أنه أشبة شيء بالخدود من التقاح، وأقرب شبها بالوَجَنَّاتِ المِلاحِ، لأنَّه يُشارِكُها في البياض والسمْرة، والأدمة والصفرة، والتَّوريدِ والحُمرة، والزَّعْبِ اللَّيْنِ البَشرةِ(١٠)، وهو أطببُ مَلْمَم وأعذبُ مُقبَل، وأذكى مَشمَّ، وهو عند طائفة من أهل الهوى أجلً وهو أطببُ مَلْمَم وأعذب مُقبَل، وأذكى مَشمَّ، وهو عند طائفة من أهل الهوى أجلً

وأنَّه مفقودٌ والتفاحُ موجود. وأمَّا الوَردُ، فقد تفاءل به كثيرٌ من الظُّرفاء، وذكره كثير من الشعراء، أنشدني بعض الأدباء: [من الكامل]

مَرتبةً من التُّفَّاحِ لولا ما خالَطه من النَّوي الذي يَشمَيْزٌ منه الظُّرفاء، ويَشناهُ الأدباء،

أهدى له ورداً فأخبر أنَّه في الواردين، ولم يكن وراَّداً فارتاح من فَرَح بطِيبِ وُفودِه، وعَدا له وَرَّدُ الحياء، فَزَادا (١٠) وليس عندهم في الروض شيء يُشبِهُ، ولا في عُروض الرَّوض ما يُدرِكُه، وقد ذكرتُ في بابٍ لطيف لرَغبتي في اقتصادِ التأليف، فقِف عليه، واعرِفه.

<sup>(</sup>٢) شانيك: مبغضك.

<sup>[141]</sup> 

<sup>(</sup>١) كذا ورد عجز البيت الثاني.

# ما قيل في صفة الورد ومحلّه في قلوب ذوي الوجد

[١٨٧] اعلَم أنَّ أهل الظُّرف قد أكثَروا من تفضيل الوّردِ، ومدّحَته الشعراء، وقلا أطنبوا فيه، وأفرطوا في نعت حُسنِه، واشتَهوا رائحتَه، حتى شبَّهوه بالوَجنَاتِ الحمرِ، وقَايسوه إلى الخَمْر، ومثَّلوه بالأشياء المِلاح، كفعلِهم بالتقَّاح، وهُما عندَهم في مرتبة واحدة.

قال العباس بن الأحنف(١٠): [من الخفيف]

أُبغِضُ الآسَ والخلافَ جميعاً، لمكان الخِلاف واليأس منها

وأحِسبُ التُّفَساحَ والسوَردَ حتَّى لو وَزَنْتِهِ بالجِبال وَزَنْها أشبها ريقها ونكهة فيها فهُما يُسِسَانِ بالسطِّيبِ عنْهَا

وقال آخر(۱): [من الطويل]

عشيَّةً حيَّانــي بوردٍ كأنَّه وولَّى، وفِعــلُ الخَمــرِ في حَركاتِه،

وقال آخر: [من مجزوء الرمل]

يَضحَـكُ السوَردُ إلى وَر

(١) الأبيات في ديوانه بعناية الخزرجي ٢٨٣ ومصدرها الوشاء.

(٢) البيتان منسوبان لخالد بن يزيد الكاتب في الديارات ١٧ وفي فوات الوفيات ٢: ٢٠٢، والأول في ديوان المعاني منسوب لابن المعذل.

خدودٌ أُضِيفَت بعضُهنَّ إلى بَعض

فِعَـالُ نَسيم ِ الرَّبِح ِ بالغُصُـن ِ الغَضُ

بخَدِيْكِ مُقِيم

سَيَعْلَمُ الوَردُ أنسي غيرُ ذاكرهِ، إذ الخُدودُ أعدارَت حُسنَهَ العَرِي كم بَينَ وردٍ مُقيم في أماكِنه، وبينَ وردٍ قليل المَكْثِ في الشَّجرِ هذا جنيً مصونٌ في مَنابِتِه، وذاك مُمتَهَدنٌ في كُلِّ مُعتَضَرِ وقال عبيد الله (٣) بن عبد الله بن طاهر: [من البسيط]

ن اللحاظِ النَّديم

بكِ في كُلِّ نسيم

مَرَّت، وفي كفَها وَردٌ، فقلتُ لها: حَيِّي مُحبِّك، قالسَت: عَنهُ لي شُعْلُ فقلتُ: بُخلاً، فقالت: قد وهَبتُ لَهُ وَرْداً جَنِيًّا، وذا بالسكَف يُبتذَلُ إِنْ كانَ لم يَجنِه منه أنامِلُهُ، فقد جَنَتْهُ لَه الألحساظُ والمُقَلُ

وقال آخر: [من **مجزوء الرمل**]

وَرْدُ خَدَيْكَ مُقِيمُ، أبداً، ليس يَرِيم (١) أنا منه نعيم ما بدا منه نعيمُ وقال آخر: [من الطويل]

تَمتَّع مِنَ السوردِ القليلِ بَقاؤُه، فإنَّك لم يَفْجَعْكَ إلاَّ فَنَاؤُهُ وَوَدِّعْهُ بالتَّقبِيلِ والشَّمُ والبُكا، وَدَاعَ حَبيبٍ بعد حَولٍ لِقاؤُه

وقد تطيَّر منه آخرون، وسمُّوه الغدَّار، وغَضُّوا دونَه الأبصار، لِقِلَّةِ لَبِنْهِ، ويَحييمِ مُكْنْه، وسُرعة زَوالِه، وتَغيُّره، وانتقالِه.

[ ۱۸۸] وخُبِّرتُ أنَّ قَينةً أهدَت إلى رَبيطٍ لها غصن آسٍ ، فَسُرَّ به ، وأنشأ يقول : [ من البسيط]

والآسُ يبقَّى، وإن طالَ الزمانُ بهِ، والوَردُ يفنَّى، ولا يَبقَى على الزمَّن ِ

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: ورد في الأصل عبد الله.

<sup>(</sup>٤) يريم: يفارق.

وأهدَت له ورداً تطيُّر منه، وقال: [من الرمل]

أنت وردٌ وَبِقَاءُ الَّ وَردِ شَهْـرٌ لاَ شُهُورُ يذهـَـبُ الــوَردُ ويَفنَى، وإلــنى الآسِ نَصِيرُ فكتب إليه بعضُ إخوانه: [من الرمل]

سُمرً بالآسِ السذي أهمدَت له، ثم لمَّما أهمدَتِ السوَردَ جَزعُ ذاكَ أنَّ الآسَ باق دائم، ولأنَّ السوَردَ حينمًا يَنْقُطِعُ وقال لعض الشعراء: [من الطويل]

وَصَلَبَتْ، وَكَانَ السوردُ أُوَّلَ مَا بَدَا، فَلَمَّا تُولَّىٰ السوردُ ولَّبَ مَعَ الوَردِ فَلَ لَعَ الوَردِ فَا لَبَرِدِ فَي الحَرِّ وَالبَردِ فَي الحَرِّ وَالبَردِ فَي الحَرِّ وَالبَردِ

وفضائل الوَردِ أكثرُ من أن يُحصَى عدّدُها، أو يُبلَغَ أمدُها، وقد أفردتُ لذلك كتاباً بوَّبْتُهُ أبواباً، وتَرجمتُه «بكتاب العقد»، وشَحنتُه بفَضلِ الوَردِ، فأغنَى ما في ذلِك الكِتاب عن إعادةِ ذكره في هذا الباب.

والتُّفَّاحُ أعظمُ عندَهم قدراً، وأجلُّ أمراً، وأعلى درجةً، وأرفعُ رُتبةً لسكامته من البياض والتُّفاحة» في غير باب، البياض والتَّوريد. وقد ذكرتُ فضائلَ التفَّاح في «كتاب التفاحة» في غير باب، فأغنى عن إعادتِه في هذا الكتاب. غير أني أذكر في كتابنا هذا جملةً مما وصفَته به الأدباءُ ومَدَحته به الشعراء، ولست أذكر في عرض هذا الكتاب شيئاً مما في ذلك الكتاب ليئلاً يبتلى بشيء من المحن، فينسب الى ضيق العَطَن، وبالله التوفيق.

#### باب

### ذكر التفاح وما كَره الأدباء من أكله

[۱۸۹] اعلَم أنَّ التُّفاحَ عند ذوي الظَّرفِ والعشَّاق ، وذوي الاشتياق ، لا يَعدلُه شيء من الثَّمرِ ، ولا النَّوْر والزهر . كيف وبه تهدأ أشجائهم ، وبدورده تسكُنُ أحزائهم ، وعند وعند يضعون أسرارهم ، وإليه يُبدون أخبارهم ، إذ كان عند هم بمنزلة الحبيب والأنيس ، وبموضع الصاحب والجليس وليس في هداياهم ما يُعادلُه ، ولا في ألطافهم ما يُشاكلُه ، لغلبة شبّهه بالخُدود المُورَّدة ، والوجنات المُضرَّجة . وهو عند هم رهينة أحبابهم ، وتذكر أصحابهم إلى وردته يتطربون وبرؤيته يستبشرون ولهم عند نظرهم إليه انين ، وعند استنشاق رائِحته حنين ، حتى إنَّ أحدهم ، إذا غلب عليه القلق ، وأزعجه الأرق ، لم يكن له مُعَوَّلُ إلاً عليه ، ولا مُشتكى إلاً إليه .

وأنشدني بعضُ أهلِ الأدبِ: [من السريع]
لمَّا نأى عن مَجلِسَي وجَهُه، ودارتِ الحَأْسُ بمَجراها صيَّرتُهُ تُفَاحةً بينَنا، إذا ذَكَرناهُ شَمَمْناها واهاً لَها تُفَاحةً أشْبَهَت خَدَيهِ في بَهجتِها، واها وقال الحَكَمى(۱): [من السريع]

[144]

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في المطبوع من ديوان ابن نواس.

تُفاحةً. جاءت وقد عُلِّقتْ، أشربُ مِن كأسى على ريحِها،

وقال آخر: [من البسيط]

تُفَاحة أهديت، ظَرْفا، مُعَضَّضة، بيضاء في حُمْرة عُلَّت بغَالية، قد أتحفَتني بها في النَّوم جارية،

قد التحقيبي بهن في النسوم مجارية. لو كنــنتُ مَيتــاً، ونادتنــي بِنَغستِها

وقال آخر: [من السريع]

حيَّاهُ مَن يَهِ وَى بِتُفَاحِةٍ، جادَ، ولم يبخَل بِها، بعدَمَا وقال آخر(۱): [من السريع]

نُفَّاحة تَأكُلُ تفاحة ،

فألشُم الثَّغر لكي أشتَفي وقال آخر: [من السريع]

تفاحـةً مِن عنـدِ تفاحةٍ

أحبِــَ بِهــا تفاحـةً أَشْبَهَتْ وقال آخر: [من السريع]

تفاحـة حمـراء منقوشة

فلَــم تَزل في كَفُّ نَدمانِنا

وقال آخر: [من السريع]

تفَّاحــةً من عِنـــدِ تفَّاحةٍ

(٢) البيتان في مصارع العشاق ١ : ٦٥ دون نسمة .

ورُكِّبَت بالــوَردِ والآسِ بالرَّغــمِ مِن أهلــي وجُلاَّسِي

وقد جرّى ماء تُغري في ضواحيها كأنَّما جُنِيَتْ من خدً مُهديها رُوحِي مِنَ السَّوء والأسقام تَفديها لخِلت للصَّوب مِن لَحْدي ألبيها

قد عَضَّ أعلاها بأسنانِه عَذَّبَـه دهـراً بهِجرانِه

يا لَيتَنَّى كُنْتُ النِّي يُوكَلُّ بِعلَّةِ الأكلِ ولا أُوكلُ

قريبة العَهادِ بكفّيها حُمرتُها حُمرتُها

ركبتُها في خُضرةِ الأسِ تَدورُ من كأس إلى كاس

ضَمَّخَها المهدي لها بالعَبِيرُ

and the state of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the s

يا مُهدي الحسرة يا قاتلي قد كُست في بَحررين من حُبُكم وقال آخر: [من الوافر]

فلو أني اشتكيتُ لأجل حُزني وكان طَعامُنا فيها جَنيًّا لقُلتُ دَعُوا لها حِصَصي فإني وقال آخر: [من السريع]

حيَّاه مَن يَهوَى بتفَّاحةٍ مَعضُوفةٍ مَعضُوفةٍ للسَّمِّا الخَلْقُ لماتُسوا معاً

أهديّت لي واللهِ قصمَ الظّهورُ فصرتُ مُذْ أهديتُها في بُحورُ

وما ألقاه في دارِ الخُلودِ من التُّقُاحِ والوردِ النَّضيدِ. أشبَّهُها بألوانِ الخُدودِ

قد جُنِيت باللَّحظِ من حَدَّهِ بعَسكرِ الآجالِ من صدَّهِ لعُسر ما يَلقاهُ مِن جُهدهِ

وقد مضى من هذا الباب مُقنِع ، وهو كثير مُتَسيع . ولهم أشياء من زِيِّهم جليلة ، ونُتَف مِن مَناقِبهم نبيلة ، أنا أصفها لك في مَوضِعها ، وأقطعها من مَقاطِعِها . منها السُّواك الذي صيروه كأحد الفروض الواجبة والأمور الإراديَّة ، وقد شرَحت فيه باباً لتَقف عليه ، إن شاء الله .

#### باب

### ما جاء في السواك

### وما قيل في عود الأراك(١)

[ ١٩٠] اعلَم أنَّ من زِيِّ الظُّرَفاء، وأهل المُروَّةِ والأدباء، وأربابِ الدَّيانة والتَّرقُّلِ، استعمالَ السَّواكِ والتَّسَوُكَ. فهو أنبلُ النَّظافةِ، وأحسنُ الطَّهارةِ، وأكملُ المُروَّةِ، ويرغبُ فيه أهلُ الظَّرفِ والفُتوَّةِ. وله خِصالٌ مُستَحسنَةُ، وهو أيضاً من المُروَّةِ،

وقد رُوي في الخبر المأثورِ عن ِ النَّبيِّ، ﷺ، أنَّه قال: «طهَّروا أفواهكم فإنَّها مسالكُ التَّسبيح»(٢).

وعن أبي بكر الصُّدِّيق، رضي الله عنه، أنَّه قال: «السُّواكُ مَطْهَرَةُ للفَم ِ مَرضاةُ للرَّبِّ».

وجدَّثنا أبي قال: حدَّثنا ابن أبي شيبة (١) عن عبد الله بن إدريس (١) عن

(١) السواك: ويقال أيضاً مسواك: وتجمع مساويك وسوك من شجر يستخدم لتطهير الفم والأسان. والأرك والأراث، اشهر الشجر الذي تتخذ منه المساويك، فتوخذ من عروقه وفروعه (كتاب النبات

(٢) لم أهتد إلى هذا الحديث رغم وجود ما يتحدث عن قضل السواك.

(٣) الحديث في نتر الدر ٢٥٠:١٠ وتخريجه في الهامش. وهو في لسان العرب ٢٥:١١.
 (٤) ابن أبي شبية: لقب يعرف به عبد الله بن محمد (توفي ٢٣٥هـ) وأخوه عثمان.

والامام عبد الله بن محمد، أبو بكر، واسم أبي شيبة ابراهيم بن عثمان العبسي، مولاهم الكوفي. =

محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر (١٠) عن عُمر عن عائشة قالت: قال رسول الله ، على: «السَّواكُ مَطهَرةُ للفَم مَرضاةُ للرَّبِّ».

وعَن علي بن أبي طالب، عليه السلام: أنَّ النبيِّ، ﷺ، كان إذا قامَ من اللَّيلِ تَسوَّكَ ٧٠٠.

وعن أبي المُليح (^) عن واثِلة بن الأسقَع (١) قال: قال رسول الله ، ﷺ: «لقد أمرتُ بالسِّواكِ، حتَّى حَسِبتُ أن يكونَ يُكتب على» (١٠٠).

وعن ابن أبي مُلَيكة (١١٠ قال: [كانت] عائشة تقول: مات رسول الله ، ﷺ، في بيتي وليلتي ويومي، وبين سَحْري ونَحْري، وخَلَطْتُ ريقه بريقي. فقلت: يا أمَّ المؤمنين، وكيف حَلَطت ريقه بريقك؟ قالت: دخل عبد الرَّحمن بن أبي بكر وبيلوه سيواك، فنظر إليه النبي، ﷺ، فقلت: قد اشتهى السَّواك، فأخذت سيواكه فمضغته

سمع القاضي شريك وأبا الأحوص وعبد الله بن ادريس وغيرهم. كان متقناً حافظاً (الوافي بالوفيات الله ٢٠ ٤٤٠).

 <sup>(</sup>٥) عبد الله بن إدريس، (توفي ١٩٢هـ): روى عـن كثيرين وروي عنه كثيرون، أقدمه الرشيد ليوليه قضاء الكوفة ولكنه امتنع (الوافي ١٧: ٦٤، سير أعلام النبلاء ٢: ٤٦، تاريخ بغداد ٩: ٤١٥).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن أبي بكر الصّديق (توفي ١١هـ): أمه وأم اسماء واحدة. شهد الطّائف مع رسول الله عند أبع عجن الثقفي فدمل جرحه حتى انتفض فمات منه. شهد أيضاً الفتح وحنين (فوات الوفيات ١٧: ٨٥).

<sup>(</sup>٧) ساق هذا الخبر مسلم في صحيحه ١:١٥١.

 <sup>(</sup>٨) ابو المليح، الحسن بن عمر (وقيل ابن عمرو) بن يحيى الفزاري الرقي، كان يكنى أبا عبد الله، وأبو
 المليح لقب. وكان ممن جالس الزهري زمانا، توفي ١٨٩هـ (مشاهير علماء الأمصار ١٨٦، الكنى
 والأسماء ٢: ١٢٩، الأعلام ٥: ٩٤).

 <sup>(</sup>٩) واثلة بن الأسقع، (توفي ٨٣هـ): ليثي كناني، صحابي من أهل الصُّفّة (الاعلام ٨: ١٠٧، مشاهير علماء الأمصار ٥١).

<sup>(</sup>١٠) لم اعثر على هذا الحديث بهذه الصيغة، انما هناك صيغة اجرى تفيد اقبال الرسول على السواك.

<sup>(</sup>۱۱) ابن أبي مليكة، (توفي ۱۱۷هـ): هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ابو بكر وأبو محمد التيمي المكي. مؤذن الحرم، قاضي مكة لابن الزبير. روى عن جده أبي مليكة وعن عائشة وأم سلمه وابن عباس وابن عمرو وابن عمر. ادرك ثلاثين (وقيل سبعين) من الصحابة، وروى له الجماعة. (الوافي ۲۰۶:۳۰۷، مشاهير علماء الأمصار ۸۷ رقم ۹۷، سير أعلام النبلاء ٥٨٥)

ثم أعطيتُه، فاستاك، عليه السلام(١٢).

فلم يشغَل النّبي عَلَيْ ، نزولُ الموت عن طلب السّواك، إذ هو أظرفُ ما استُعملَ، وأنبلُ ما استُحسن، لأنه يُبيّض الأسنانَ، ويُصفِّي الأدهانَ، ويُطيِّبُ النَّكهةَ، ويُطفىء المرَّةَ، ويُنشِّفُ البَلْغَمَ، ويَشدُ اللّثَةَ، ويقوِّي العُمورَ، ويَجلو البَصرَ، ويُحدَّ النَّظرَ، ويفتح السَّددَ، ويشهي الطّعام.

[191] وقد استَعملوا أمرَ المساويك الأراكَ وقصَبَ السكر، وأصولَ السُّوس (١)، وعُودَ المحلَب (١)، وعُروقَ الإذخِر (١)، وعُقدَ العاقر قرحان، وكلَّما أغرَبوا في اتخاذ ذلك كان أكملَ لظرفِهم، وأبلغ في معاني وصفِهم.

وللمساويك أوقات معلومات، ومواضع محدودات، ولا تُستعملُ في غيرِ أوقاتِها، ولا يُتجاوزُ بِها عن ساعاتِها. فجائزُ استعمالُها بالغَدوات والعشيبات، وأوقات الظهيرات، وقبل الغداق، وبعد الصلاة، وعلى الريق، وعند النَّوم، وفي نهار الصوم.

ولا يجوزُ السُّواكُ عندَهم في مواطنَ شتَّى، منها: الخَلاء، والحَمَّامُ، وقارعةُ

<sup>(</sup>١٢) الخبر في سيرة ابن هشام ٢: ١٥٤ ـ ٥، وفيه اختلاف. ولدى ابن سعد، الطبقات ٢: ٢٦٠ ـ ١ برواية ابن أبي مليكة وفيها اختلاف . والكلمة التي أضفناها اقتضاها السياق.

<sup>[141]</sup> 

<sup>(</sup>١) أصول السوس: يعرف اليوم بالعرقسوس، أو عرق السوس، وفي تذكرة داود أصل السوس، وفي المعتمد عود السوس، تستحلب شراباً مبرداً. (المعتمد ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) عود المحلب: شجر يابس أبيض النور. وهو أنواع: أبيض وأسود وأخضر. صغير الحبة وكبيرها مثل الجلبان (المعتمد ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) عود الأذخر: يعرف بالمغرب بتبن مكة ، وفقاعة يعرف بالجوزجينا. (القرطبي، شرح أسماء العقار ٥ رقم ٨).

<sup>(</sup>٤) العاقر قرحا: قال عنه التركماني لا يعرف في أيامه (القرن ٧هـ) وقبلها بغير بلاد المغرب وهو نبات يشبه في شكله وقضبانه وورقه وزهره جملة نبات البابونج الأبيض الزهرة. (المعتمد ٣١٥). وذكر القرطبي أن الطرخون هو ورق العاقر قرحا، وقيل أنه نوع من أنواع الكرفس (شرح أسماء العقار رقم 1٧٣).

الطَّريق ِ، ومَحفِلُ الناس. ولا يَستاك أحدُهم وهو قائمٌ، ولا مُتَّكَىءُ، ولا نائمٌ، ولا حيثُ يَراه أحدُ؛ ولا يَستاكُ ويَتكلَّمُ.

والسُّواكُ في الخَلاء والحَمَّام مِن فِعل السَّفْلةِ والعوامِّ، وهو أيضاً يُرخي اللَّئَةَ، ويُغيِّر النَّكهة، وليسَ ذلك عندَهم من فِعل الأدباء، ولا من فِعل ذوي المُروَّة والظُّرفاء.

وقد اتخذ أهل النظرف للمساويك طسوتاً لطافاً، وأباريق الشبّهِ الخفاف، وأباريق الشبّهِ الخفاف، وكراسي الأبنوس المصدّفة، والخيزُران المشبّكة، والأحقاق(٥) الممخروطة، والمسواكدانات المدهونة، والسنّونات المعمولة؛ ووقّتُوا له الأوقات المعلومة، التي جَعلُوها كالفرائض المكتوبة، والسنّن المفروضة، يتأهبون لوقته.

ولا يستعملون رأسَ المِسواكِ مدةً طويلةً، وذلك عندَهم من الأفعالِ الذَّليلةِ، ويَتُخذون لها لَفائِفَ الخَزِّ، وعصائبَ القَزِّ، ليصونوها بذلك عن الدَّنسِ، ويُوقُّوها من الغُبارُ والنَّجَس .

[١٩٢] وقد تَهادى أيضاً أهلُ الظَّرف المَساويكَ، وأقاموها مَقامَ الرَّهينةِ والتَّذكِرةِ والوَّدِيعةِ، والقُبلةِ، كما فعلوا باللَّبان المَمضوغِ، والتُّفَّاحِ المَعضوضِ. وقال العَبَّاسُ بن الأحنف<sup>(١)</sup>: [من الخفيف]

طال ليلي بجانب الميدان مع جَواري المهدي والخيزُران (١٠)

<sup>(</sup>٥) الاحقاق: مفردها حقة وتعرف أيضاً بالحُق. وهو وعاء للطيب، ويستعمل للدلالة على الأوعية الصغيرة بوجه عام.

<sup>[141]</sup> 

 <sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ٢٩٢ ط. صادر. وفيها اختلاف. في البيت الأول الميدان: البستان. ويرد عجز البيت الثاني كما يلي: فوق تفاحة على ريجان.

 <sup>(</sup>٢) الخيزران: روج المهدي وأم الهادي والرشيد. كانت على جانب من الحنكة والحزم والفقه. إيمانية
الأصل. وبعد وفاة زوجها المهدي عملت على التدخل في أمور السياسة فهددها الهادي وطلب
اليها التزام منزلها والاشتغال بمغزلها. اتهمت بتدبير قتل الهادي لأنه رغب في إزاحة أخيه الرشيد. =

أرسلَت باللَّبانِ قد مَضَغَتْه بينَ تُقَاحَتَينِ في رَيحَانِ وبِمسواكِها الله الخصانِ وبِمسواكِها الله الخصانِ الأغصانِ فكأنَّي وَجَدتُ ريحاً مِنَ الفِرْ دُوس فاحَت من ريح ذاكَ اللَّبانِ وقال أيضاً (٢): [من الطويل]

ولمًا وهَبْتُم خاتَماً فرَددتُه لِمعرفتي أنَّ الخَواتيم تَقْطُعُ فأهدي سيواكاً مسَّ فاكِ فأنَّه يُسكِّنُ ناراً في جَوَى القلبِ تَلذعُ وقال بشار بنُ برد العُقَيلي يذكر ذلك أيضاً (١٠): [من البسيط]

تَسوّكت لي بِمسوال لِتُعلِمني ما طَعم فيها وما همت بإصلاح ِ لما أتاني على المسواك ريقتُها مَثلوجة ، كزلال الماء بالراح ِ قبّلت ما مس فاها ثم قُلت له: ياليتني كنت ذا المسواك يا صاح ِ وقال أيضاً (٥): [من البسيط]

يا أطيبَ الناسِ ريقاً غَيرَ مختبرٍ لولا شهادة أطرافِ المساويكِ إِنَّ اللهِ أَو كُفُّ تُعاطيكِ إِنَّ اللهِ الْ

إِنَّ الله وَهَبِتِ لِلهَ مَغبوطاً بنعمتِهِ كُفُّ تَمَسُّكِ أَو كَفُّ تُعاطِيكِ وللهِ ولَه وَهَبِتِ لنا يوماً نعيشُ بِه أحييتِ نفساً وكانَست مِن مَساعيكِ ولله وهَبِتِ النهِ حُلَّي في مَنازِلنا حَسبِي برائِحةِ الفِردُوسِ مِن فيكِ يا رحمة الفِردُوسِ مِن فيكِ

وقال أيضاً (١): [من البسيط]
يطيبُ مسواكُها من طيب نكهتها وإن ألم بجلد جلدها طابا
وقال آخر(١): [من الطويل]

اخبارها في كتب التاريخ والأدب مشهورة توفيت ١٧٣هـ، ومشى الرشيد في جنازتها حافيا.
 (الاعلام ٢: ٣٤٨، تاريخ بغداد ١٤: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ١٨٠ باعتناء عاتكة الخزرجي، ومصدرها الظرف والظرفاء.

<sup>(</sup>٤) في ديوان بشار ٦٥ والظرف من مصادره.

 <sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوانه ١٧٣، وهي في الحماسة البصرية ٢: ٢١٠.
 (٦) البيت في ديوانه ٢٦ ومن مصادره الظرف والديوان التونسي.

 <sup>(</sup>٧) البيتان ٢ و٣ في كتاب النبات ٢٢٤ دون نسبة، وفيهما اختلاف. في البيت الثاني ترد: أنابيب من =

وبرَّاقَةِ تفتسرُّ عَن مُتَبَسَّمٍ إِذَا مضغَت بعدَ امتناع من الضُّحا سَقَت عُمامة سَقَت شُعَب المسواكِ ماء غَمامة

### وقال جرير(١): [من البسيط]

ما استوصف الناسُ من شيء يَرُوقَهُمُ كأنَّها مُزنسةٌ غَرَّاءُ رائحة مكسورةُ الشَّدْيِ في لُبٌّ يُزَيَّنُها تسقي غَمام نَدَى المِسواكِ ريقتَها

وقال الفرزدق (۱۰۰: [من الطويل] دَعَــونَ بقُضبانِ الأراكِ التــي جَنى فَمُجْــنَ به عَذْبُ الرُّضــابِ غُروبُهُ

وقال ذو الـرُّمَّـة (١٢٠): [من الطويل]

كنَّورِ الأقاحي طيَّبِ المُتذَوَّقِ أنابيب عيدانِ الأراكِ المُخلَّقِ فضيضاً بممزوج العُقار المُصفَّقِ ١٧

إلا أرَى أُمَّ نُوحٍ فوقَ ما وصَفُوا أو دُرَّةً لا يُواري لونَها الصَّدَفُ وفي المناصب من أنيابها عَجَفُ كما تَضمَّنَ ماءَ المُزنةِ الرَّصَفُ

لها الرُّكبُ لِمِن نَعمانَ أيامَ عَرَّقُوا (١٠) رِقساقٌ وأعلى حيثُ رُكبِّنَ أعجَفُ

قُضب الأراك وفي الثاني: فضيض بخرطوم المدام المردّق . الأبيات منسوبة لأبي حية النميري في زهر الآداب ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٨) المخلق: المضمخ بالخلوق، والمروق أو المصفق هو المصفى.

<sup>(</sup>٩) الأبيات في ديوانه ٣٥. وفيها اختلاف في البيت الأول ورد في صدره: برزقهم.

وفي عجزه: أم نوح : أم عمرو. :

في الثاني: رائحة: واضحة. لونها: ضوءها.

في الثالث: مسكورة الثدي: مكسوّة البدن. في الرابع: تسقى غمام: تسقى امتياحاً.

<sup>(</sup>١٠) في ديوان الفرزدق ٢ : ٢٤ . ويرد صدر البيت الثاني على النحو التالي: فَمِمَّن به عذباً رضا باغروبه . وهو أقرب الى الصواب

<sup>(</sup>١١) فمجن: المائج، رافع الماء من البئر القليل الماء. والغروب: من أدوات رفع الماء. والغُروب: كثرة الريق. وعرفوا في البيت الأول: وقفوا على عرفه. ونعيان بفتح النون الأولى: حبل. انظر: صفة جزيرة العرب ١٠٦ ومعجم البلدان ٥: ٧٩٣.

<sup>(</sup>١٢) ديوان ذي الرُّمة ٤٣٣.

على الغُرِّ مِن أنيابِها، فَهْي نُصَّعُ (١٣) جرَى الإسْحِلُ الأحوَى بطَفل ِ مُطرّف

وقال آخر: [م**ن الطويل**]

بظَّمياءً عن غُرٌّ لهـنَّ غُروبُ (١٤) نَظَرَتْ بعَينَيْ شادن وتبسَّمَتْ عليهِ نَّ مِين ماء الأراكِ قَضييبُ جَرَى الإسحِلُ الأحوَى عليهنَّ أوجرَى

[١٩٣] وقال جرير(١): [من الكامل] بَرَدُ تَحبدُر مِن مُتوانِ غَمامٍ يجــري السُّــواكُ علـــى أغــرٌ كأنَّهُ

يوماً تَرُدُّ رَسولَنا بسَلامِ إقرا السلام على سُعاد وقُل لها

وقال أيضاً (١): [من البسيط]

فَرعُ البَشامِ الدِّي تجلُّو به البَرَدا إنَّ الشَّقَـاءَ وإن ضَنَّـت بنائِلها

إلا التي لُو رآهــا راهـــب سجّدا ما في فؤادك من داء يُخامِرُه

وقال جميل بن مَعْمَرُ<sup>(١٠</sup>): [من الوافر]

مساويك البشام ومن غروب بثُّغْـر قد سَقَينَ المِسـكَ منه شَيِيتِ النَّبتِ في عام حصيب ومن مجسرَى غواربِ أَقحُوانِ

وقال آخر<sup>(1)</sup>: [من ا**لطويل**]

به الظُّلْمُ لم يُفلَلُ لَهُمَنَّ غُروبُ وغَــادِينَ بالقُصبانِ كُلُّ مُفَلَّجٍ

(١٣) الإسحل: شجر تتخذ منه المساويك. الأحوى: الذي فيه السواد يميل إلى الخضرة أو الحمرة التي تميل الى السواد، ويعتبر الاسحل أشد وألطف أنواع المساويك (النبات: ٢٢٨).

(١٤) بظمياء: الشفاه الظمياء: الذابلة في سمره.

(١) البيت الأول في ديوانه ٤٥٣، وفيه : تُجري السواك. . (٢) البيتان في ديوانه ١٢٥.

والبسام: شجر يستاك به.

(٣) في ديوان جميل ١٠٣.

(٤) البيتان في معجم الأدباء ٢: ١٥ منسوبان لثعلب وفي البيت الأول، يغادين: يغايين، ويرد عجز البيت الأحير على الوجه التالي: لحاج ولا اشتعلت برد حبوب.

رُضاباً كطّعه الشّهد يَجلو مُتونّه أولئسك لولاهسنَّ ما سُقستُ نِضُوةً وقال أيضاً (٥٠): [من الطويل]

إذا الريح مِن نَحو الشَّمال تنسَّمَت تَخيَّرتُ من نَعمانَ عُودَ أراكةٍ

وَجَدتُ لريّاها على كَبدي بَرْدا لهند ولكن من يُبلِّغُه هندا [198] وأنشدني أبو على الحسن بن عُليل العنزيِّ قال: أنشدني الزبير بن بكَّار قال: أنشدني أبو مُسلم الكلابي لمهدي بن الملوَّح الكِلابي(١٠): [من البسيط]

> تَبيتُ ليلَى وقد كنَّا نُبخُّلُها، يا حبَّــذا راكباً كنّا نهش له، وقال القَطامي<sup>(٢)</sup> [من الطويل]

مُنَعَّمةً تَجلو بخُوطِ أراكة كَانَّ فضيضًا من غَريض غَمامةٍ لمستهلل قد كاد من شيدة الهوى

قالت: سَقَى اللهُ ذاك المَرْبَعَ الجَدْبا يُهدى إلينا من أراكِ [الموص قُضبا]

مِنَ الأيكِ أو غَضَّ البَشام قضيبُ

ولا قابلَتنــي في البـــلادِ جَنوبُ

ذَرَى بَرَد عَذب شَيبت المَناصب على ظما حادث به أمُّ غالب يموت ومن طول العدات الكواذب

وقال بعض الأعراب، ويُروى للأُمَيلس: [من الطويل]

تُمَسُّ مَثَاني شعرها قضباً خَزْلاً(٣) منعَّمةٌ هَيفاءٌ عَجزاءُ خَدْلَةُ وتَجلو بمِسواكِ الأراكِ مُفَلَّجاً عِذَابَ الثَّنايا، لا قِصاراً ولا تُعللا

<sup>(</sup>٥) البيت الأول في سرور النفس ٣١٠ منسوب لمهدى بن الملوح، والثاني في حماسة ابـي تمـاًم ٣: ١٦١ والمستطرف ٢ : ١٨ دون نسبة. وهو في الحماسة البصرية ٢ : ١٨٤ منسوب لورد بن الورد الجعدى.

<sup>(</sup>١) مهدي بن الملوح: قيل هو قيس بن الملوح. وهناك خلاف حول اسمه، انظر البيان والتبيين. فهرس الأعلام، أيضاً، معجم الشعراء ٤٧٦ ووردت آخر البيت في الأصل: الموسى القُضَبَا. وبه يختل العروض، ولا مُعنَّى له. والمُوص: للسواك.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوان القطامي ٤٣.

<sup>(</sup>٣) خدلة: ممتلثة الساق. الثعلاء: السن الزائدة خلف الأسنان. والقضب: الرطبة، أو شجر أغصانه سبطة. والخزل: مشية فيها تقطّع.

وقال العَطَوي (١٠): [من الخفيف]

عندكُنَّ الفُوادُ والقلبُ رَهْنُ في يَديْ ذاتِ دُمْلُجِ ووشاحِ وشاحِ وثنايا رقيقة من أقاحِ

وتُنايا رَقِيقة كغدير من مدام وروضة من أقاح ِ في رياض من اصطاح الراح

وقال علي بن الجهم (٠): [من البسيط]

حَجُّ وا مواليكِ يا بُرهانُ واعتَمَرُوا وقد أتتك الهدايا من مَواليكِ فأتحفن ممَّا أتحفُ وك به ولا تكن تحفت عير المساويك

فأتحِفِينَي ممَّا أتحفُوكِ به ولا تكن تحفقي غير المساويكِ ولسبتُ أرضاه حتَّى تُرسِلِينَ به ممَّا جَلا الثَّغرَ أو ما جالَ في فيكِ

ولأبي الطيِّب في ذلك: [من الطويل] شهيدي على طيّب اللَّثات وريقِها أنابيبُ عيدانِ الأراكِ المُفَرَّعِ

كَأْنَّ حَبَابَ السِّيقَ حِينَ تَمُجُهُ عَلَى شُعَبِ الْمِسُواكِ غَيرَ مَمَنَّعِ مَنَّعِ مَنَّعِ مَنَّعِ مَنَّعِ المُسْعَشَعُ (١)

رَشَاشُ ذَكِي المِسَلِّ شِيبَ بعَنبر أَو الراحِ مِن صَفَوِ العُقارِ المُشَعشع (١)

وقال مروان بن أبي حَفصة (٧): [من الطويل]

شفاء الصدى ماء المساويك والذي اجت تنبى الريق من خمّل ينازلُها طفل فيا حبَّذا ذاك السَّواك وحبَّذا به البَرَدُ العَذبُ الغَريضُ الذي يجلو وأحسن محمد بن عبد الله بن طاهر حيث يقول (١٠): [من الكامل]

<sup>(</sup>٤) الأبيات في شعر العطوي، القطعة ٢٢، بعناية محمد جابر المعيبد، مجلة المورد، مجلدا، عدد ١-٢،

ره) ديوان علي بن الجهم ١٦١، والمستطرف ٢: ٦٦ منسوبة للحمدوني. وبرهان اسم علم مؤنث.

 <sup>(</sup>٦) المشعشع: الممزوج بالماء.

 <sup>(</sup>٧) ديوان مروان بن أبي حفصة ٩٠.
 معاء المساويك: الرين والدد: الأسنان والغريض: الأبيض

وماء المساويك: الريق والبرد: الأسنان والغريض: الأبيض (٨) إلابيات في زهر الآداب ٢٨٧ منسوبة لأخيه عبيد الله.

وإذا سألتُكِ بعضَ ريقِكِ قلتِ لي أخشَى عُقوبةَ مالِكِ الأملاكِ أيجوزُ عِندكِ أن يكونَ مُتَيَّمُ يهواكِ عِندكِ دُونَ عُودِ أراكِ ماذا عليكِ، جُعِلتُ قبلَكِ في الثَّرى، مِن أنْ أكونَ خَلِيفةَ المسواكِ

وهذا باب تَطَنَّب (١) فيهِ الشعراء، ويتَّسعُ لها القُول في ذكرِه، وقد مضى من بعضه ما أغنَى عن شرح كله، وأنا أصفُ لك جُملةً مِن جميل مناقبهم، وما تُؤثَر من حُسن مذاهِبهم، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) تطنب فيه الشعراء، توسعوا.

#### باب

## صفة ذوي التظرف ومباينتهم لذوي التكلّف

[190] أعلم أنَّ مِن كمالِ الأدباء، وحُسن تظرُّف الظُّرِفاء، صبرَهم على ما تولَّدت به المكارم، واجتنابَهم لخسيس المآثم، وأخذهم بالشيّم السَّيَة والأخلاق الرضيَّة، وأنَّهم لا يُداخلون أحداً في حديثه، ولا يتَطلَّعون على قار في كتابه، ولا يقطعون على متكلَّم كلامه، ولا يستمعون على مُسرِّ سِرَّه، ولا يسألون عما وُرِّي يقطعون على متكلّم كلامه، ولا يستمعون على مُسرِّ سِرَّه، ولا يسألون عما وُرِّي عنهم عِلمه، ولا يتكلمون فيما حُجب عنهم فهمه. يتسرَّعون إلى الأمور الجليلة، ويتبطَّوون عند الأشياء الرَّذيلة، فهم أمراء مجالسهم، بهم يُفتَحُ عَسِرُ الأغلاق، وبهم يَتألَّفُ مُتنافِرُ الأخلاق. تَسمو إليهم الأماقُ وتنثني عليهم الأعناقُ، ولا يطمّع في عَيبِهم العائب، ولا يقدر على مثالِبهم الطالبُ. ألا ترى أنَّهم لا يتنخَّعون، ولا يتبعثُون، ولا يتجننُ مأثورً حدَّنيه عُبيد بنُ شريك (القال: عنه حديث مأثورً حدَّنيه عُبيد بنُ شريك (القال: أخبرني ابن عَجلان عنه عنه على الله عنه على المنافرة على الله عنه على المنافرة على ال

LIZEL

<sup>(</sup>۱) عبيد بن شريك: لم اعثر على ترجمة له. وهناك عبيد بن عبد الواحد البزار في عداد من رووا عن ابن ابي مريم (سير أعلام النبلاء ۱۰: ۳۲۷) ولعله أحصلحها شريك المتوفي ۱۷۷هـ.

 <sup>(</sup>٢) ابن أبي مريم: هو سعيد بن أبي مريم، فقيه علامة، محدث الديار المصرية، أبو محمد سعيد بن الحكم الجمعي مولاهم. توفي ٢٢٤هـ (سير أعلام النبلاء ١٠: ٣٢٧) الوافي ١٥: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يحيى بن أيوب: ّ امام عالم شهير، أبو العباس الغافقي المصري، ينسب في عدّاد موالي مروان بن

الحكم. حدث عن كثيرين منهم ابن عجلان، وحدث عنه سعيد بن أبي مريم. توفي ١٦٨هـ ـ

سعيد المَقبري (٥) عن أبي هُريرة عن رسول الله ، ﷺ ، أنه قال : «إنَّ الله يُحبُّ العُطاس، ويكرَهُ التَّلُوبَ، وإنَّ أحدكم إذا قال هاها، فإن ذلك الشيطانُ يَضحكُ في جَوفِه (١٠) والظُّرفاء لا يَتَنَاءبون، ولا يَتَمطُّون، ولا يُوقَّعون أكفَّهم ولا يُشبِّكون أصابعهم، ولا يَدُون أرجلَهم، ولا يحكُّون أجسادَهم، ولا يَسُون آنافَهم، خاصةً إذا كانَ أحدُهم بين يدي خليله، أو ربيطِه، أو حبيبِه، أو من يحتَشمُه، ومن يكرمه.

[197] ولا يَدخُلُ أحدُهم الخلاء من حيثُ يرَاه أحدٌ، ولا يَبُولُ بين يدَي أحدٍ. وليس من زيَّهم الاقعاء في الجلسةِ، ولا السُّرعة في المِشية، ولا الالتفاتُ في طريق قصدوه، ولا الرُّجوع في طريق سلكوه. ولا ينفضون الغُبارَ عَن أرجُلِهم في المواضّع المكنوسة، ولا يستريحون في الأماكن المَرشُوشة، ولا يَجلِسون في جلِس فينتقلون منه، ولا يَقعُدون بحيثُ يُقامون عنه، ولا يَشربون ماء الأحباب''، ولا الماء في دكاكين الشَّراب، ولا ماء المساجد والسبيل، وذلك مُشنّى ''المند ذوي العُقول. ولا يَدخُلُون دكّان هرَّاس '')، ولا دكّان روًاس''، ولا يجتازون بدكًان مرَّاق'، ولا يأكلون شيئاً مما يُتَّخَذُ في الأسواق،

<sup>= (</sup>مشاهير علماء الأمصار ١٩٠ رقم ١٥٢٨، سير أعلام النبلاء ٨:٥ طبقات خليفة ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) ابن عجلان، محمد، (توفي ١٤٨هـ): وصف بأنه امام قدوة. ابو عبد الله القرشي المدني. كان عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبه القرشية. وكانت لابن عجلان حلقة في مسجد المدينة. وأيد ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن (١٤٥هـ) ضد أبي جعفر المنصور. وبعد مقتل محمد هم والي المدينة جعفر بن سليمان بمعاقبة ابن عجلان، فقام فقهاء أهل المدينة بتخليصه (طبقات ابن سعد، القسم المتمم ٢٥٤، سير اعلام النبلاء ٢: ٣١٧، الوافي بالوفيات ٢: ٩٧:

<sup>(</sup>٥) سعيد المقبري، (توفي بين ١٢٣ و١٢٥ و١٣٦هـ): هو ابن أبي سعيد كيسان مولى بني ليث. كان يسكن بالقرب من مقبرة فنسب اليها. راوية مشهور (اللباب ٣٤٥٠)، الوافي ١٤٠: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) الحديث في الأدب المقرد ٣٠٧ وفيه بعض الاختلاف.

<sup>[141]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأحباب: أو الحباب، مفردها الحب، وعاء كبير كالخابية لتبريد الماء.

<sup>(</sup>۲) مشنی: مکروه.

<sup>(</sup>٣) هراس: باللع الهريسة.

<sup>(</sup>٤) رواس: بائع الرؤوس.

<sup>(</sup>٥) مرَاق: بائع المرق.

ولا يأكُلون على قارعة الطريق ، ولا في مسجد ، ولا في سوق . وفي ذلك حديث مأثور ، وخبر مشهور ، حد ثني أحمد بن الهيئم المعدل (۱) قال : حد ثني سهل بن نصر (۱) وإسحاق بن المئذر قالا : حد ثنا محمد بن الفرات قال : حد ثني سعيد بن لقمان بن عبد الرحمن الانصاري عن أبي هر يرة عن رسول الله ، ولا يَدخُل بغير في السوق دَنائة (۱) . والظريف لا يأخذ شعرة في دكان حجام ، ولا يَدخُل بغير مئزر إلى الحمام .

[١٩٧] وقد حدَّني أحمدُ بنُ محمد بن خالب، صاحب الخليل (١)، قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن هُشيم عن مُغيرة (١) عن إبراهيم (١) قال: النظرُ في مِرآة الحجَّام دناءةً.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن الهيثم المعدل: لدينا عدة اسماء لأحمد بن الهيثم. ولم أجد من تلحق به أو بأبيه صفة المعدل، أي الموصوف بعدالته من قبل القاضي. ولعله أبو فراس المعروف بابن عطاء الشامي. كان احد الرواة والشعراء المكثرين، جده من شيعة بني العباس. (الخطب البغدادي ٥: ١٩٢، الواقي ٨: ٢٦٨، معجم الأدباء ٥: ٨٧) وانظر حول أحمد بن الهيثم المصادر نفسها.

<sup>(</sup>٧) سهل بن نصر: لم اهتد الى ضبط الأسم. ولعله سهل بن نصر بن ابراهيم بن ميسرة، أبو محمد المصحي. عاش في القرن الثالث الهجري، ولـم يذكر الخطيب الهفدادي تاريخ وفاته (تاريخ بغداد ١٩٦٩).

 <sup>(</sup>٨) اسحاق بن المنذر، ومحمد بن الفرات، وسعيد بن لقمان بن عبد الرحمن الإنصاري. لم اهتد الى
 تراجم لهم. ومحمد بن الفرات لعله والد الوزير علي بن محمد بن الفرات المتوفى ٣١٢هـ.

<sup>(</sup>٩) الحديث في نثر الدر ١: ٤٧٤.

<sup>[147]</sup> 

<sup>(</sup>۱) احمد بن محمد بن غالب (توفي ۲۷۰هـ): بن حالد بن مرداس، أبو عبد الله الباهلي البصري المعروف بغلام الخليل سكن بغداد وحدث فيها. شكك في حديثه ابو حاتم الرازي والدارقطني. عند وفاته أغلقت أسواق مدينة السلام وكانت له جنازة موصوفة وأصدر الى البصرة ليدفن فيها. (ابن الجوزي، المنتظم ٥:٥٥). وهشيم السلمي المتوقى ١٨٣ هـ. والرواية هنا فيها انقطاع إلا أن يكون فيها خطأ في رسم الأساء.

<sup>(</sup>٢) مغيرة [بن مِقسم] الامام العلامة الفقيه. ابو هشام الضبي، مولاهم كان اعمى. توفي ١٣٣هـ أو ١٣٤هـ او ١٣٤هـ او ١٣٤هـ (٢).

 <sup>(</sup>٣) ابراهيم [النخعي]: ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي، ففيه العراق،
 امام حافظ. توفي ٩٦هـ (اعلام النبلاء ٤: ٧٠٥).

وحدَّننا أحمد بن محمد بن غالب قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن راشد بن سعيد عن عِكرِمة (٤) عن ابن عباس قال: من قِلَّة مُرُّوَّةِ الرَّجلِ نظرُه في مرآةِ الحجَّام، واطلاعُه في بيت الحائك.

وقد يَنبغي للظريف أن يدخل الحمام على خَلوة، لثلا ينظر فيه إلى سوءة، ولا يَمدُّ عينه إلى أحد، ولا يُعلَّق ثوبه على وتَد، ولا يُدلِّي رِجله في البترالتي ينصب إليها الماء، فإن ذلك مماً يفعلُه الادنياء. ولا يَدلُك يديه بخرقة، فإن ذلك مماً يفعلُه يستعمله السخفاء، ولا يتمرغ على حرارة أرض الحمام، فإن ذلك مماً يفعلُه سيفلَة العَوام. بل ينبغي له أن يَدخلَه مُتَّزراً، ويقعد فيه معتزلاً، ولا يقعد مستوفزاً على رجله، فإن ذلك طعن على عقلِه، ولا يميل مضطجعاً، بل ينتصب متربعاً، على رجله، فإن ذلك طعن على عقلِه، ولا يميل مضطجعاً، بل ينتصب متربعاً، حتى إذا نضب العرق من بدنيه، وتحدر على جسده، وكان عرقه بين الكثير والقلل ، نشقه عن بدنه بمنديل ، ثم دعا لرأسه بالغسول، والأشنان (ما المنخول. فإن كان من أهل المروات والنّعم ، وأهل البيوتات والقدر ممن لا يُنسَبُ في فعلِه إلى شيء ليس من شكلِه فليبتدىء دُخولَه الحمام بالإمساك عن الكلام، والتجرع من الماء الحار ثلاث جرّع ، وليتعد للعرق فوق يُظع (١٠)، حتى إذا عرق سَلَت بدنه، وجمع عرقه فوزنه، وهذا الفعل لا يصلُح إلا لذي يعمة، أو شريف، أو متأدب فيلسوف، وأماً سائر الناس من أهل الظرف، فإنَّهم يُنسَبُون بهذا الفعل إلى السُخْف.

[19۸] ولا ينبغي لظريف أن يمشي بلا سراويل، ولا يتزر بمنديل. ولا يَمشي محلولَ الإزار، ولا مُسبلَ الإزار. ولا يماكِس في الشِّرَى، ولا يركب حِمارَ الكِرَى.

 <sup>(</sup>٤) عِكْرِمة (توفي بين ١٠٤ أو ١٠١هـ)، أبو عبد الله القرشي، مولى ابن عباس، بربري الأصل. علامة حافظ. مديني قدم من مصر كان كثير الأسفار، ورحل الى مصر وخراسان واليمن واصبهان والمعرب (شذرات الذهب ٢٠٠١، سير أعلام النبلاء ٥:١٢).

 <sup>(</sup>٥) الأشنان: بضم الهمزة وكسرها. الحُرُض، وهو أنواع ألطفها الابيض ويسمى بحرة العضافير،
 والأخضر ويسمى بالفاسول وكلاهما جلاء فيق.

<sup>(</sup>١) نطع: بساط من جلد.

ولا ينزِل في خَرَاب، ولا يقبِض على كِتاب. ولا يُشارط صانعاً، ولا يُصاحِب وضيعاً ولا يُشاتم رفيقاً، ولا يغتاب أحداً، ولا يذكر بسوء أخاً، ولا ينم بسريرة، ولا يُظهِر خبيئة. ولا يَخون عَهداً، ولا يُخلِف وَعداً. ولا يُضرَّب بينَ اثنين ، ولا يُسد بينَ خلِيلين. ولا يسعَى إلى سلطان ، ولا يعمِز بإنسان (١) ، ولا يهتِك حُرمة ، ولا يتعرَّض لِسرقة. ولا يتحلَّى بالكذب، ولا يستهدف للرِّيب. ولا يجاهره بالزِّنى، ولا ينطق بالخنا. ولا يُفسِد حُرمة الأخ الصديق ، ولا حُرمة الجار اللزيق.

وأجودُ ما في هذا المعنى قولُ الأحوص بن محمَّد الأنصاري (٢): [من الكامل الأحذَّا

قالَ من وقل من : تَحرَّج مِي وصلي حَب لَ امرى ۽ بوصالِ كم صَبِّ صَاحِب إذاً بَعل مِي وقل من شعبي صاحِب إذاً بَعل من شعبي الغَل لا أدن و لوصلهما : عرسُ الخليل وحارةُ الجنب أمًا الخليلُ فلستُ مُخلِفَهُ والجارُ أوصال بهِ ربّي

[۱۹۸ ب] ومن تكامُل ظرف الظريف ظهور بزته، وظهور طيب رائحته، ونقاء درنه، ونظافة بدنه. ولا يتقسخ له ثوب، ولا يكرزن له جيب (۱) ولا ينفتق له ذيل، ولا يرى في دخاريصه (۱) ميل، ولا سراويله ثقب. ولا يطول له ظُفْر، ولا يكثر له شعر. ولا يفوح لا بطه دَفَر (۱)، ولا لبدنه غمر (۱) ولا يسيل له أنف، ولا يسود له كف،

<sup>[144]</sup> 

<sup>(</sup>١) الغمز: أي أن يدل أحدهم السلطان على أصحاب الثروات لمصادرتهم.

<sup>(</sup>۲) الأبيات في شعر الأحوص ۸۲ ـ ۸۳.(۲) ب]

الجيب : القبة أو الياقة.

<sup>(</sup>٢) دخاريص: الواحد دخريص، أي البنيقة واللبنة، وهي ما يوسع به الثوب من الشُعب. قبل أصله فارسم.

<sup>(</sup>٣) الدفر: الرائحة النتلة.

<sup>(</sup>٤) الغمر: الدسم.

ولا يظهر له شُقاق(٥٠)، ولا يُرشَّش له بصاق. ولا يقف في مأقِه رَمَـد، ولا صيوارِه زَبَد(١٠).

[199] أ] ومِن زِيِّهم في مُصاحبة الأوداء، ومُعاشرة الأخِلاَء، حفظُ العُهود، وإنجازُ الوعود، والدوامُ على الوفاء، وقلَّةُ الرَّغبَةِ في الجَفاء؛ وحن المؤاتاة لأودائهم، والمساعدة لأخِلاَئهم، والبِسْرُ بمَن لَقُوا، والتَّفَقُدُ لمن فقدوا، والمساعفة بأبدانهم، والمعونة بأموالهم، وتحفيفُ المؤن على إخوانهم، وكف الأذى عن جيرانهم، والصَّفحُ عن المسيء لهم عند إساءته، ومقابلة المُحسن بإحسانه، والترحيبُ بالصغير، والتَّبجيل بالكبير.

وقد حَدَّثني محمد بنُ يُونُس القيسي قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ بَيان قال: حدَّثنا أبو الرِّجال (١) عَن أنس بن مالك قال: قال رسول الله، ﷺ: ﴿مَا مَن شَابٌ أَكْرَمَ شَيْخًا عَندَ سَنَّه إِلاَ قَيَّضِ اللهُ له من يُكرمُه عند سنَّه .

[199] وقد يجب أيضاً على أهل المرُّوَّةِ مثلُ الذي يجبُ على أهلِ الظَّرفِ والفُتوَّة والأدبِ. لأنَّهما لَيْسا باللَّذاذةِ والقَصفِ، ولا بالمُفاخرة والحسَب، وإنَّما هما بكمال المرُّوَّةِ والأدبِ. ولن يعرِف الفتَى جميلَ مواهِب الفُتُوَّةِ، إلاَّ بسُلوك طرائق المرُوَّة.

وقد ذُكرت الفتوَّة عندَ بعض العُلماء فقال: إن الفُتوَّة ليسَت بالفِسق والفجور، ولَكنها طَعامٌ موضوعٌ، وأذَّى مرفوعٌ، ونائـلُ مبـذولٌ، وبِشْرٌ مقبـول، وعَفـافٌ معروفٌ، واجتنـابُ للقبيح، وأدبٌ ظاهـرٌ، وخُلـق طاهـرٌ، وتَـركُ مُجالسـة أهـل

<sup>(</sup>٥) السُّقاق: تشقق يصيب اليدين والرجلين.

<sup>(</sup>٦) الصوار: صمغ الفم وملتقى الشفين.

<sup>[[144]</sup> 

<sup>(</sup>١) أبو الرجال: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان. . . محدث كني بأبي الرجال بولده الذي كانوا عشرة ذكور (طبقات ابن سعد، القسم المتمم ٧٨٧، مشاهير علماء الأمصار رقم (٧٤٧).

الشرور، والسُّمُّو إلى معالى الأمور، والإحسانُ إلى من أساء، ومُكافأةً من أحسن، وقضاء حوائج الناس (١).

فهذه جملة مِن زِيهم في حُسن مَناقِبهم، ومُستَحسن جميل مذاهبهم، ولهم أيضاً رِقَّةُ الطَّبع، والتَّالِقُفُ والتَّملُّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقِ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقُ، والتَّالِّقِ، والتَّالِقُ، والتَّالِقُ، والتَّالِقُ، والتَّالِقُ، والتَّالِقُ، والتَّالِقُ فَي وَدَارَى، ومِن ذلك سُمِّي الطَّبيبُ طبياً للرَّفِقِ ودارَى، ومِن ذلك سُمِّي الطَّبيبُ طبياً للرَّفِقِ، ومُداراتِه؛ والعربُ تقولُ: هو طَبُّ بالأُمورِ، أي عالِم رفِيقُ

قال عمر بن أبي ربيعة (٢) ؛ [من الرمل]

فاتنها طبّ على العَضِ العَلَم العَضِ العَلَم العَضِ العَلَم العَلم العَل

<sup>[</sup>۱۹۹۹ب]

<sup>(</sup>١ُ) هذه الاقوال ورد معظمها في باب المروءة، وأورد أكثرها البيروني في الجماهر ١٠.

<sup>(</sup>٢) وارد في نسان العرب ١ : ٥٥٣ بصيغة أخرى وبنفس المعنى.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٥ .

<sup>(</sup>٤) الدستبويه: أو الدستنبويه، نوع من البطيخ الأصفر، صغير مضلع جميل الرائحة.

والهدايا النَّبيلةِ، والتطرَفِ السرَّيَّةِ، والتحَفِ السنيَّة، غيرَ أهـلِ الظُّـرف، فإنهـم اقتَصروا على اللَّطَفِ اللَّطيفِ، والبرِّ الخَفيف.

[٢٠٠] ومن ذلك كُتُبُهم المِلاحُ، وألفاظهم الصِّحاحُ، التي يِستعطفون بها القلوب، ويَستدركون بها القلوب، ويَستون بها العثرات، ويَستدركون بها الهفوات، التي قد استخلصوها من بديع الحرير الصيني، ومليح الملحم النيسابُوري، وصفيق الدَّبيقي الحَفي، ونقي التَّاخَتَج والقُوهي. وتَغلغلُوا إلى الكِتابة في ذلك بالذَّهب والمسكِ والزَّعفران، والسُّكُن، واتَّخذُوا لَها طَراثف المناديل الرَّقاق، وجياد الزنانير الدَّقاق، وطَيَّبوها بالمِسك والذَّرائر، وعَنْوَنُوها بالمُسكَ الأمثالِ والنَّوادر، وختَمُوها بالغَالية المُستمسِكة، وطبعوها بنتف الألفاظ المُهلِكة، وشكيل المُداعبة، ما يُقرِّبون به البعيد، ويُهونون به الشَّديد.

وقد بينت ذلك أحسن البيان، وشرحته بأخص المعاني، ووصفت ما يتوصلون به من الوسائل، وما يُضمَنونه كُتبهم من الرسائل، في كتاب مُفرَد، وكلام مُجرَد، ترجمته: (كتاب فَرَح المُهج)، وجعلت ما فيه ذريعة إلى الفرج، فأغنى عن تطويل هذا الباب، ما مرَّ في ذلك الكتاب. وأنا أصف لك أيضاً في كتابنا هذا جُملة ما استحسنوه بينهم من المُعاتبة، وأقصد في ذلك إلى مُداعبة الكُتّاب، ومُعاتبة الأحباب، وما تعاتبُوا به من الأبيات، واختار وه من المُقطّعات، وما ذكروا على العنوانات من الكلام، وما ضمّنوه في كتبهم من السّلام، على غير نقص مني لكل ما في ذلك من الأشعار، إذ كان قصدي في كل أبواب الكِتاب إلى الاختصار. وبالله أستعين وأستكفي، وإياه أسترشد وأستهدى.

<sup>[\*\*\*]</sup> 

<sup>(</sup>۱) السك: الأصلي منه هو الصيني الذي يتخذ من الأملج. وقد يتخذونه من العفص والبلح في حال انقطاع الأملج، ويعمل على نحو الرامك. والأملج ثمرة سوداء تشبه عيون البقر، لها نوى مدورة حادة الطرفين (المعتمد ٢٣٤، ٧).

#### باب

## ما اختير من ألفاظ الأدباء في المكاتبات واستُحسن من الظُّرفاء من مليح المعاتبات

[۲۰۱] أخبرني الوضاّح بن ثابت الكاتب قال: كنت عند بعض الكتاب، إذ دخلت عليه وصيفة كأنها قمر، تَتَنَّى في مشيتها كأنها جاناً، أو كأنها عصن بان ريان، حتى وقفت بين يديه، فقالت: مولاتي تقرأ عليك السلام، وتقول لك: يا أخي! جفوتنا من غير استحقاق للجفاء، وملت إلى غير مذاهب الظرفاء، وأني لم أزل واثقة بإخائيك، راجية لحسن وفائيك، وتحقيق ظن مؤملك، أولى بك من الوقوف على تجنيك. فقال لها: اقرئي عليها السلام، وقولي لها: يا أختي، أنا من ودك على أحسن عهدك، ومن الأمل لك على أضعاف ما عندك، ولقد استوحشنا من فقدك، فاجعلي لنا حظًا من أنسيك. فسألته عنها، فقال: جارية علي بن الجهم.

وأخبرني محمَّد بن إبراهيم الهمداني قال: أخبرني مولى لمحمد بن عبد الله بن طاهر قال: قرأت رُفعة لمولاي إلى بعض إخوانه: يا أخي مددّث يداً إلى المودّة مبتدئاً فشكرناك، وشفعت ذلك بشيء من الجفاء فعَذَرناك، والرجوع إلى محمود الوداد أولى بك من المُقام على مكروه الصدِّ.

وكتب بعضُ الظُّرفاء إلى صديق له: أَيَّدَكُ اللهُ بوَفاء الأدبِ من النَّزعِ إلى الجَفاء، وجعلَ آخرَ سخطِك موصولاً بأوَّل الرّضاء.

وكتب بعض الأدباء إلى صديق له يستعتبه على جَفاء كان منه: ليس من تَدبير

من شَمَلَته أَبَّهَةُ الحِكَم، وسَمَت به معالي الهِمَم، أن يَعطِفَ على عُهــودِ صديقٍ بعُقوقٍ ، ولا تَضمحِلُّ واجباتُ الحُقوقِ ، ولا تُغيُّره نُوَبُّ أيامِه عن رِعاية ذِمامه،

وكتب آخر إلى صديق له: بدأتنًا بمودَّة عَن غير خيرة، وهجَرتنا من غير سبب يُوجِبُ طُولَ الهِجرةِ، وقد أطْمَعنا أوَّلُك في إخائـك، وآيَسنا آخـرُك مِن وفَائِك، فسبحانَ مَن لو شاء كشف باليقين مِن الرأي عن غير سِمةِ الشكوكِ في أمرِنا، فأقمنا على ائتلاف، أو افترَقنا على اختلاف، والسلام.

وكتب سعيد بن حُميد (١) إلى بعض الكتَّاب: بلَغَنى حُسنُ مُحضرك، فغيرُ بديع من فضلك، ولا غريب عندي من برك، بل قليل اتَّصلَ بكثير، وصغير لحِقَ لكبير، حتى اجتمَع في قلب قد وُطِّن لِمودَّتِك، وعُنُق قد ذَلْت لطاعتِك، وليسَ أكبرَ سؤلِها وأعظمَ أربِها، إلا طولُ عمرِ بَقاء النَّعمةِ عليك، والسلام.

وكتب بعض الكتَّاب ألى صديق له: ما زال ما أحمد من عَواقب رأيك، وأشبَّهُ مِن وَفَائِكَ، حَتَّى وَثَقَ في ضَميري من مودَّتِك، ما استنجَدني لطاعتِك؛ واستوَى عليَّ من مُوافقتِك، ما سهل عليّ سبيلَ عَتَبك، فما أسلُكُ بِغَلَةِ الهَوى طريقاً إلا إلى رِضاك، ولا أستعينُ بِهواك مِنك عليك إلا كانَ عوناً عليَّ لك، ولنِعمَ المستعبِّدُ لي أنتَ على المحامِد، واكتساب سنا الفوائد، ولذلك أقول: [من الطويل]

على وَقيبٌ مِن هواكَ يَقودُني إليكَ على الحالاتِ في السُّخطِ والرُّضَى ولكن هُواي حيثُ كانَ لك الهُوى ورأيي مُوصدولٌ بما كُنْهَـهُ تَرى

وليسَ هواي حيثُ لا يُستحقُّه لساني رَهينٌ بالمذي أنت فاعل ً

<sup>(</sup>١) سعيد بن حميد: ابو عثمان. من أولاد الدهاقين، وولاؤه في بني سلمة بن لؤي. ولد ببغداد في أخريات القرن الثاني. كتب لأحمد بن الخصيب وزير المنتصر ٢٤٧هـ، وقلده المستعين ديوان الرسائل حتى خلع المستعين توفي في ٢٥٧هـ أو بعدها. (الأغاني ١٥٤:١٥٨، الهيئة العامة).

وما زِلتَ لي عوناً برأي مُوقَّق على صيلةِ القُربَى بهَدْي أولي النهى وكتبَ الحسنُ بنُ وهب (١) إلى محمد بن عبد الملك (١): سُروري، أعارني الله حياتَك، إذا رأيتُك كوحشتي لك إذا لم أرك، وحفظي لك في مغيبك، كمودتي لك في مشهدك، وإني لصافي الأديم غيرُ نَغِل (١) ولا متغير. فامنَحني من موديّك، مُزْنَ لذَاذة مشربِك. وكن لي كأنا، فوالله ما عُجتُ عَن ناحيتِك، إلا وأنا محني الضّلوع إليك، والسلام.

فكتب إليه محمد: يا أخي ما زُلتُ عَن مودَّتِك، ولا حُلتُ عن أُخُوَّتِك، ولا الستبطأتُ نفسي لك، ولا استزدتُها في محبَتَك. وإنَّ شخصَك لماثلٌ نُصبَ طَرفي، ولقلً مَا يَخلُو من ذِكرِك قلبي، ولله درُّ الذي يقول(٥): [من الطويل]

أما والذي لوشاء لم يَخْلُق النَّوى لِيْن غِبتَ عَن عَيني لَما غِبتَ عَن قَلبي يُذكّرُنِيكَ الشَّوقُ حَتَّى كَانني أَناجيكَ مِن قُرب وإن لم تكُن قُربي

وكتب بعض الكتّاب إلى صديق له تبيّن منه جَفوة : سيّدي، الزمتني الخُضوع، وحرّمت على الهُجوع، وأضرمت ناراً بين الضّلوع، فتركتني فيك لائداً بالعَدوِّ، وممنوعاً من السّلوّ، مُنخفِضاً مِن العُلوِّ، بمنزِلة من خان وُدًا، أو نقض

(٤) يُخْلُ الأديم: فساد في الدباغ.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن وهب: أبو علي، كان يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات وقد ولي بعد ذلك ديوان الرسائل كان شاعراً بليغاً فمترسلاً فصيحاً واحد الظرفاء المولعين بالغلمان. وكان يعنى بابي تمام، وولاه بريد الموصل ٢٣٠هـ. مدحه البحتري وأبو تمام، مات في أواخر أيام المتوكل بالشام وهو يتقلد البريد بنواحيها. (معجم الأدباء ٣: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الملك الزيات: أبو جعفر، يعرف بابن الزيات لأن جده كان يبيع الزيت في بغداد. استوزره المعتصم والواثق وكان مخاصماً للمتوكل، فلما ولي هذا الأخير نكبه وعذبه في التنور الذي كان اتخذه ابن الزيات لتعذيب المصادر بن من الوزراء والكتاب إلى أن مات ٣٣٣هـ، توثقت علاقاته برجال الأدب واشهرهم الجاحظ، إخباره منثورة في كتب التاريخ والأدب (الأغاني ٢٠: ١٤٤. الوافي ٤: ٣٠).

<sup>(</sup>٥) البيتان في ديوان صريع الغواني ٥٧، وفيهما اختلاف في البيت الثاني. يذكرنيك: يوهمنيك. كأننى: كأنما. اناجيك من: الناجيك عن.

عَهداً، أو أخلف وعداً، أو أظهر صداً، أو جحد يداً، أو كفر عارفة، أو غَمَط نِعمة سافة. سيّدي! لمّا اشتغلَت بك النفس القلِقة ، والعين الأرقة ، حلت عن محمود سيّدي: لمّا اشتغلَت بك النفس القلِقة والعين الأرقة ، حلت عن محمود الوفاء، وزلت عن غير إذن يوجب عُقوبة المُجترم ، وغير سبب يقدح في مودة العبد المُهتضم ، الذي تُوقِعه جَريرته ، وتوبقه خطيئته ، وتحل به إسائته ، وتلزمه هفواته . سيّدي: أوقعني يسير جفائك ، وإعراض لحظائك ، في بحار هموم ، غريقها غريق صبابة وغُموم . أخاطبك بلسان يعجز عن المُخاطبة ، وأكاتبك بيد لا تجري إلى المكاتبة ، وأناجيك بضمير الهيبة المُشاهد لك في الغيبة ، مناجاة مُغرَم وصريع تجلًد ، وحليف تَلدُد (١).

سيدي: كلُّ عَذَابٍ ووجد جديد، وسقام عَتيد، فهو في محبَّتك، والدَّوامُ على مودَّتِك، يسيرٌ. فأما السبيلُ إلى وجه السرورِ فمتعذّر، والخلاصُ في طُرق السلامةِ إلى الراحةِ فمستوعِرةٌ. قد غَلَب الظَّمأ، وبَعُدَ المَورِدُ، وقلَّ العَزاءُ، وفُقِدَ الصَّبرُ، وانحلَّتِ العَزيمةُ، وبطَل الرأيُ، وثَبَتَ الهَوى، فتمكَّنَ في الحَسَا. فلا مَحيضَ لعبدك عنك. ولا بدً له في حالة السُّخطِ والرَّضي منك.

سيدي: الرجوع إلى محمود الشيّمة أشبه مِن العَود بالفضل ، والتَّطوُّل بالوَصل أولى بالمَولَى من الوُقوف على الصَّدُّ الذي يَقدَحُ في النيَّة، ويُزيل عقد الطَّوية. وشَفيعي إليك، الذي أرجو نجاح الشَّفاعة ، خُضوعي لك، واعتصامي بك، وانحطاطي في طاعتِك، ووقوفي بين يَديك مُستكيناً، مُتحيِّراً، مُعترِفاً. فإنَّ ذلك أبلغ شفيع ، وأنت فيما تراه في أمري أكرم مولَّى في كل حال، فأنَّه يتوقَّعُ جَواب كِتابه بما يَسكُن إليه ، وتَتجدد به النِّعمة عليه ، فَحقَّ تأميلَه ، وأكرم صَفَدَه ، وأقِم أودَه ، وعُد في جَفائِه ، إلى دوام صَفائه ، والسلام .

<sup>(</sup>٦) تلدد: تلفت.

#### باب

# ما ضمَّنوه كتبهم من الأشعار وتكاتب به ذو و الظَّرف والأخطار

[٢٠٢] أنشدني بعض الأدباء: [من مجزوء الكامل]

هدا كتاب مُتيَّم خطَّت إليك أناملُهُ مزَج المِدَاد بدَمعِه فبكت عليهِ عَواذلُهُ أنت الطبيب فَداوهِ يا مُبتَليهِ وقاتلُهُ

[٢٠٣] وقال آخر (۱): [من الكامل الأحدّ] هذا كتــاب فتى له هِمَم عطَفَــت إليك رجــاءه هَمَمُهُ

غَلَّ الزَّمَانُ يَدَي عَزيمته ورَمَى به من حالتَ قَدَمُهُ أَفضى إليكَ بسِرَّهِ قلمٌ لو كانَ يَعقلُهُ بكَى قَلَمُه

[۲۰۶] وقال آخر(۱): [من مخلع البسيط]

هذا كتابي بدَمع عيني أملاه قلبي على بنَاني إلى غزال كنيت عنه يَجِل عن إسمه لساني

[4.4]

(١) الأبيات منسوبة لأبي الشيص في الشعر والشعراء ٧٢٢ (ط. الثقافة). وفي الأول والثاني احتلاف يسير. وهي في ديوان أبي تمام ٣٨٠.

[Y• £]

(١) في ديوان العباس بن الأحنف ٣٠٥.

### [ ١٠٠] ﴿ وَقَالَ أَحَرُ: [هُنَ الْكَاهِلِ]

هذا كتاب أخبى هوى وصبابة لا يستبطيع لما به كتماناً لاق السدّواة بعبرة مسفوحة كانبت لمُضمَر لاعبج عُنوانا قرح الفُؤاد تعبوده أشجائه لمّا به بَخِلَ البطبيبُ وخانا

### [٢٠٦] وقال آخر(١): [من مجزوء الكامل]

هـذ! كتـاب مُتنَّم يَشـكو الصَّبابَـةَ في كِتابِه فـاردُد عليه جَوابَه كي يستـريح إلـى جَوابِه لـو كان ينطِـق ذا الكتا ب شكا إليك عظيم ما بِه

#### [۲۰۷] وقال آخر: [من الكامل الأحذ]

هذا كتباب فتسى شكا سقماً الف السهاد فشف سقمه منقمه يبكى عليه جُفون مُقلتِه عدد الحروف وقد بكى قلَمه لولا مراقبة العدو ومن أضحنى من الرقباء يتهمه لبكى علانية وقال لهم برح الخفاء وباح مكتتمه

### [۲۰۸] وقال آخر: [من مخلع البسيط]

هذا كتابسي إليك أشكو إن لم تَبَدد لي فَما احتيالي كتبت أشكو إليك ما بي معسا أقاسس فما تبالي يا حَسَن الوَجه كُنْ شفيعي إليك إنْ لم أبسح بحالي ما ذكر القلب منك شيئاً إلا تمثّلت لي حيالي

#### [۲۰۹] وقال آخر<sup>(۱)</sup>: [من الكامل]

<sup>[</sup>٢٠٦]

<sup>.</sup> (١) البيتان الأول والثاني في الحكايات العجيبة ٢١٥ وفي الثاني فاردد، ترد: ردوا.

<sup>[</sup>٢٠٩]

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ٢١٠ وفي الأول اختلاف، مستهام: يا ظليمةً.

هذا كتاب فتَّى لغيبك حافظ صب بذكرك مستهام مُدنف إِنْ غِيبَتَ آنسَ طرفَه بدُمُوعِه وإذا أصابَك طرفُه لم يَطرف [۲۱۰] وقال آخر: [من الكامل] قَرح الجُفون بدَمعِه المُهرَاق هذا كتاب أحسى هوًى مستاق فأبان كيف مصارع العُشَّاق أملَى هواه على بنّان يمينِه من طولٍ شُوقٍ واكتئابٍ باق وكأنَّه يُنبى بما في نفسِه [٢١١] وقال آخر: [من الكامل] هذا كتباب مُتيَّم مُشتاق يشكو إلى مُستظرف ذوَّاق أهددَى له الهجرانَ بعد تَواصل وكذاك فِعلُ الخائس المَذَّاق ما هكَذا فِعِلُ الْكِرامِ فأجمِلي وتحرَّجــي أن تَنقُضــي مِيناقي وارْثِــي لصَــبٌ هائــم قَد شَفَّه طولُ النَّحيب وشدَّةُ الإقلاق [٢١٢] وأنشدني إبراهيم بن محمد لنفسيه: [من الكامل] نارً تَضَـرم بكرة وأصيلا هذا كتاب مُتَيَّم في قَلبِه فإذا قرأت كتابً فاجعَــل لَه بعد الصدود إلى الوصال سبيلا فلقَد تركت فؤاده في غُمرة وتركت في الأحشاء منه غُليلا ولقَد تبرَّمَ بالحياةِ وطُولها وعسَى مداه أن يكون قليلا لا تُغرينً به رَدَاهُ وَحَينَهُ حاشاكَ أن تُردي يَداك قَتيلا حاشاك من قَلَق أطار رُقادَه فأبَسَى الرُقادَ فما يَكَذُ مَقِيلا وأنشدني أيضاً لنفسه: [من مخلّع البسيط] هذا كتابي إليكَ فاقرأ كتابَ ذي صبوة عميد أَقلَقَه شوقًه المُعنِّى وهَدَّهُ لَوعة الصُّدودِ

لكنَّه في الظَّلام يَبكي بكاءَ ذي الفَقد للفَقيد

إن كنت غضبان فارض عني رضي الموالي عن العبيد

[٣١٣] ولأبي الطيُّب في هذا المعنى: [من مخلع البسيط]

هذا كتابسي إليك فاقرأ كتاب من شفّه السَّقَامُ وارثِ لسقمسي وطُولِ صَبري فقد وَهَت مِنِّسي العِظامُ ولا تُرد قتلتسي وهَجري فقت مُ حِلفِ الهَوى حَرامُ [٢١٤] وقال آخر: [من الخفيف]

شاهد گلي بعبرة وانتحاب خاضع للهوى طويل العذاب للهوي العذاب للهست أدري بما يكون جوابي فرج الله لي من الحجاب

قالست أراد حيانتسي وغُروري والمحور فيه لعِلَمة التَّغييرِ كَلاً ولا للسَّهو والتَّقصيرِ حَذَرَ الفِراقِ لما يُجِنَ ضميري تَجري دموعُ العاشق المَهجورِ

حتَّى استهلَّت مَدامع القَلَمِ بِوَاكِفُ كَالْجُمانِ مُسْجِمِ عَذَّبني من هَوِيت بالسَّقَمِ نِمست وعين الشَّجسي لم تَنَمِ لا عَذَّبَ الله قاتلي بدمي

ورجسوتُ عدلَكِ فانظُسري في قصتي

[٢١٤] ﴿ وقال آخر: [من الخفيف] أَثْــرُ المَحــوِ في سُطــورِ كتابي وبكائسي يَدُلُ أنِّسي سقيــمُ أنا بين الرجاء واليأس وَقفُ فإذا اشتقت أن أراك أنادي [٢١٥] ﴿ وَقَالَ آخَرُ: [مَنَ الْكَامَلِ] غُضِيَتُ لِمُحمو في الكتماب كثير كشب الكتاب على خلاف ضميره ما كانَ دَمعييَ للغُـرور وظُنُّكم كَتَبَـتُ يَمينــي والدُّمــوعُ هَواطلٌ فالمحــوُ من قِبَــلِ الدُّمــوعِ وإنَّما [٢١٦] وقال آخر: [من المنسرح] ما زلــتُ أبــكى وفــى يَدى قلَمُّ أكتُسمُ وَجدي والدمعُ يُظهِرُهُ ما زلتُ خِلـواً مِنَ الهَــوى فلقُد يا سيُّداً تاه ما يكلُّمني أنــا قتيلُ الهَــوى ومَيَّتُهُ [۲۱۷] وقال آخر: [من الكامل] إنسي رَفَعستُ إليكِ قِصَّـةَ عاشق فإذا قرأت فأحسني وتَشَبِّي منها فنون في صفات مودتي عني، ولا زالت عليكِ مَجَنَّتي

يا ليت شعري ما يكون حوابي! طمع الحريص وخشية المرتاب

قد أتانسي برحمة وعذاب فف وعداب فف والسباب

يُمِلُّهُ قلبُه الكثيبُ وما لَها في الهَــوى نَصِيبُ

خوف الرقيب وسطوة الحجاب لا تبخلوا عني برد جواب أضحَى أسير تذكر وتصابي؟ فلقد أطلتُم بالصدود عذابي

كَلِفِ الفُـوادِ مُواصَـلِ الأوصابِ مُتعبِّب في غيرِ كُنـهِ عِتابِ

أما الرسولُ فقد مضى بكتابي وتَعجَّلَت رُوحي الظُّنونَ وأشربَتْ وتَعجَّلَت رُوحي الظُّنونَ وأشربَتْ [ ٢١٩] وقال آخر: [من الخفيف] أسالُ الله خيرَ هذا الكتاب أشتهى فَكَّهُ فأفرقُ مِنهُ أَشْتهى فَكَّهُ فأفرقُ مِنهُ

ولقد كتبت ودمع عينسي ساكب

إنَّ الدمــوعَ تفجَّــرت فتَحدَّرَتْ

لا فرَّجَ اللهُ الصَّبابِةُ والهَوى

[۲۱۸] وقال آخر(۱): [من الكامل]

[۲۲۰] وقال آخر: [من مخلع البسيط] كتاب صب بدمع عين يكتبُه كفه بضعف [۲۲۱] وقال آخر: [من الكامل]

أمَّا الكِتابُ فقد مضى وأمامه طَلَبَ الجوابِ فأحسنُوا في وُدُكم هل تُنقِدون مُتيَّماً ذا صبوة جُودُوا عليه برَحمة وتعطفه أمَّا الكتابُ فمِن كثيب عاشق لكنَّه غاد إلى ذي سلوة

<sup>[</sup>۲۱۸]

 <sup>(</sup>١) البيت الأول في معجم الشعراء ٢٨٨ مقلوب الشطرين، وينسب لعلي بن يقطين مولى بني أسد.
 وهما من خمسة أبيات منسوبة لمحمد بن أمية في الاماء الشواعر ٥٦. ويرد الأول مقلوباً والثاني على النحو التالى:

وتقسمت نفسي الظنون وأشعرت طمع الجريص وخيفة المرتباب

مِنَ الحبيبِ لَذابَ القلبُ واحترَقا وقد قضيتُ فأحيًا لي به رَمَقا

وزُوري زَورة في كلِّ عام الله المستهام الله الصَّبِ الكثيب المستهام وبدر لاح من بين الغمام أماناً للفُواه من الغرام

فَوافَــقَ مُنيتــي وبُلــوغَ سُولي تَناولــتُ الكتابَ مِنَ الرَّسولِ وتَشــنيع المَقالــة بالخليل

واشتعالاً مِن الهَـوى في ضميري ومُنـاي وغـايَـي وسُـروري

[٢٢٦] وأنشدني أبو عبد الله الواسطي لنفسه: [من الوافر]

مِنَ الشَّوقِ المُسرِّحِ والفراقِ وليكن لم تُلاق كما ألاقي دموعاً تستهلُّ من المآقي كريها طعمه عند المذاق على حَدِّ الصَّبابة غير باق

[۲۲۲] وقال آخر: [من البسيط] لولا الكتاب الذي جاء الرَّسول به جاء الرَّسول بموعِدِه جاء الرَّسول على يأس بموعِدِه [من الوافر]

صليني بالكتاب وبالسلام وحُدودي بالكتاب وعنونيه: من الشمس المنيرة يوم دجن وناجلة فديتُك يا مناي

[۲۲٤] وقال آخر: [من الوافر]

كتبت إلي يا روحي كتاباً ولولا العيب همت إليك لماً مخافة نظرة من عين واش

[۲۲۰] وقال آخر: [من الخفيف] لـم يزدني الكتاب ألا اشتياقاً بأبي أنت يا حبيبة قلبي

كتبست إلسيَّ تَذكرُ ما تُلاقي لعَمْسرُك ما اتَّهَمتُسك في ودادٍ فـؤادي هائسمٌ والعينُ تَذري وقـد ذُقستُ الفِراقَ وكان مرًا على أنسي وإن أبديتُ صَبراً [۲۲۷] وقال آخر'': [من الكامل] قُولا لِمَـن كتـبَ الكتـابَ بكفَّهِ إرحَـم فَدَيتُـك ذِلَّتـي وخُضوعي ما زِلـتُ أبـكي مُذ قَرَاتُ كِتابَها حتَّـى محَـوتُ سُطـورَه بدُموعي

[۲۲۸] وقال آخر: [من السريع]
الدَّمعُ يَمحُو ويَدي تَكْتُبُ عن الهَوى وامتنعَ المَطلبُ
أمارَ خَدَّي قمر زاهر إليهِ من زَهرتِه المَذهَبُ
لقَد بَراني سَقَمُ قاتلٌ وهَدَّ جِسمي دَنَفُ مُنصِبُ

[۲۲۹] وقال الحسن بن وهب(۱): [من مجزوء الرمل]

یا مُنايَ وسُروري جُهدُنا غیرُ یَسیرِ
والنی نشکوه في الکُتْ بِ قلیلٌ مِن کَثِیر
لسم تُطِقْ السُّنَا مِن وَصَفِه عُسْسَ عَشِیر
فثِقبي یا بأبي أنه ت بمکنون الضّمیر
ثُسمٌ قولي مَطلع الجو زاء والشَّعری العَبور(۱)
حَفِظَ اللهُ فتَّی با تَ لها خیر سَمیر

ر ١) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ٢٠٢ وفي الثاني ترد: كتابكم عوضاً عن كتابها.

[۲۲۸] في ديوان علي بن الجهم ۱۰۸ دون الثالث.

(١) هذه الابيات في الشعراء الكتّاب في العراق ٢٥٥، ومصدرها الوحيد الظرف والظرفاء. ولعلها مثل الكثير من الابيات التي يوردها الوشاء دون غيره.

(٢) الجوزاء: أحد الأبراج. الشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء. وفيهما قال ابن المعتز، (سرور النفس ١٣٩):

ولاحست الشعسرى وجوزاؤها كمشل زج جرّة رامخ

#### [ ۲۳۰] ولبعض المُحدثين: [من الطويل]

من الوهسم من آشار قبس مُسنَّم ومِن طلل للشَّوق لم يَعفُ البلى السَّوق لم يَعفُ البلى إلى زينة الدنيا ومُنية أهلها ومُلح خلق الله قداً وصورة الله على من شفَّسي وأذابني ووكَّلني بالنجم أرعَى أفوله وأحمَد من أبلى شبابي بحبًكم وبعد فقد والله يا سول عبدها

وهام ثَرَى قبر القتيل المُتيَّم (۱) وأسؤي وفاء ليس بالمُتهدم وأحسن من يزهو بطرف وميسم وحلاً مغرم ودلاً وإدلالاً على حب معنم وأسكن قلبي كل وجد ومألم واندبه بالدَّمع طوراً وبالدم على على البُوس والسَّراء حين التَّعُم ومولاته أنضجت أحشاي فاعلمي

<sup>[44.]</sup> 

<sup>(</sup>١) الهـام واحدتها هامة: نوع من البوم تألف القبور والأماكن الخربة. وللهامة جذور ميتولوجية.

# ومما ضمنوه كتبهم من السلام وجعاوه تِلواً للشعر والنَّظام

[٢٣١] [من الطويل]

عَلَيكِ سلامٌ لا سلامَ مُودِّع ولكن سلامٌ لم يكُن آخِرَ العَهارِ سلامٌ مُحبِّ خانَه حُسنُ صَبَره فأصبح في كربِ الحياةِ وفي جُهادِ

[۲۳۲] آخر: [من الطويل] عليكِ سلامُ اللهِ ما هَبَّت الصَّبَا وما قَرقَرَ القُمْرِيُّ في وَرَق السِّدر (١٠)

سلامُ سَقيم مُدنَفِ القلب مُقرَح مُشوم عليل مُشْعَل القلب بالجمر

[٢٣٣] آخر: [من الطويل]

عليكِ سلام اللهِ ما لاح كوكب بأفق لساري الليل واستوسق البدر سلام غريب شفّه الوجد والهوى وبيل حشاه الهم والمدّر والعسر

[٢٣٤] آخر: [من الطويل]

عليكِ سلامُ اللَّهِ هل أنا مَيَّتُ بداء هُوائِيكِ الشَّقِيِّ المُقلقِلِ فعِيشي بخيرٍ واسلمي ليسَ حبُّكُم ولا الوَجدُ عني ما حَيِيتُ بمُنجَلي

[777]

(1) الصبّا: ريح، ومهبها المستوي أن تهبُّ من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار وينحتها الدبور (الصحاح).

القمرى: نوع من الحمام. والسّدر، النبق،

[٢٣٥] آخر(١): [من الطويل]

عليكِ سلامُ اللهِ أمَّــا قلوبُنا نَبِيتُ بوُدٌ خالص ِ وصبابـةِ

[٢٣٦] آخر: [من الطويل]

عليك سلامُ اللهِ قد شطَّتِ النَّوى أموت بوَجدد مُضمَرٍ وصبَابة

[۲۳۷] آخر: [من الطويل]

عليك سلام الله قد مُتُ صَبوةً أرَى الصّبرَ عنكم كاسمِه مُذ نأيتُمُ

[۲۳۸] آخر: [من الطويل]

عليكِ سلامُ اللهِ قلبي مُتَوَّقُ ومثلُ الهَوى أضنى الحَشا وبمثل مَا [٢٣٩] وقال آخر: [من الطويل]

عليك سلامُ اللهِ قَدْرَ صَبابتي أبيتُ حليفَ الهـــمُّ والوجــــدِ والأسَى

[۲٤٠] آخر: [من الطويل]

عليكِ سلامُ اللهِ ما حن آلفً سلامُ مَشطَلُع ِ

فَمَرَضَى وأَمَّا ودُنا فَصَحِيحُ ونَغددُو بحُسبً صادق ونروحُ

وقد كدتُ ألقى الله من كمد جُهدا وأزدادُ إن زِدتُـم علـى نأيِكم صَدًا

وما لي عَزاءٌ مُذ نأيتِ ولا صَبْرُ فقَد، وجَـلالِ اللهِ، ضاقَ بهِ الصَّدرُ

وجسمي نَحيلُ والمَدامعُ تَذرِفُ بُليتُ بِه تُنكَى القُلـوبُ وتُشعَفُ

إليك وشُوقي انَّني مُدنَفُ القَلبِ رَهِينَ يَدِ الأحزانِ والشَّوقِ والكَرْبِ

وما اشتناقَ ذُو وجد وما طَلَعَ الفَجرُ أَخْدِي حسَواتٍ خانَه فيكُم الصَّبرُ

<sup>[446]</sup> 

ر
 البيتان في في الوحشيات ٢٩٣ دون نسبة.

### باب ما كتبوه على العنوانات وسلكوا به سبيل المداعبات

[۲٤۱] [من الموافر] السى سيتّى ومالكتسي ورُوحي

[٢٤٢] آخر: [من الوافر] السُمْ المُنْيرَةِ حين تَبدُو غَدَاةً الدَّجِنِ مِن بينِ الغُيومِ مِن الصَّبِ المُنْيرَةِ حين تَبدُو غَدَاةً الدَّجِنِ مِن بينِ الغُيومِ من الصَّبِ الحكيبِ أحي التَّصابي حليفِ الشَّوقِ مُحْتَبَسِ الغُمومِ

[٢٤٣] آخر<sup>١١</sup> [من الوافر] من السديَّفِ السذي يُصحبي حزيناً وبين ضلوعِب قلب مُصاب

السى الخَسودِ التسي أبلست شبابي فأضحَسى ما يَسيعُ ليَ الشّرابُ [ المُسرابُ عنون الطويل]

[و] مِنْسِي إلى قلبسي ولسم أركاتباً يَخُسطُ بأقسلام إلى قلب قبلي أرى كل شيء بالياً متغيراً وحبُّك لا يبلس ولكنه يبلي

[٧٤٥] آخر: [من البسيط] مِنْسِي البلكِ فإنسي هائسم دَيْفُ حِلْفُ السَّقَامِ برنسي الشَّوقُ والأسَّفُ

(١) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ٥٦.

4.1

النَّفُسُ ذَاهِبةً والعَقْـلُ مُحْتَلَسُ

[٢٤٦] آخر: [من البسيط]

مِنْسِي إليكِ فما وَجدي بمُنصرِم ولسو رأيتُسكِ يوماً لانقضي حَزَني

[٧٤٧] آخر: [من البسيط]

مِنِّي إليكِ فإني هائم قَلِقُ اللهُ يعلمُ مَلَقٍ اللهُ يعلمُ ما بالقلْبِ من قَلَقٍ

والقلب مُحْتَبَسُ والـروحُ مُختَطفُ

حتّى الممات وما قلبي بمعذور وعاد عيشي صفواً بعد تكدير

حليف هُم قرين العين بالسَّهَدِ إذا نَايت ومسا ألقاه مِن كَمَدِ

[٢٤٨] وقد مضى من هذا الباب ما فيه كِفاية ، ولو ذهبت إلى تطويلِه لم يكن لأحره نِهاية . وقد أحببت أن أختِم كتابنا بأشياء يَستحسنها الظّرفاء ، وعَيل إليها الأدباء ، عمّا يكتب على الأقلام مِن النّتف ومليح المُقطَّعات والظُّرف . وأنا ذاكر في ذلك بَعض ما استَحسنته ، ومُلَحاً عمّا استَرقَقته ، إنْ شاء الله .وقد جَمعنا في هذا الفصل أشياء من مستظرفات الأشعار ، ومُستحسن الأخبار ، ومُنتخل الأبيات ، ومُنتخب المُقطَّعات ، ونوادر الأمثال ، ومُلتح الكلام الذي يجوز كتابه على الفُصوص والتُقاَّح ، المُقطَّعات ، ونوادر الأمثال ، ومُلتح الكلام الذي يجوز كتابه على الفُصوص والتُقاَّح ، والقناني والأقداح ، وفي ذُيول الأقمصة والأعلام ، وطُرز الأردية والسكيام ، والقلانس ، والكرازن ، والعصائيب والتكليوالوقايات . وعلى المُناديل والوسائلا والوسائلا والمستنظرات ، وفي المجالِس والإيوانات ، وصدور البيوت والقباب ، وعلى السنّور والأبواب ، والنّعال السنّدية ، والخفاف الزّنانية ، وعلى الجباه والطّرر ، وعلى المستور وعلى المُستراب ، والنّعال السنّدية ، والخفاف الزّنانية ، وعلى الجباه والطّرر ، وعلى المُعلى والمُعلى والمُعلى المُعلى المُعلى المُعلى والطّرر ، وعلى المُعلى الم

<sup>[14]</sup> 

<sup>(</sup>١) الكرازن: مفردها كرزن. وهو التاج المرصع بالذهب والجواهر.

 <sup>(</sup>٢) المناص: واحدتها منصة، المكان المرتفع يوقف فيه، أو الدكة او الكرسي تجلس عليه العروس في جلوتها. والكلل: في الأصل والتكك، وأبدلت الكلمة بما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) الطرر: واحدتها طرة من الشعر تقطع للجارية من ناصيتها أو هي الشعر على الجبين (فقه اللغة).

الخُدود بالغالية والعنب وعلى الوطأة (١) والوشاح، وفي تَفليج الأَثرُج والتُفَّاح، وممّا يُعْدَل به مِن تَنضيد الورد والياسمين، ويُكتَب على أواني الذهب، والفِضّة والسّكاكين، وقُضان الخيزُران المَدْهُونة، والمَخاد الصينية، والمَراوح، والفِضّة والمندان، والعيدان، والمَضارب، والطبول، والمَعازف، والنّايات، والأقلام، والدّنانير، والدّراهيم، وجعلنا ذلك أبواباً مُبَوَّبة، وحدوداً مبيَّة، لِعَف على أصولِها، وتتبين حُسن فصولِها.

<sup>(</sup>٤) الوطأة: بساط أو ما شاكله توضع على الأرض يقعد عليها.

### باب ما يكتب على الفصوص

[٢٤٩] نقس بعض الظّرفاء الصوفيّة على خاتمه: [من الرمل] أنَا للَّهِ وباللَّهِ أنا، أنا واللَّهِ مُقِرُّ بالفنا [ ٢٥٠] آخر: [من السريع] نَعَّمَت الطاعة عُمَّالَها قيد فاز بالطَّاعيةِ من نالَها [ ۲۵۱ آخر: [من مجزوء الخفيف] أعـــددت لــذنبــى حُسْنَ ظني بربي [٢٥٢] آخر: [من الرمل] ختم الله بخير عملي وتوفّاني على حُبّ عكى [٢٥٣] آخر: [من السريع] فرض على الشاهد والغائب حبُّ عليِّ بن أبيي طالب [٢٥٤] آخر: [من مجزوء الكامل] ألقَى إله مُحمّد [و] بحُب آل محمَّدِ [٢٥٥] آخر[من مجزوء الخفيف] انــا باللــهِ قانعُ ان [٢٥٦] آخر: [من مجزوء الخفيف] أنبا باللُّهِ واثبةُ أ إنَّ [٢٥٧] آخر: [مَن مجزوء الرمل] اتسركانسي والمعاصبي وعلى الله خلاصي

[۲۵۸] آخر: [من مجزوء الرمل]

ما علينًا مِن جُناحِ في هُوى البِيضِ المِلاحِ

[۲۵۹] آخر<sup>(۱)</sup>: [من مجزوء الرجز] أحسب مَسن يَهـوَانـي

[۲۹۰] آخر: [من مجزوء الرمل] آفـة عقلي بصري ولَـه عقلي نظَـري

برُغم مُن يَنهانِي

[٢٦١] آخر<sup>(۱)</sup>: [من السريع] تحــت ثيابــي بَدَنُ ناحلٌ وفــي فُؤادي شُغُــلٌ شاغلُ

[٢٦٢] آخر: [من السريع] أو حالًا العَرَالِ العَرَالِ العَرَالِ العَرَالِ العَرَالِ العَرَالِ العَرَالِ العَرالِ العَرالِ العَرالِ العَ

أمسيتُ عبداً لكَ لا أجحَدُ أنا مُقِرُّ والهَوى يَشهَدُ [٢٦٣] آخر: [من مجزوء الخفيف]

ا مرا وس جبرو المسلم المسلم المسلم عقل من توالاهم عقل عقل المسلم على الانسان (١٠) لانها ذالت في على المسلم المسان (١٠) لانها ذالت في على المسلم المس

يعني: ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإنسان ﴾ (١) لأنَّها نزلت في عليَّ.

[٢٥٩] (١) في مصارع العشاق ٢:٧، وفيه: احبيت.

[٢٦١] (١) البيت في حماسة الظرفاء ٢ : ١١٩ وفي الوافي ٧: ٢٩٧ لأحمد بن قرة

(۱) الانسان، آية ١، وتمامها: ﴿ هِل أَتَى عَلَى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾.

....

## ومما ينقشه أهل الحزم على خواتيمهم

[٢٦٤] القَناعةُ خيرٌ مِنَ الضَّراعةِ.

التقلمل خيرٌ مِنَ التذلُّل.

السَّلامة خير مِن النَّدامة .

الأسفُ أهونُ مِن التَكلُّفِ.

بادِرِ الفرصةَ قبلَ أنْ تَكُونَ الغُصَّة.

الهَرَبُ قبلَ الطُّلب.

الفرارُ قبلَ الحِصارِ. الرُّجوعُ قبلَ الوُقُوعِ.

[٢٦٥] وفي ضرب آخر

لكلِّ حقٌّ حقيقةً، ولكـل زَمانٍ خَلِيقةً.

القصد أقرب من التعسُّف.

الكفّ أحرى من التكلُّف.

الموت مُعتَبَرُ، والسبيل مُحتضر. الحق يُنجي، والبَاطل يُردى.

النُّصحُ مُلامة، والتَّصريح سلامةً.

الأمَـلُ يَلوي، والشَّيطان يُغوي

لكلِّ امرِيء طريقةً ، ولكـل عامل ٍ وَثَيقةً .

بطُولِ التَّجارِبِ تَكَشَّفُ المآرب. طولُ الاعتبارِ مِن حُسن الاحتيار.

فوْتُ الأمَلِ أشدُّ من حضورِ الأجلِ. [٢٦٦] ومما ينقشه أهل الهوى على خواتيمهم

مَن كَثُرَت لَحَظَاتُه دامَت حسراتُه (۱). مَن تُداوَى بدائِه لم يصل إلى شفائه (۱).

من قدَّمَ هَواه دام أساًه (٢).

العَقل عند الهوى أسير والشوق عليهما أمير (١٠). إذا كَثْرَ الجَفاء قلَّ الوَفاء.

إذا صحَّ الظَّفَر وقَعَت الغِير<sup>(٥)</sup>. إذا صحَّت القلوبُ اغتُفِرَتِ الذُّنوبُ.

قلَّ مَن سَلَا إلا استَفَرَّه الهَوى (1) . من مُنِعَ مِنَ النَّظرِ اقتصرَ على الأثر (٧) .

مَن مُنِعَ مِنَ الوِصالِ قَنِعَ بالخَيال (^). [٢٦٧] وفي ضرب آخر

الحَينُ خير مِنَ البَين

(١٦٦٦) هذه الأقوال المشار إليها واردة جميعاً في كتاب الزهرة عناوين لفصول منه. وهي في فهرست المحتويات، وفسى الصفحات ٨، ٢٩، ٣٣٠، ١٦٣، ١٦٣، ٢٦٦، ٩٧.

القبرُ أفسحُ مِنَ الهَجر.

الموتُ خيرٌ مِنَ الفُوت.

غُصِصُ الفِراقِ شَرٌّ مِنَ السِّباق.

كأسُ الهَجرِ أمرُّ من الصَّبْر.

طولُ الجَفاء يُكدِّرُ الصفاء

حُسنُ الوَفاء رُكنُ الإِخاء.

آفةُ الحَبيبِ نظرُ الرَّقيب. آفةُ الفَزَل سُرعةُ العَظَل.

الهوى ثوب الضَّني.

ذهب الفِراقُ بحيلَةِ الحشُّلقِ.

[۲٦٨] وفي ضرب منه آخر

حفي فلفي.

أَلِفَ فَتلِفَ.

حَنَّ فأنَّ.

حَظِيَ فَرَضِيَ. عَشِقَ فَرَهِق.

هُويَ فضنيَ. صُرِمَ فظُلِمَ.

صُدُّ فجدًّ.

صبرَ فقَدَرَ. مُنِعَ فَجزعَ.

نال فاستطال.

باح فاستراح .

سَلا فقُلا.

مَلَكَ فَفَتَكَ.

عدل فقتار.

عفًّ فَكفًّ

[٢٦٩] وكانَ الحسنُ بنُ وَهب تعشَّق جاريةً يقال لها ناعمُ، فنكسَ اسمها ونقَش

على حاتمه: معان، وذكر ذلك في أبيات يقول فيها: [من المتقارب] نَقَشتُ «مُعاناً» على حاتمى لكيمًا أعانَ على ظالمي

كذًا اسم من هام قلبي به وأصبح في حالة الهاثم

نكست الهجاء فأعلنته بطرفي ليَخفَى على الحازم [٧٧٠] وكانَ مُحمَّد بن عبد الملك الزَّيَّات يُحبُّ بَعضَ جواري القيان، ثم تَنكَّر

لَها فَكتبت على حاتم لفظاً تُعرَّضُ لهُ فيه بالعِتاب، فبلغه ذلك فكتب على حاتمه ضِدًّ ما كتبت، فبلغها، فمحت ما كان على خاتمها وكتبت ضد ما كتب، فبلغه ذلك

فمُحا ما كانَ على خاتَمه، وكتَبَ ضِدَّ ذلك في أبيات يقولُ فيها (١): [من الكامل

كَتَبَت على فِص لِّ لِخَاتَمِها: مَن ملَّ مِن أَحِبَابِـه رَقَدا فكتبت في فُصِّي لِيَبلُغها: مَن نَامَ لَم يَشْعُرُ بِمِن سَهِدا فَمَحَتُّ وَاكْتَتَبِتَ لِيَبِلُّغَنِي: مًا نامَ من يَهــوى ولا هَجَدا

فمَحوتُ ثم اكتتَ أنا والله أوَّل مَيِّت كمَدا قالَــت: يُعارضُنــي بخاتَمهِ والله لا كلَّمتُه أبدا

<sup>: (</sup>١) الأبيات ١، ٢، ٥ لابن الزيات في سرور النفس ٣٢. وهي جميعاً في ديوان ابي نواس ٢٠٠، ووفي مصارع العشاق ٣ أبيات باحتلاف في الشطور.

# باب

# ما وجد على التفاح من الألفاظ المبلاح

[٢٧١] قرأت على تفاحة مكتُوباً بماء الذَّهب: [من مجزوء الرمل]

قبلَ تُهدُوني فخُطُوا في سطراً مِن ذَهَبُ إنَّني أعطِف من صدً ليصفي ذا كُربُ

[۲۷۲] وعلى أخرى بالفِضة : [من مجزوء الرمل]

لیسَ شیء یُتهادَی مشلَ تفَّاحِ مُکنَّبْ خُطً بالفِضة ... نحریر مُهذَّبْ (۱) یا مُنَی قَلبی ما تَرْ ثی لذی عِشْقِ مُعذَّبْ ؟

[۲۷۳] أوعلى أخرى: [من مجزوء الرمل]

أنــا للأحبــابِ بالسّـ رّ وبالوصــلِ رَسولُ أَتَهــادَى فَأْرِقَ الـ قَلــبَ والقلــبُ مَلُولُ

[۲۷٤] ﴿ وعلى أخرى: [من مجزوء الرمل]

وإذا ما مُرسِلٌ نَ مَّ فما أنتِ نَمُومَهُ أنتِ كَتُومَهُ أنتِ كَتُومَهُ كَتُومَهُ

[777]

<sup>(</sup>١) كذا ورد البيت ناقصباً.

#### [٧٧٥] وعلى أخرى: [من مجزوء الخفيف]

أنا شمَّامـة الكريـ ..... لمجلسه (۱) ورسـول مبارك مدهـب صد مؤنيه

[۲۷۲] وعلى أحرى: [من السريع]

[۲۷۸] وعلی احری: [من السریع]

إشرَب على حُمرةِ اتَّفاحِ يا مُؤنِسي من باردِ الرَّاحِ حياكَ مَعشوقٌ لَه زَهرةٌ وقينةٌ بالعُودِ مِفصاح

حیات منعسوی به رموه وییب بانسوی بیست [۲۷۷] وعلی آخری: [من مجزوء الرمل]

[۲۷۸] وعلى أخرى: [من مجزوء الرمل]

لي طراوات وريح ثم ماءً ونضارة ليس للياقوت فضل كل ياقوت حجارة

[۲۷۹] وعلى أخرى: [من **مجزوء الرمل**]

جرح اللهُ اللهِ اللهِ يَج رح بالسَّكِين لحمي فَلَّجُوا حامضة إن ي كمِثل الشَّهدِ طَعْمي

[۲۸۰] وعلى أخرى(١):[من مجزوء الرمل]

أنا حمراء دُعُوني لمُحِب وحبيب وحبيب وكُلُوا ذات بياض أكلُها غير معيب

[۲۸۱] وعلى أخرى : [من السريع]

حيَّاكِ إنسانً له رَونقُ نُوَّارةً دانيةً تَزْهَرُ تُوَّارةً مِن حُمرتِها الجَوهرُ تُفَاّحةً حِمراءَ منقوشةً يخجَـلُ مِن حُمرتِها الجَوهرُ

رًا) كذًا ورد هذا البيت ناقصاً. ٢٧٨٠٦

[ ٢٨٠] (١) وردت في الأصل وعلى الأخرى. وكذلك في [٢٨١].

#### باب

# ما وجد على ذيول الأقمصة والأعلام وطُرُز الأردية والأكمام

[۲۸۲] قالَ الماوردي ((): رأيتُ جاريةً، ونحنُ عندَ محمَّد بن عمرو بن مسعَدة (()) لم أشكَّ أنَّه عاشق لها؛ وإليها ماثلٌ، لِما رأيتُ مِن حَرَكاته إذا نظرت وسرُوره إذا نطقت، وتهلَّله إذا غنَّت. وكانَت فوق وصف الواصف من الحسن والجمال، وعليها قميص موشَّح، ورداء مُعَيَّنُ، مكتوبٌ في وشاح القميص (()): [من البسيط]

نَايُ المَحَـلُ ولا صَرَفٌ مِنَ الزَّمَنِ الشَّعْلُ النَّمَنِ الشُّعْلُ للبَدَنِ

تَعتلُ بالشُّغلِ عنَّا ما تُكلِّمُنا

أغيب عنك بود لا يُغيّره

وعلى طِراز الرَّداء: [من الوافر]

أقبلُّ النباسِ في البدُّنيا سُرُّوراً

مُحب ً قد نأى عنه الحبيب

[٢٨٣] قال: ورأيتُ جارِيةً لبعضِ الهاشميّين يُقالُ لها (عَرِيبُ)(١٠)، عليهــا

[YAY]

<sup>(</sup>١) كذا. ولعله الماردي.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عمرو بن مسعدة: هو ابن عمرو بن مسعدة الصولي وزير المأمون واحد الكتاب البلغاء توفي ۲۱۷هـ (الاعلام ٥ : ٨٦).

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ٣٠٧، وهما في أخبار النساء ١٨١.

<sup>[</sup> ۲۸۲]

<sup>(</sup>١) عريب: جارية المأمون قبل إنها تنتمي إلى البرامكة كانت شاعرة مجيدة ومغنية محسنة، توفيت ٢٧٧هـ (نساء الخلفاء ٥٥ وانظر الهامش).

قَميصُ مُلْحَمُ، موشَّحُ بالذَّهب، مكتُوبٌ في وِشاحِه (١): [من الطويل] وإنسي لأهسواهُ مُسيئاً ومُحسناً وأقضى على قلبي له بالذي يقضي فحتى متَّى رَوْحُ الرِّضَى لا يَنالُني وحتَّى متى أيامُ سُخطِكَ لا تَمضي

وعلى طِراز كُمَّهِ: [من الطويل] إذا صدَّ مَن أهوَى أحرَّ مِنَ الجَمرِ (٢)

[٢٨٤] ورأيتُ على (ماجِنَ) جاريةِ مُكاتمَ المغنيَّةِ قميصاً في وشاحِه بالذَّهب: [من مجزوء الرمل]

زَفَراتسي ليس تَفنَى وفُوْدي بك مُضنَى أَتَرَضَّاكَ وأُبدي لك . . نا(۱) أَتَرَضَّاكَ وأبدي لك . . فاتمنَّى وإلسى كم أتمنَّى وإلسى كم أتمنَّى بعدَما أصبح قلبي في يد الأحرار رهنا

[٢٨٥] قالَ: ورأيتُ في صَدر قَميص ِ جاريةِ (تَبَاريحَ) الكُوفيةِ مكتوباً بالفِضَّةِ والذَّهَب سطراً وسطراً ١٠٠: [من الخفيف]

[٢٨٦] قال: ورأيتُ مرةً أُخرى علَيها دُرَّاعَةَ مُلْحَم بتَرانِين (١) إبْرِيسَم وَكِبْنَة

نفسي لها بالذي تقضي.

<sup>(</sup>٣) الغري: المتمادي في غضبه.٢٧٨٤٦

<sup>(1)</sup> ورد في الأصل ناقصاً.

<sup>[</sup>٢٨٦]

<sup>(</sup>١) ترانين: لم اعترعليها. ويقال: تُرني للمرأة الفاجرة. وابن ترنى هو ابن الفاجرة، ولعل الترانين تلك 🗷

### سُوسَنْجِرْد (٢) وفي دَوْر اللِّبْنَةِ مكتوبُ: [من البسيط]

يا رامياً ليسَ يَدري ما الذي فعَلا أمسِك عليكَ فأنَّ السَّهِمَ قَد قَتلا أصبِتَ أسودَ قلبي إذ رَمَيتَ فلا شُلَّت يمينُك أن صيَّرَتني مثلا أصبت أسودَ قلبي إذ رَمَيتَ فلا شُلَّت يمينُك أن صيَّرَتني مثلا [من [من كراً على تَرانِين دُرًاعة لها بذَهَب: [من الرمل]

لسم تَقُلُ قَولاً ولسكِن حلَفَت أنَّها أحسنُ عَين أطرفت زَعمَت أنَّي قد لاحظتُها أيُّ عين لحظَّت فاعتَرفَت أظهَرت حُجَّة من يَعشَقُها واستباحَت غفلة وانصرَفَت وعلى طراز كُمها: [من الرمل]

ليسَ بِي صبــرُ ولا بي جَلَدُ قد نفَــى حُبُّك عنــي جَلَدي [٢٨٨] وأخبرني بعضُ أصحابِنا قال: أخبرني من رأى في ذيل جارية الحسن ابن قارِن منسوجاً في العلم: [من مجزوء الرجز]

أحسن ما قد حَلَىق اللَّه به وَما لم يَخلُقه شَكوَى فتاة وفتى يَعشقُها وتَعشقُهُ نارُ الهَوى دانية تَحرُقُها وتَحرقُهُ يا حبَّـذا الحُبُ إذا دامَ ودامَـت حرَقه

[٢٨٩] وكتبت راهي جارية الأحدب قبل أن يشتريها إسحاق بن إبراهيم الموصيلي على وشاح قميصيها(١): [من البسيط]

<sup>=</sup> القطعة التي تخرج بها الثياب التي ليست من اصل القماش.

<sup>(</sup>٢) سوسنجرد: قال عنها ياقوت انها من قرى بغداد (معجم البلدان ٣: ٢٨١) وورد في الرسالة البغدادية ١٣٧٧ ذكر الطراحات السوسنجردية.

<sup>[ 7.49</sup> 

 <sup>(</sup>١) البيتان في زهر الأداب ٢٠٩ منسوبان لعروة بن اذينة، وفيهما اختلاف لهيب: اوار. طفئت: بردت.
 لحر: لنار يتقد: تتقد.

إذا وجَدتُ لهيبَ الشَّوقِ في كَبِدي أَقبلتُ نحوَ سِقساء القَومِ أَبتَرِدُ هَبني طَفِئستُ بِسَردِ المَاء ظاهرَه فَمَسن لِحسرٌ على الأحشاء يَتَّقِدُ

[۲۹۰] وكتبت جارية لِقبيحة على رداء لها رشيدي (۱۰): [من الوافر] أراهُم يأمُرون بقطع وصلي مُريهم في أحبتهم بذاك فإن هم طاوعُوك فطاوعِيهم وإن عاصوك فاعصي من عصاك فإن هم طاوعُوك فطاوعِيهم وإن عاصوك فاعصي من عصاك [۲۹۱] وكتبت جارية أبي حرب على رداء لها ممسك: [من مجزوء الرجز] من شفّه الشّوق شكا

من غاب عنه إلفه أو صدً عنه هلكاً يا مالكاً عَذَّبني بِجَورِه إذ ملكا رفقاً بِمَملُ وكِكَ ما يَحِلُّ ذا الظُّلَمُ لكا

[۲۹۲] وكتب بعض الظُّرَفاء على طِرازٍ مُطْرَف خَزَّ (۱): [من الطويل] وهَبَّت شمالٌ آخر الليل قَرَّة ولا ثُوبَ إلا بُردها وردائيا فما زالَ ثوبي طَيِّباً من ثِيابِها إلى الحَولِ حتى أنهج الثوب باليا (۱)

[٢٩٣] وكتَبت دبسيَّةُ جاريةُ زُوزُور على قَباء مُعَصفُر: [من الوافر]

وما البدرُ المُنِيرُ إذا تَجلَّى هُدُواً حينَ يَسْزلُ بالعِراقِ بالعِراقِ بالعِراقِ بالعِراقِ بأحسنَ مِن بُثَينَةَ يومَ قامَت تَهادَى في مُعَصْفُرةِ رُفاقِ

<sup>[</sup>۲۹٠]

 <sup>(</sup>١) البيتان في معاهد التنصيص ١٦١١ منسوبان لابن الدمينة، وهما في معجم البلدان ٥: ٣٩٤ منسوبان لأبي العميثل.

<sup>[444]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انهج الثوب: بلي.

#### باب

## ما وجد على الكرازن والعصائب ومشاد الطرر والذوائب

[٢٩٤] وكتَبَت عَلَلُ على قلَنْسُوة لها، ديباج، وهي جارية مُحمَّد بن المأمُون: [من الخفيف]

ما يَمَلُ الحَبيب طولَ التَّجَنِّي لَبَلائي به ولا الصَّدُّ عَنِّي كلَّ يوم يقولُ لي: لَكَذبت، يَتَجنَّى ولا يرى ذاكَ منِّي ربَّما جَنَّه لأسلِفَه العُّذ رَلبَعض الذُّنوب قَبلَ التَّجنِّي

[٥٩٥] وكتَبَت جاريةُ المارِقي على قلننسُوَق لها بذَهب (١): [من الخفيف]

كتَبَ الشوقُ في فؤادي كِتاباً هو بالشَّوقِ والهَوى مَختومُ رَحِمَ اللهُ مَعشراً فارَقُوني لا يُطِيعون في الهَوى مَن يَلومُ ساقَ طَرفي إلى فُؤادي بَلاثي إنَّ طَرفي علَى فُؤادي مَشُومُ

[٢٩٦] وكان على قَلَنْسُوَة جارية محمَّد بن سَعيد الفارسي مكتوباً: [من الخفيف]

أنها بعد القضاء سمت فؤادي وأصبت الغمداة عيني بعيني للم تَزَل بي حوادث الدَّهـ عني فَرُقَـت بينَ مَن أُحِـب وبيني

<sup>1961</sup> 

<sup>(</sup>١) ديبران العباس بن الأحنف ٢٦٢ وفيهما التمثلاف يسير. ووردت في العقد الفريد ٢: ٤٣٥ باختلاف ادم النجارية مثال. وفي محاضرة الأبرار ٢: ٤٢٩ البيتان الأول والأخير منسوبان لخالد بن يزيد.

[٢٩٧] وكتبَت جارية الحباب على قَلَنْسوتِها: [من الكامل]

اللهُ يَحفظُهُ على شَحط النَّوى ما كانَ أوصَلَه إلى تعذيبِهِ

[٢٩٨] وكتَبَت جاريةُ ابن السُّلَمي على كَرْزَنِها: [من الكامل]

الشَّمسُ تَطلُعُ للمَغِيبِ ولا أرَى شَوَقْتِي إليكَ على الزَّمانِ يَغيبُ

[٢٩٩] وكتبَّت بنان السَّاعرة على قلنسوة لجاريتِها: [من البسيط]

إنْ كنتُ خُنتُ ولم أَضمِر حِيانَتكُم فالله يأخبذُ مِمَّىن خانَ أو ظلَما سماحة مِن مُحبب يعرف الكرما

والله لا نَظَــرت عَينــي إليكَ ولا سالَــت مَسارِبُهــا شوقــاً إليكَ دَما

[٣٠٠] وقال الجاحظُ: رأيتُ نَسُوانَ جاريةً زَلَزَل وعلَيها عِصابةً مكتوبٌ علَيها:

[من البسيط]

عينٌ مُسهَّدةٌ في مائها غَرَقَت ياليتَها ذَهبت لولم تكُن خُلِقَت لم تَذُهب النفسُ إلاَّ عِندَ لَحظَتِها ولا بكت بدم إلا لِما أرقت يا مقلمة سوف أَبْكِيها ويا كَبِداً بها أحاطَ الهوى والشَّوقُ فاحتَرقَت

وكانَ على كُرزَنها: [من الكامل]

الحُبُّ يُعرَفُ في وُجوهِ ذَوي الهَوى بِاللَّحِظِ قِبلَ تَصافَحِ الأَجفان

قالَ: ورأيتُ على قُلْنسوة تَباريح: [من السريع]

أهلُ الهَـوى في الأرضِ تَلقاهُمُ يَمشُـون أحياءً كأموات

[٣٠١] وكتَبَت شادنُ جاريةُ خَنَث قَيِّمة جَواري المأمُون على وِقَايةٍ تجمَع بها ذواثبها(١): [من الكامل]

נייזן

<sup>(</sup>١) البيتان منسوبان لبكر بن النطاح في الأمالي البصرية ٢: ١٨١ وفي امالي االقالي ٢: ٢٠٥ وفي زهر =

بيضاء تسحَبُ مِن قِيام فَرعَها وتَغيبُ فيهِ وهُـو جَثْلُ أَسْحَمُ فَكَانَّها فيهِ نَهـارُ مُشرِقٌ وكأنَّـه ليلٌ عليهـا مُظلِمُ

[٣٠٢] وقال علي بن الجهم: حضرت مجلِس بعض الظُّرفاء فخرَجت علينا جارية كأنَّها تِمثال ، وعلَيها عِصابة قد أرسلت لها طرَفَين ، على صدرِها مكتُوب (١٠): [من مجزوء الرمل]

مَن يكُن صَبَّاً وَفيًا فزِمامي في يَديهِ خُهُنْ مليكي بعِناني لا أُنازَعْهُ عَلَيهِ

قال: فُوثَبتُ فأخَذتُ بطَرَفَي العِصابة وقلتُ: أنا واللهِ صبّ، وأوفى خَلْقِ اللهِ لمُحبًّ! قالَت: إنَّه لا بدّ للفَرَس مِن سَوطٍ. قُلتُ: يا عُلامُ، هاتِ السَّوطَ. قالَت: هَيهاتِ! ذَاكَ سَوطُ الدَّوابَ وسوطُ مِثلي شَبيهُ فِضَّةٍ، وعِلاقِتُه ذَهَب.

[٣٠٣] وكانَ على قُلُنسوة زَينَ مُغَنَّيَّة إسماعيل: [من الطويل]

أُقيمُ على الأصالِ مُنتظراً لها وقد أشرَفَت من هُولِ ذاك على نحبي أموتُ وأسْتَحيي الهَـوى أن أَذُمّهُ وإنْ كُنتُ مِنه في عناء وفي كرب

[٣٠٤] وقال الزُّبير بن بكَّار: رأيتُ على قَلَنْسوة بعض ِ المُغنَّيات: [من الكامل الأحذ]

أدميت باللَّحَظاتِ وَجنتَها فاقْتص ناظِرُها مِنَ القَلبِ وعلى عِصابتِها:

فإذا نَظرت إلى مَحاسِنها أَحْزَيَجْتُهَا عُطُلاً مِنَ الذَّنْبِ

الأداب ٦٥٠، وفي ديوان المعاني ٢:٥٤١ دون نسبة. وفي معجم الأدباء ٩٨:٤ للحسين بن
 مطير. والجثل: الكثير الملتف.

<sup>[4.4]</sup> 

<sup>(</sup>١) في مطالع البدور ١: ٢٧٩. وفي الرواية: حضرت مجلس اسحاق بن ابراهيم الموصلي.

[٣٠٥] وقالَ المارديِّ: رأيتُ جاريةً لِبعض ولدِ المأمُّون، وعَلَيها قَلَنْسوة علَيها

مكتُوبٌ: [من السريع]

إِنْ كَانَ يَهـواكَ فَمَـا ذَنبي؟ يا تارك الجسم بلا قلب يا مُفسرَداً بالحُسن أفرَدتَني منبك بطُول الشُّوق والكُرْب وعلى كُوزَن لها(١): [من الوافر]

أنا العَبَدُ المُقِرِّ بطُولِ رِقُّ وليسَ عليك من عبلم خِلافُ

[٣٠٦] قال: ورأيت على جارية لاهي كرزناً مكتُوباً عليه ١٠٠: [من السريع]

عَذَّبَه بالْهَجِر مَولاهُ وزادَهُ شوقاً وأضْنَاهُ فدمعُه يَجرى على خَدُّهِ وَلَـمْ تَنـمْ للوَّجـٰدِ عَيناهُ قد كتَبَ الحُبُّ على قلبه: مُتُ كمَداً يَرحَمُكُ الله

[٣٠٧] وكتَبَت جاريةٌ لعيسَى بن ِجَعفر بن المَنصُور، وكانَت قيِّمةٌ له، على كُو زُنها: [من الكامل]

ليتَ النَّفَابَ على القِباحِ مُحرَّمٌ إِن وعلى المِلاحِ حطيئةٌ لا تُغفَّرُ وكتَبت على وقايةٍ تجمّع بها ضَفائِرها: [من الوافر]

حَــزى اللهُ البَراقِـعَ مِن ثِيابٍ عَن ِ العَينَينِ شَرًّا ما بَقينا يُغَطِّينَ المِلاحَ فلا تَراهُم ويَستُرنَ القِياحَ فيستوينا [٣٠٨] وكتَبَت عارمُ جاريةُ جَساح على كَرزَنها، وكانَت تَتعشَّقُ بعض ولَد

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان ابي نواس ٤٢١.

<sup>(</sup>١) البيتان الأول والأخير في الكشكول ٣٠٣:٣٠٣ وورد عجز البيت الأول على النحو التالي: وملَّه ظلماً

<sup>(</sup>١) البيتان في بهجة المجالس ٢: ٢٨ باختلاف يسير.

الحسن بن وهب(١): [من الطويل]

وإنسي لأخِلُسو مُذ فَقَدتُسكَ دائباً فأســقيه مِن دَمعــى وأبــكى تَضرُعاً

فأنقُشُ تِمشالاً لوجهِكَ في التَّربِ إليه كما يَبكي العَبيدُ إلى الرَّبِ

[٣٠٩] وكتَبَت ابنةُ الرُّصافيَّة ، وكانَت تَتعشَّقُ ابنَ الرَّشيد ، على كَرزَنها (١٠): [من البسيط]

قالوا: عَليكِ سَبيلَ الصَّبر، قُلتُ لهم: هَيهاتِ إنَّ سَبيلَ الصَّبرِ قد ضَاقا ما يَرجِعُ الطَّرفُ عَنه حينَ يُبصِرهُ حتَّى يعودَ إليه الطَّرْفُ مُشْتاقا

[٣١٠] قالَ الفضلُ بنُ الرَّبيع، قال أبي: رَأيتُ على عِصابة دبسيَّةَ جاريةِ أبي حَرب: [من المتقارب]

محاسِنُ وَجهِكَ تَمحو الذُّنُوب وتَعمَلُ في القَلبِ شيئًا عَجيباً فَمِنْ ثَمَّ تَهجُرُنِي ظَالماً تَجنَّى وتُحصِي علي الذُّنُوبا

[٣١١] وكُتَبت شَمْسَة الطُّنبُوريَّةُ ١٠٠ على عِصابتها، وكانت تُغنِّي الرَّشيدَ: [من الخفيف]

لا لِصَبَرٍ هَجَرَثُكم عَلِمَ اللَّهِ لهُ ولكِن لِشِلَّةِ الإشتِيَاقِ رَبُّ سَرٍّ شَارِكَتُ فيهِ ضَمِيري وطَواهُ اللَّسانُ عندَ التَّلاقي

<sup>[\* \ \]</sup> 

<sup>(</sup>١) ديوان مسلم ٣٨٨.

<sup>[</sup>٣٠٩)

 <sup>(</sup>١) في العقد الفريد ٦: ٤٢٦ باختلاف الجارية. وفي عجز البيت الأول ورد في الأصل: هيهات اين سبيل... وصوابه ما أثبتناه.

<sup>[&</sup>quot;11]

<sup>(</sup>١) الطنبورية: التي تضرب على الطنبور، وهو آلة موسيقية وترية.

[٣١٢] وكان على قُلُنْسُوة شمائِل جارية الماهانية: [من مجزوء الكامل المرفل] ليلسي بوَجهِك مُشرِقٌ وظَلامُه في اللَّيلِ ساري فالناس في سَدَف الظَّلا م ونحن في ضوء النَّهار

[٣١٣] وكانَ على كُرزن مُشتاقَ جاريةِ إسحاق بن علي ١٠٠ الهاشيميُّ مكتُوباً بالذَّهب سطران: [من البسيط]

إِنْ كَانَ قَلْبِيَ يَهِـوَى وَصِـلَ غَيْرِكُمُ إِذًا فَعَاقَبَنِي الرَّحَمِـنُ فِي بَصَرِي أَوْ لَم يَكُنْ بَكُمُ مَا عِشْتُ ذَا كُلُفٍ فَأَنْ خَلَلُ اللَّهُ بِي يَا سَيِّدِي خَلَرَي

وكان على عِصابتِها مكتوباً بالذُّهُب: [من مجزوء الرجز]

ما كُنت إلا حُلُماً رأته عيني في الوسن يا سمح الفِعل ويا أحسن مِن كُلِّ حسن

<sup>(</sup>١) اسحاق بن علي الهاشمي: هو ابن علي بن عبد الله العباسي (انساب الأشراف ٢: ٧٧، نسب قريش

#### باب

## ما وجد على الزنانير والتُكَك والمناديل

[٣١٤] قالَ عليُّ بنُ الجَهم: رأيتُ في مِنطَقةِ واجدَ الكُوفيَّةِ زُنَّاراً مَنسوجاً مكتوباً في مِنطَقة واجدَ الكُوفيَّةِ زُنَّاراً مَنسوجاً مكتوباً في المناه المخفيف]

لَستُ أدرِي أطالَ لَيليَ أم لا كيفَ يدري بِذاكَ من يَتقلَّى! لسو تَفرَّغت لاستطالة لَيلي ولرَعْني النُّجوم كنت مُخِلاً

[٣١٥] ورَأيتُ جاريةً في بِيعةِ ماري مريم، في دارِ الرَّومييِّنَ ١٠٠، بمَدينة السلام، كأنَّها فِلْقَةُ قمر، خارجةً من الهيْكل، في وسَطها زُنَّارً عليه بَيتان: [من السريع]

زُنَّارُها في خَصرِها يَطرَبُ وريحُها مِن طيبها أطْيَبُ وَوجهُها أَحسنُ من حَلْيها ولونُها من لونِها أعجَبُ

[٣١٦] وقرأت في زُنَّار وِقايةٍ لبَعض ِ القَصريَّات (١٠): [من الطويل]

أليسَ عجيبًا أنَّ بيتًا يَضمُّني وإيَّاكَ لا نَخلُو ولا نَتَكلُّمُ

[#18]

[419]

[417]

<sup>(</sup>١) الشعر في العقد الفريد ٦: ٤٢٥ والخبر فيه احتلاف بالرواية .

<sup>(</sup>١) دار الروميين: أو دار الروم، في الجانب الشرقي من بغداد، سميت كذلك نسبة إلى الموضع الذي فيه أنزل المهدي أسرى من الروم. وأصبحت محله كبرى فيا بعد. معجم البلدان ٢ . ١٩١٠.

<sup>(</sup>١) البيت في مروج الذهب ٢: ٣٣٥، وفي مطالع البدور ١: ٢٧٩ وفي ديوان أبي تمام ٤١٢.

[٣١٧] ورأيت جارية أَبُليَّة (١) لبعض المُخنَّيْنَ، وقد علَّقت طبلاً في عُنقِها بزُنَّارِ علَيه مكتُوبُ (١): [من المديد]

آوتَساهُ من بلدسي كُلِّهِ فَتَّسَ مَسي مفصلاً مَفْصِلاً وَقَدَّسَ مَسي مفصلاً مَفْصِلاً وَوَعَلَى وَكُبِّهِا مَكتوبُ السريع]

غابُوا فأضحَى الجِسمُ مِن بَعدِهم لا تُبَصِيرُ العينُ له فَيًّا واحجُّلتَ مِنهم ومِن قَولِهم ما ضَرَّكَ البُعدُ لنا شيًّا بنايً وَجه أَتَلَقَّاهِمُ إذا رَأُوني بعدَهم حيًّا بنايً وكانَ على تِكَةِ هاتف جاريةِ العاجي مكتوباً: [من الطويل]

ولي عاذِلٌ قَد شفَّ قَلِي بعَدلِه وواش بنبل الحُبِّ يرمي مَقاتلي كَفَى حَزَناً والحمدُ للهِ أنَّى تَقَطُّعَ قلبي بينَ واش وعاذِل

[٣١٩] وكتبت خاضعُ المُغنيَّة على زُنَّار كانت تشد به طُرَّتها: [من السريع] ما أَثْيَةَ المُعشوقَ في نفسِه وأَبْيَنَ السَّذَلِّ على العاشق

[٣٢٠] وأحبرني من قرأ على طَرَفي تِكَةٍ لقَينةٍ: [من مجزوء الرمل]

ما أرانسي حُلَّتِ التِّكَ لَهُ إِلاَّ لِهِنَاتِ (١) وإنَّما حلّي للتِّ كَّةِ إِنجازُ العِدَات وإنَّما وأخبرني آخرُ أَنَّه قرأ على تكتَّة لبعض المواجن: [من مجزوء الرمل]

[414]

<sup>(</sup>۲) البيت في ديوان أبي نواس ٢٠٥ باختلاف.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في روضة التعريف بالحب الشريف ٦٦١ دون نسبة. وفي صدر البيت الأول: ساروا فصار الجسمُ. . . ويرد البيت الثالث قبل الثاني. وهي في معجم الأدباء ٢:١١ عـ٣ منسوبة لتعلب.

<sup>(</sup>١) كَذَا ورد في الأصل، وفيه خلل. ولعله: مَا أَرَانَــي حَلَلَــت النّــكة الالهنات

إقطَسع النَّكَةُ حتَّى تذهسبُ النَّسكةُ أصلا تُسم قُل المسرِّدف أهلاً بِكَ يا ردف وسَهلا [٣٢٧] وكَنَبت سلْم جاريةُ لَمَم إلى فتِّ كانت تحبُّه في مِنديل دبيقي بالدَّهم : [من السريع]

هَا أَنَالُمَا يُسْفِطُنَسِي لَلْبِلِي عَن فُرُسْسِي أَنْفَاسُ عُوَّادِي لَبِيلُ لَوْ يَسِدُ السِّلِكُ عَلَى وَقَةٍ خَلْقاً لأضحَى بعض حُسَّادِي فَكَتَبَ إليها (ا) في فِنديل آخر: [من البسيط]

لا تَسَالَى كَيْفَ حَالَى بِعَـدَ فُرَقَتِكُم هَا فَانظُّـرِي وَاجْيِلْـي طَرْفَ مُمْتَحِنَ تَرَي بِلَّـى لَم يَدَع مِنِّـي سِوى شَبَح لِللهِ أَقِـلُ هَا أَنَـا لَلنَّـاسِ لَم أَبِنَ

[٣٢٣] وقرأت على منديل لبعض الظرفاء وقد أدرج فيه كتاباً (١٠): [من الطويل] وإنسي لتَغشانسي لذكراكِ فَتْرَةً كما انتفض العُصفورُ بلَّلهُ القَطرُ عجبتُ لسَعْي الدهر بين وبينها فلمَّا انقضَى ما بيننا سكنَ الدَّهرُ وكتَب آخر على منديل: [من الخفيف]

إنَّ بعض العِتابِ يَدعمو إلى العَتْ بِ ويُودي به الحَبيبُ الحَبيبا وإذا مَا القلوبا لعِتابُ القُلوبا

[٣٣٤] وأخبرني من رأى على مِنديل مُمسَّك لبَعض الظُّراف: [مس مجـزوء الرمل]

أنا مَبعوث إلَيكِ أنسُ مَولاتي لدَيكِ صَنَعَتني بي شَفَتَيكِ صَنَعَتني بي شَفَتَيكِ

[444]

[TYYY]

<sup>(</sup>١) في الأصل: فكتبت إليه.

<sup>(</sup>١) البيتان في أمالي القالي ١:٨٤٨ ووفي نهاية الأرب ٤: ٣٣٤ منسوبان لأبي صخر الهذلي.

#### [٣٢٥] وكتب آخرُ على منديل أهداه: [من الرمل]

أنا منديل مُحب لم يزَل ناشف بي من دُموع مُقْلَتيهِ ثُم الهذاني إلى محبوبة تَمسح القهوة بي من شَفَتيهِ [٣٢٦] وقرأت على منديل لبعض الظراف: [من الرمل]

الوَجهين: [من مخلع البسيط]

جِلْدُ على أعظُم دِقاقِ مَسْكَنُ أنفاسِهِ التَّراقي تُوفَدُ أحشاؤه فيُطفى حُرْقتَها هاطلُ المآقى

لولا تسليه بالتّبكي إذاً جنيناه بانحراق يا ربّ عَجّلُ وفاة رُوحي قبلَ هُجومي على الفراق

وكتَبت على مِنديلها: [من السريع]

إليكَ أشكو ربِّ ما حلَّ بي من صدَّ هذا العاتب المُذيب صدّ بلا جُرم ولو قال لي لا تشرب البارد لم أشرب

[٣٢٨] وكتب آخرُ على منديل أهداه: [من الوافر]

أيا مَن لا أُرجِّبي مِنه رِفقا ولا مِن رِقِّهِ ما عِشتُ عِبَّا لَقَد انفدتُ دَمْعَ العَين ِحتَّى بكيتُ دماً لفق لوك ليسَ يَرقا

[٣٢٩] وكتبت عِنانُ جارية الناطفيِّ على منديل وجَّهت به إلى أبي نُواس، وكانت تحبُّه: [من الهزج]

أما يُحسِنُ من أحسَ نَ أَن يغضَبَ أَن يَرضَى

أمسا يَرضَسَى بأنْ صيرتُ علَسى الأرضِ لهُ أرضاً

### ما وجد على الستور وآلوسائد والبُسط والمرافق والمقاعد

[٣٣٠] قالَ علي بنُ الجَهم: قَرَاتٌ على سيتر لبَعض أمَّهاتِ ولَد المأمُون: [من البسيط]

هَجَرَيْسَي كي أجسارِيكُم بفِعلِكُم لا تَهجُرِيسَي فإنس لا أجارِيكِ قلبسي مُحسب لكُم راض بفِعلِكُم أستَسرزق الله ، قلسب لا يُجانيكِ أصبحت عبداً لادنَى أحسل دارِكم وكنست فيمَا مضمَى مَولَسَى مَواليكِ [٣٣١] وكتَب بعض ولَد المُتوكُل على سِتِرِهِ: [من البسيط]

يا أيّها اللاَّيْمي فيها الأصرِفها أكثسرت لو كان يُعنب عنك إكثارُ الرجع فلست مُطاعباً إنْ وَشَيْت بها لا القلسبُ سالِ ولا في حُبّها عارُ [رجع فلست مُطاعباً إنْ وَشَيْت بها لا القلسبُ سالِ ولا في حُبّها عارُ [٢٣٧] وكتب موسى الهادي بن المهدي على سيّره(١) [من السريع]

يا أَيُّهَا الزَّاعِمُ السَّذِي زَعَمَا أَنَّ الهَسُوى لِيسَ يُورثُ السَّقَمَا لَوَ أَنَّ مَا بِي بِكَ الغَداةَ لَمَا لُمُّتَ مُحبَّا إذَا شكا أَلَمَا [٣٣٣] وكتب بعضُ الظُّرفاء على مِخَدَّة له: [من البسيط]

يا رَاقِدَ اللَّهِ مِمْ نَ شَفَّ لِهِ السَّقَمُ وَهَدَّهُ قَلَـقُ الأحـزانِ والأَلْمِ جُد بالوصـالِ لِمَـن أمسيت تَملِكُهُ يا أحسنَ النَّاسِ مِن قَرَنِ إلَـى قَدَمَ

777]

<sup>(</sup>١) البيتانَ في تزيين الأسواق ٥٣٨ ـ ٩، وفي مصارع العشاق ١: ٦٤.

[ ٣٣٤] أخبرني من قرأ على مِخَدَّةٍ لبَعض الظُّرِفاء: [من مجزوء الرمل] للسكري مُذَّ غيست طَعْما للسكري مُذَّ غيست طَعْما تسرك الدَّمسعُ على خدَّ يَّ لمَّا فاض رَسْما

و قرأت على وسادة لبعض الكتاب (۱): [من الطويل] المسترد المسترد

آ ٢٣٣] وأخبر بعضُ الكُتباب أنَّه قرآ على بِساطٍ لبَعضِ أهــل ِ الهـَـوى: [مـن المِناط] . وخلع البسيط]

أحسَنُ مِن قَهوة وعُود تَوريدُ خَدَيْكِ يا وحيدُ نَايَتِ عني فَدَاب جسمي وهَدني الشوقُ والصدودُ وطال سُقمي لبُعد حبي ومَلَني الأهل والبَعيدُ

[٣٣٧] وكتب بعض الظرف على مصلاً ": [من الكامل]

رَفْهَ الهَوى بِي حِيثُ أنتِ فَلِسَ لِي مَتَاخَّرٌ عَنه ولا مُتَقَدَّمُ المَّوْدِ فَلْيلُمْني اللَّوْمُ المَّالِمِ فَي هُواكِ لذيذة حَبُّ الذي كُوكِ فَلْيلُمْني اللَّوْمُ وَالْكِي لَذِيدَة عَلَيْكِ مِمَّن أَكْرِمُ وَأَهْنَتِ نَفْسِي عامداً ما مَن يَهِونُ عليكِ مِمَّن أَكْرِمُ وَأَهْمَ الْمُواكِمُ مَنْهُم إِذْ صَارِ حَظْنِي مَنْهُم أَدِيهُم إِذْ صَارِ حَظْنِي مَنْهُم أَدِيهُم اللَّهُ عَلَيْكِ مِمَّن حَظْنِي مِنْهُم أَدِيهُم الْمُواكِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْهُم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

<sup>[440]</sup> 

<sup>(</sup>١) في شرح حماسة ابي تمام ٣: ١٣٢ وفي محاضرات الأدباء ٤ : ٤٦ دون نسبة . [٣٣٧]

<sup>(</sup>١) الأبيات معروفة لأبي الشّيص في القالي ٢١٨:١، وفي العقـد ٣: ٣٧٤ وفي محاضرات الأدباء ٢: ٤٧: والأول في الأمالي البصرية ٢: ١٤٩، وشك البكري في نسبة الأبيات الى أبي الشيص ويعتقد بأنها لعلي بن عبد الله الطالبي (ذيل الأمالي ٧٧).

### [٣٣٨] وكتَب سعيد بنُ قَيس على مُصَلاَّه: [من الطويل]

سأمنَـعُ عَيْنـي أَن تَلَـذُ بنَظرة وأَشْغُلُهـا بالدَّمـع عَن كُلِّ مَنظَرٍ وأَشْغُلُهـا بالدَّمـع عَن كُلِّ مَنظَرٍ وأشكرُ قلبـي فيكِ حُسـنَ بكاثِه اليسَ به القـاكِ عنــدَ التذكرُ

### [٣٣٩] وكتب بعضهم على بِساط: [من البسيط]

كتمت حُبُّهُم صَون وتكرِمةً

قوم بذكت لهم صفو الوداد فما

هم علّموني البكا لا ذُقتُ فَقدَهُمُ

فما درَى غيرُ إضماري به وهُمُ جازَوا عليهِ ولا كافسوا ولا رَحِموا يا ليتَهم علموني كيفَ أبسَيمُ

شو سو بي

### ما وجد على المناص والحجل والأسيرة والكيلل

[٣٤٠] قرأتُ على كلَّةُ (١) مُعَصّفُ رة، لبعض الكُتّاب، بالذَّهَب: [من السريع] من قِصَرِ اللَّيلِ إذا زُرْتِني أبكي وتَبكينَ مِنَ الطُّولِ عَــدوًّ عَينَيكِ وشانِيهِما أصبــحَ مشغــولاً بمشغول

[٣٤١] وأخبرني بعضُ الظُّرِفاء أنَّه قرأ على مِنصَّةٍ لبَعض المُجَّان: [من الطويلآ

تقول، وقد جَرَّدتُها مِن ثِيابِها: ألست تخافُ اليومَ أهلُكَ أو أهلي؟ فقُلْتُ: كِلانَا خائفٌ بمكانِه فهل هو إلاَّ قَتلُكِ اليومَ أو قَتلي

[٣٤٢] وقرأتُ على كِلَّةِ حرير اسمانجوني بالذَّهب (١٠)؛ [من المتقارب] سَهُ رَبُّ وعانفتُها ليلةً على مِثْلِها يَحسُدُ الحاسدُ

كأنَّا جميعاً وثوب الدُّجى علينا لمبصرِنَا واحد [٣٤٣] وقرأت على كلة لبعض الظرفاء(١)؛ [من الطويل]

الكلَّة: قطعة من القياش توضع فوق السرير لمنع البرغش من الوصول إلى النائم.

(١) في امالي القالي ١: ٢٢٦ لابن ابي فنن.

(١) في ديوان صريع الغواني ٣١٧.

فبتنسا علسى رُغسم الحَسسودِ وبينَنَا حَديثٌ لَو أنَّ المَيتَ يُوحَــى ببعضيهِ

حَديثُ كريح ِ المِسكِ شِيبَ بهِ الخَمرُ الأصبَحَ حيًّا بعدَما ضَمَّه القَبرُ

[٣٤٤] وقرأت على وَجهِ أريكةٍ لبَعض الهاشميين: [من الوافر] (١)

وسلَّطَت السُّهاد عَلى رُقادي جَعَلَتْ مُحلَّةً البَلَوَى فُؤادي أليسَ النارُ مِن طَرَفَى فِنادى دَعينــي لا أبــوحُ بكلِّ وَجدي ربـتً حلِيَّةً وَسَلَبـت نَومي أما استَحيا رُقادُك مِن سُهادي [8 ٢٤] وكتَب بعض الظرفاء، على حَجَلةٍ (١) له مُعَصّْفَرةٍ، بالذَّهب (١): [من

الطويل]

دَعِينِي أَمُّتُ والشَّمِلُ لم يَتَشعّبِ ولا تَبعُدي أفديكِ بالأمِّ والأب سقَى اللهُ ليلاً ضمَّنا بعد مَجْعة وأدنَى فُؤاداً مِن فُؤادٍ معذَّب مِنَ السرَّاحِ فيما بيننا لم تَسَرَّبِ فبتنـــا جميعـــاً لو تُراقُ زُجاجةً [٣٤٦] وأخبرني بعض الكُتَّاب أنَّه قَرأ على حَجَلةٍ مكْتوباً (١)؛ [من الكامل]

نَشَرَت عليَّ غَدائراً مِن شَعْرِها حَذَرَ الفَضيحةِ والعَدُوُّ المُوبِقِ صبحان باتسا تحست ليل مُطبِق فكَأنَّــه وكَأننــى وكأنَّها [٣٤٧] ودخلت على بعض الكُتّاب في يوم شديد الحرِّ، وهو على دكَّان ساج (١٠)

<sup>(</sup>١) البيتان ١ و٣ في ديوان العباس بن الأحنف ١٢٦.

<sup>(</sup>١) الحجلة: الأربكة أو الستر يضرب للعروس أو النساء.

<sup>(</sup>٢) لعلي بن الجهم في معجم الشعراء ٢٨٦ والأولان له في الشريشي ٣:١٣، وفي أمالي القالبي ١: ٢٢٦، وفي بدائع البدائة ٣٤٣، وفي ديوان المعاني ١: ٧٤٥، وفي ديوان ابن الجهم ٩٥. [ 4 8 7 ]

<sup>(</sup>١) في المحاسن والأصداد ١٢٦ دون نسبة. وفيهما اختلاف يسير. ويرد صدر البيت الثاني: فكأنني وكأنها وكأنه.

<sup>[</sup>YEV]

<sup>(1)</sup> الساج: خشب التك والدكان: الدكة.

مكتوبٍ في وجههِ باللاَّزَوَرْدِ<sup>(٢)</sup>: [من الخفيف]

فَقَالَت: نَعِم إِنْ لَم يَكُن لِكَ غَيرُنا

حَوَّ حَبِّ وَحَدُّ هَجْـرٍ وَحَوُّ أَيُّ شَيءٍ يكونُ مِن ذَا أَمَّرُ وعلى الجانب الآخر'": [من الطويل]

ثَلاثة أحساب: فحُسبٌ عَلاقةً، وحُب تِمِلاًق، وحُب هوَ القَتلُ

[٣٤٨] وأخبرني بعضُ من قرأ حول سرير لبعض الظُرفاء (١٠): [من الطويل] ومجدولة أمَّا مجالُ وشاحِها فعُصنُ وأمَّا ردفُها فكَثِيبُ لها القَمَرُ السَّاري شعيق وانَّها تَطلَّعُ أحياناً له فيَغِيبُ أقدولُ لها والليلُ مُرخ سُدُولَه علينا: بك العيشُ الخَسِيس يَطِيبُ

بُغَـدادَ من أهـل القُصــور حَبيبُ

[٣٤٩] وكتب بعض الظُّرفاء على سرير له أبنوس بعاج : [من الخفيف]

إنَّ طَيْفَ الخَيالِ أَرَّقَ عَيني ما لِعَيني وما لِطَيفِ الخَيالِ حَمَعَ اللهُ بينَ كُلِّ مُحِبٍ قد جَفَاهُ الحبيبُ بعد الوصالِ وكتَبَ على منصته بالذَّهب: [من الوافر]

يَسَامُ المُسعَدونَ ومَس يلومُ وتُوقِظُنسي وتُوقِظُها الهُمومُ صَحيحٌ بالنَّهارِ لِمَس يَراني وليلي لا أنامُ ولا أنيم

<sup>. (</sup>۲) في مصارع العشاق ۲:۳۹، ويرد فيه الشطر الثاني: اين من ذا وذا يكون السفرً. (۳) في حماسة أبي تمام ١٣٦:٣ وفي مجالس ثعلب ٢٣ وفي محاضرات الأدساء ٢: ٢٩ وفسي تزيين الأسواق ٣١ دون نسبة.

Lak > y

<sup>(</sup>١/ : الله الله الأولان في أخوار الدسام ٢٢٣.

### ما يكتب على المجالس والأبواب ووجوه المستنظرات وصدور القياب

[٣٥٠] قال علي بن الجهم: رأيتُ في صَدر قبَّةٍ مَكْتُوباً بالوَانِ فُصوص مُنَضَّدةٍ: [من المنسرح]

لا تُطبِع النَّفسَ في السُّلو إذا أحببت حتَّى تُليبَها كَمَدا مَن لم يَذُق لَوعة الصُّدودِ ولَم يَصْبِرْ على النَّلُ والشَّقا أبَدا فيذاكَ مُستَطرَف الفُوادِ يرى في كلِّ يوم أحباب جُدُدا

[٣٥١] ﴿ وَأَخبرني أَبُو جَعْفَر القارىء قالَ: أخبرَني بعضُ شُيُوخِنا أَنَّه قَرأ في صَدر مجلِس ٍ لأميرِ المؤمنين المأمون(١٠): [من الكامل]

صِلْ مَن هَوِيتَ ودَع مَقالَة حاسد ليسَ الحسودُ على الهَوى بمُساعِدِ لم يَخلُق الرَّحْمَنُ أحسنَ مَنْظراً مِن عاشِقَين على فِراش واحِدِ مُتعَانِقَين عليهما أَزُرُ الهَوى مُتوسَّدَين بمعصَم وبساعِد يا مَن يلُوم على الهَوى أهل الهَوى هل تستطيعُ صَلاحَ قلبٍ فاسيد

### [٣٥٢] وقِرأتُ على وجهِ مُستنظَرٍ لبعض الكُتَّاب (١٠)؛ [من المنسرح]

<sup>[201]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأبيات في ألف ليلة وليلة ١: ٣٥٢ دون نسبة.

<sup>[401]</sup> 

<sup>(</sup>١) في ديوان المعاني ٢:٣٣٣ دون نسبة وفيه: هبت شمالاً فقال. . .

والشمال: ريح تهب من ناحية القطب.

هَبَّتُ شَمَالٌ فقلت من بَلد أنت به؛ طاب ذلك البَلَدُ وقبَّلَ البَلَدُ وقبَّلَ البَلَدُ وقبَّلَ الرَّيحَ قبلَ أحدُ وقبَّلَ الرَّيحَ قبلَ أحدُ المُنجِّم المُقرىء أنَّه قرأ على مُستَنظَر لبَعض الكُتَّابِ(١)؛ [من الخفيف]

لي إلى الرَّيحِ حاجةً لَو قَضَتُها كنتُ للرِّيحِ ما حَيِتُ عُلاما حَجَبُوها عن السرِّياحِ الآني قلتُ: يا رِيحُ بَلَّغيها السَّلاما لو رَضُوا بالحِجابِ هانَ ولَكِن مَنعُوها يومَ الرَّياحِ الكلاما

[٣٥٤] أخبرَني عبدُ الحَميد المَلَظي أنَّه قَرأ على بابِ مجلِس بِمَلَطْيةً (١)؛ [من

لا يَمنعنَّكَ حَفْضَ العَيْشِ فِي دَعَةٍ نَرُوعُ نَفْسِ إلَى أَهـل وأوطانِ تَلقَى بكلِّ بِلادٍ إِن حَلَلَتَ بها أَهـلاً بأهـل وجيراناً بجيران وفي صدر المجلِس أيضاً مكتوب("): [من الطويل]

إذا كنت في أرض غريباً فَرَجِّها ولا تكترث فيها نزوعاً إلى الوَظَنْ فما هي إلا بلدة وخيرُهما ما كانَ عوناً على الزَّمَنْ

[٣٥٥] وقرأت على باب دار خدشاً في الجَصِّ بعُود (١) ؛ [من الكامل]

(١) الأبيات في حماسة الظرفاء ٢:٢٠ وانظر تخريجها هناك. والبيتان الثاني والثالث منسوبان لأبي العتاهية في بدائع البدائه ١٤٤.

[٣٥٤] (١) البيتان منسوبان لابراهيم بن العباس الصولي في معجم الأدباء ٢ : ٢٧٤ وفي شرح مقامات الحريري

١ : ١٦٦ وفي بهجة المجالس ١ : ٢٤٤ لأبي تمام. وهما في ديوان علي بن الجهم ٢٦١ ، وفي ديوان المعاني ٢ : ١٨٦ ، وهما منسوبان لمسلم في ديوانه ٣٤١.

(٢) منسوبان لأبي نواس في محاضرات الأدباء ٢: ٦١٣ وفيهما اختلاف يسير.

(١) في ديوان العباس بن الأحنف ٢٢٥ باختلاف.

هَيلا رَحِمتُم مَوقِفي بِفنائِكم مُتعرِّضاً لِنَسيمِكم اتَنشَّقُ مُتَالَلدَّداً أَبِكي لِمَا قد حَلَّ بي مشلَ الغَريق بِما يَرَى يَتعلَّقُ

[٣٥٦] وأخبرني صديق لي أنَّه قرأ على باب دار بالحجاز: [من البسيط]

يا دارُ، إن غزالاً فيكِ عذَّبني لِلَّهِ دَرُكِ ما تَحـوين يا دارُ اللهُ اللهُ وَلَكُ ما تَحـوين يا دارُ اللهُ الل

[٣٥٧] وأخبرني من قرأ على باب دار باصطَخْرَ منقوشاً بحَجَر: [من الطويل] أرى الدارَ مِن بعد الحبيب ولا أرى حَبيبي مع الباقين في عَرْصَةِ الدَّارِ فيا عجباً إذ فارق الجار جارة أليس شديداً فُرقة الجار للجار

### ما وجد للمتظرفات والظراف مكتوباً على النّعال والخفاف

[٣٥٨] قال الماردي: كتَبَت جارية للمارقي على نَعلِها بالذَّهب (١٠): [من الكامل] لم الله شَجَدن يبوح بحبِّهِ الاَّحسِبتُ ذا شَجَدن يبوح بحبِّهِ الاَّحسِبتُ ذا شَجَدن يبوح بحبِّهِ الاَّحسِبتُ ذا شَجَدن يبوح بحبِّهِ الاَّحسِبتُ فلك المَحبوبا

حَدِدًراً عليكَ وإنسي بكَ واثق أنْ لا يَنالَ سواي مِنكَ نَصيبا

[٣٥٩] وكان على نَعل جارية سعيد الفارسي: [من مجزوء الكامل]
لا تأنف نَ مِن الخُضوع لمن تُحب ودَارِهِ
إخضَع لَهُ فَلَطَالَما مُلِّكت حلً إزارهِ

[٣٦٠] وكتَبَت ملك جاريةُ ابن عاصم على خُف لها رهَاوي بذَهَب: [من الطويل]

وإنِّي لإشفاقِي عليكَ وصبّوتي إليكَ كأنِّي في المنام أراكا تُحدّثني نفسي إذا غبت ساعة بأنَّ لِقاء المَوتِ دونَ لِقاكا [٣٦٨] وكتبَت مُتيَّم المغنَّية على نَعلِها ؛ [من الرمل]

أَقْسَمَت مُقلتُه لا تَنشي عَن فؤادي أو تراه قِطعاً فَلَقد برَّت فهَ ل مِن مَطمع أن ترى ما قَطَّعت مُجتَمِعاً

<sup>(</sup>١) البيتان للعباس بن الأحنف في ديوان الصبابة ٩٤، وهما في ديوانه ٥١.

(١) وأهدى سعيدُ بنُ حُميد نعلاً إلى صديق له وكتب عليها: [من الكامل الأحدّ] نَعِلُ يَعَثِتُ بِهِا لِتَلْسَهَا قَدَمٌ بِهِا تَسعَى إلى المَجِدِ لـو كَانَ يَصلُـحُ أَن أُشرِّكَهَا حَدِّى جَعلَـتُ شِرَاكَهـا خَدِّى [٣٦٣] وكتبت جارية على بن عيسى بن يزداد كاتب إسحاق بن إبراهيم على خُفُّها: [من السريع]

تُؤلِمُهُ الألحاظُ لمَّا بداً مُحتجباً عنْ لَحَظَات العبادْ مَنزلُمه ناءٍ ولَكِنَّه يَسكُن مِنِّي في سَوادِ الفُّؤادْ [٣٦٤] وأهدَى بعضُ الكُتَّاب نعلاً وكتب على شيراكِها: [من مجزوء الرمل]

لى فُؤاد شَفَّه الحُز نُ وأضناه الصُّدُود وهـــوايَ كلَّ يوم هُوَ يَنمــي ويَزيدُ

[٣٦٥] وكتَبَ بعضُ الظرفاء على خُفُّ له مُحالسي بالذَّهبُ: [من البسيط]

لَولا شُقَاوة جُدِّي ما عرَفتُكُم أنَّ الشَّقيَّ الذي يَشقَى بمن عرفا طاف الهَسوى بعباد اللهِ كلُّهم حتَّى إذا مرَّ بي مِن بينِهم وَقَفَا [٣٦٦] وأخبرَني من رأى نَعلاً مِن فِضة أهديت لبَعض الظُّرفاء عليها مكتوب:

[من الخفيف] بأبي أنت سيِّدي ومُناي جَعَـلَ اللهُ والـدَيَّ فِدَاكا لكَ خَدِّى مِن الثَّرِي لكَ نَعلاً قُدَّ للنَّعلِ من فؤادي شيراكاً [٣٦٧] ﴿ وَقُرَأَتُ عَلَى نَعَلَ سِنِدَىُّ مَدَهُونَ : [من السريع] ﴿

جَعلَتُ خدِّيَّ له أرضًا فقلتُ: طأ مِن فوقِها وارْضًا فقالَ: لاَ، قلتُ: بَلَى سيِّدى صبراً على الحُب وإنْ مَضًّا

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار ٣: ٣٩، ووفي العقد الفريد ٦: ٢٨٥ وفي بهجة المجالس ١ : ٢٨٣ منسوبان لأبي العتاهية، وفي البيان والتبيين ٣: ١٢١ بعث أبو العتاهية إلى المأمون...

<sup>(</sup>١) الْبِيتَانَ في ديوان ابن الأحنف ٢٠٥.

## ما يكتب بالحناء في الوطأة والوشاح وعلى الأقدام والرّاح

[٣٦٨] كتبت ذُوَيْت جارية حَمدونة على وطأتِها اليمنى (١٠): [من الخفيف] اعلَميي يا أحب مِنسي إليًا أنَّ شوقي إليكَ يَقضيي عليًا وعلى اليسرى:

إنْ قَضَى اللهُ لَي رُجوعاً إليكُم الله أَعُد للقِراق ما دُمْتُ حيًا [٣٦٩] وكتبت لُبنَى جارية عبّاس النديم على راحتِها بسُكُ وعنبر في اليمنى [من الكامل الأحذ]

قالوا: تَمنَّ وقُل، فقُلتُ لهم: يا ليتَها حَظَّي مِنَ اللَّنيا وعلى اليُسرى: وعلى اليُسرى: لا أَبْتغي سُقْيا السَّحاب لَها في عَبرتي خَلَفُ مِنَ السُّقيا

[۳۷۰] وكتبت جارية السَّعديَّة على راحتها اليُمنى بالحِناء: [من الخفيف] رفَعَتْ للوداع كَفَّا خَضِيباً فتَقَبَّلتُها بدَمع خَضيب خَضيب وعلى اليُسرى:

وأشارَت إلى غَمزاً بحُق نَعتُه مثلُ فعلِهِ في القُلوبِ [٣٧١] وكتَبت جاريةُ ابن السَّاحر على وطأتِها اليمنى [من الطويل] (١) وما أنا عَن قلبي براض لأنَّه أشاطَ دَمي مما أتى متطوعا

[۱۰ ۱۸] (۱) في ديوان علي بن الجهم ۱۹۱ . ۲۳۷۸ .

(١) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ١٩٥

#### وعلى اليُسرى:

تَمنَّى رجالٌ ما أحبَّوا وإنَّما تَمنَّيتُ أنْ أشْكو أليها وتَسمَعا [٣٧٧] قالَ المارديِّ: رأيتُ على راحة قائِد جارية لبَعض جَواري المأمون البُمني بالحنَّاء (١): [من الوافر]

فَدَيْتُكَ قد جُبِلْتُ على هُواكا فقلبي ما يُنازعني سيواكا وعلى اليُسرى:

أُحِبُّكَ لَا بِبَعضي بل بِكُلِّي وإن لم يُبق حُبُّكَ بي حراكا [صن الطويل] وقرأتُ في كَفَّيْ جارية بالنَّقش: [من الطويل]

إذا قيلَ مَا تَشْكُو أَشَـارَ أَلَـى الحَشَا فَأُوَّلُ مَا تَشَـكُو وآخــرُهُ الهَجرُ فيا لَيْتَ قلبي صارَ صخــراً كقَلبِه ولــم يُبلِـه الشَّـوقُ المُبرَّحُ والفِكرُ

[٣٧٤] وأخبرَني من رأى جاريةً لبعض آل طاهـ قَد كتَبـت في وشاحهـا وقدَمَيها: [من الكامل]

عَزَمُوا المُقامة أم تُراهم أزمَعوا يا طُول وجدي إن هُمُ لم يَربَعُوا ومُراعة اللَّبين تحسِبُ أنّنا شَمسٌ على غُصن يَغيب ويَطلُعُ كَتَبت إليّ على شَقائِق خدّها سَطراً مِنَ العَبَرَات: ماذا تَصنَعُ فأجَبتُها بلسانِ صِدق ناطق: ما في الحياة مِنَ التَّفرُق مَطمَعُ

[٣٧٥] وكتبت الماهانيَّة على كفَّ جارِيتِها شَماريخَ بالحِنَّاء: [من الطويل] المستدرِ إلاَّ تَلَهُّبًا ونيرانُه في الصَّدرِ إلاَّ تَلَهُّبًا فواكبَدا حتَّى متَى أنا واقفٌ ببابِ الهَوى الْقَى الهَوانَ وانْصَبا

<sup>[</sup>٣٧٢]

<sup>(</sup>١) في ديوان أبي نواس ٤٧٣ ، وتصحيح العجز منه.

### ما يكتب على الجبين والخد ويُطرَف به ذوو الصبابة والوجد

[٣٧٦] قَرَأْتُ على جَبين جاريةٍ لِنَخَّاسٍ بالغالية، وقَد أخرجها للعَرَّض: [مـن السريع]

وشادن أحسن حَلَق اللهِ في كفَّه سيفُ رسولِ اللهِ قد كتب الحُسنُ على وَجْهِهِ سَطَرَين بالعنبر باسم اللهِ على يَدَيْ رضوانَ منسُوجةً صنعة حُسن في طرازِ اللهِ أنَا غريقٌ في بحارِ الهوى شبه قتيل في سبيلِ اللهِ [٣٧٧] وأخبرني من رأى على جَبين جارية نخَّاس مكتوباً في سطرين (١٠): [من

إذا حُجبَت لم يكفِكَ البدرُ فقدَها وتكفيك فقد البدر إن حُجبَ البدرُ وحسبُكَ الخَمرُ وحسبُكَ مِن خمر تفُوتُكَ رِيقُها وواللهِ ما مِن ريقِها حَسبُكَ الخَمرُ الخَمرُ [٣٧٨] وقالَ علي بنُ الجَهم: رأيتُ على خَدِّ جاريةً لفاطمة بنت محمد بن عِمران الكاتب مكتوباً بالمسكِ: [من الطويل]

رضيت على رُغمي بحبكِ فاعدلِي ولا تُسرفي إذْ صارَ في يدكِ الحكم مُ متى يظفَرُ المظلومُ منكِ بحقّه إذا كنتِ قاضيه وأنتِ لهُ خصم مُ

[٧٧٧]

الطويل

(١) في زهر الأداب ٤٥٤ منسوبان لأعرابي. وفي عجز البيت الأول: وتكفيك ضوء البدر.

[٧٩٩] قالَ المازني: كان على جبين جارية شريطً مكتوب بالغالية (١): [من البسيط

صرَمْتُنِّي ثُمُّ لا كَلَّمْتُنِّي أَبِداً إِن كُنتُ خُنتُكَ في حال مِنَ الحال ولا هَمَمْتُ ولا نَفْسمي تحدُّثني قلبمي بذاك ولا يجري علم ابال

[٣٨٠] وقالَ الجاحظ: كتبت مؤلَّفُ جاريةُ الصخري على جبينِها: [من الطويل]

وألحاظُ عَينَيها تَجورُ وتَظلِمُ ومحسودة بالحسن كالبدر وجهها مَلَكتُ عليها طاعة الشُّوق والهُّوي ﴿ وَعُلَّمتُهما مَا لَمْ تَكُن منه تَعَلَّمُ قالَ: وقرأتُ على جَبين قَينةٍ بالعَسْكر، مكتوباً بغاليَة وعبر: [من مخلع

عليك من مُقلتى السَّلامْ يا قمراً لاح في الظلام، [٣٨١] وكتبت ظلوم على جبينها بالمسلك: [من البسيط]

وناظـرُ القُلـب لا يَخلـو مِنَ النَّظُر العَينُ تَفقِدُ من تَهدوى وتُبصِرُه وظُلُومُ هَذِهِ كَانَ يُحبُّها العباس بن الأحنف، وفيها يقول (١٠): [من الخفيف]

إِنَّ بِالْـكَرِخِ مَنْ لِغَزالِ بِينَ قَصرِ الأميرِ والخيزُدانِ ليس بالشوق والهَــوي لي يدان له حتَّى أَلَفَّ في أكفَاني بحِفَاظِم في السِّرِّ والإعلان

والهَـــوى قائِـــدي إليه، وشُوقي

لَسْتُ أنْسَاكِ يا ظُلُومُ وعهدِ الَّــ

فَثِقَـى بي فأنــت أعــرَفُ مِنِّي

(١) البيتان في الوحشيات ١٨٤ منسوبان لعبد الله بن جحش وفي البيت الثاني اختلاف كبير. ومطلع البيت الأول صارمتني.

(١) الأبيات ليست في المطبوع من ديوان ابن الاحنف (صادر) وهي في ديوانه ط. الخزرجي ٢٨٢ ومصدرها الظرف والظرفاء.

## ما يفلّج به التفاح والأترج والدستبويات

ويعدل به تنضيد الورد والياسمين والخيرِيَّات

[٣٨٢] أخبرني بعض شيوخنا من الكتّاب بالعسكو(١) قال: قرأت على طَبَقين أهداهما بَعض الفُرس إلى بَعض الكتّاب قد نُضّد بأنواع من السُّوسَن والياسمين والشَّقائِق والرَّياحين على أحدهما مكتوب: [من الخفيف]

شادن راح نحو سرحة ماء مسرعاً وجُنتاه كالتفاح ورد الماء ثم راح وقد أص درة الماء في غلالة راح وعلى الآخر: [من الخفيف]

رق حتَّى حَسِبتُه وَرَقَ الوَر دِ نديًّا يرِفُّ بينَ الرِّياضِ وَرَدَ الماءُ حُمرةُ في بَياضُ ِ

[٣٨٣] قال: ورأيتُ بينَ يَديَ بعضِ الكُتَّابِ طَبَقَ وَردٍ أحمرَ مكتوب فيه بالأَبْيَض (١): [من البسيط]

لم يَضحَمِكِ السوردُ إلاَّ حِينَ يُعجِبُه زَهْ وَ الربيع وصوتُ الطائس الغَرِدِ بِدَا فَأْسِدَت لنسا السدُّنيا مَحاسِنَها وراحستِ السراحُ في أثوابِها الجُدُدِ

(١) العسكر: كانت تطلق على القسم الشرقي من بغداد الذي عرف اولاً بعسكر المهدي. وعسكر مكرم بنواحي خورستان. وعسكر المعتصم بسر من رأي. وأطلق في وقت متأخر على مدينة المنصور (بغداد المدورة). انظر: المشترك وضعاً والمختلف صقعاً ٣٥٩ - ٣٦٠.

(١) البيتان في ديوان علي بن الجهم ٨٩ باحتلاف.

[٣٨٤] وأحبرني من رأى طبق ريحان مكتوب في دُورِه بياسَمين ونِسرين (١٠٠: [من الطويل]

فمَا ريحُ رَيحانِ بمِسكِ وعنْبرِ بِنَـدُ وكافـورِ بدُهنـةِ بانِ بـاطْيَبَ رَيًّا من حبيبي لَو أنَّني وَجـدتُ حَبيبي خالياً بمكانِ [٣٨٥] وقرأتُ في تَفلِيجِ أَترُجَّةٍ أُهديتَ لبعض ِ الظُّرفاء: [من مجزوء الرمل]

هي في العالَم كالشّم س أضائمت في البِلادِ وهْمي في كلِّ كمَالٍ قد علَمت فوقَ العِبادِ [٣٨٦] وأخبرني مَن قَرأ في تَفْلِيج تُفاحة:[من السريع]

أنا إلَـى العاشــق منسوبَه أهــدَى لمحبــوب ومَحبوبَه وعلى تفاحـة أخرى مفلَّجة: [من السريع]

خَطَّت يَميني فوقَ تُفاحَةٍ: أَقلَقَني هَجرُكَ يَا قاتلي [٣٨٧] وحضرت هدية لبعض مُتظرِّفات القيان إلى بعض ظُرَفاء الكُتَّابِ وفيها تفَّاحة في تفليجها مكتوب: [من الخفيف]

ليسَ تُفاحـةً بأطيبَ طِيباً مِن حبيبٍ مُعانِــق لِحبيبِ وأَترُجّةً في تَفليجِها مكتوبٌ: [من مخلّع البسيط]

أهـــدَى هلالُ لـكــل يوم إذا بداً الثَّغــرُ بابتِسامٌ وطبق خِيريَّاتٍ (١) مكتوبٌ في تَعديلِه: [من البسيط]

يا طِيبَ رائحة فاحَـت ببُستان مِن بين ِ وَردٍ ونِسرين ورَيحانِ وياسَـمين ِ ذَكِيًّ زادَنـي طَرباً حتَّـى تكشَّفَ عنـي كلُّ أحزاني

<sup>[448]</sup> 

<sup>(</sup>١) في المحاسن والأضداد ١٢٨. وهما في مجالس ثعلب ٥٣١ منسوبان لأمرأة من بني سليم. وفيهما: برند وكافور وفي التالي: بأطيب من رياحبيبي. . .

<sup>[ 444]</sup> 

<sup>(1)</sup> الخيزي: المنثور الأصفر.

### ما يكتب على القناني والكاسات والأقداح والأرطال والجامات

[٣٨٨] قرأتُ على كأس لِبَعض ِ الظُّرفاء: [من الوافر]

إذًا فَكَرْتُ خَاطَبْنِي مِثَالُ وإن أَغْفَيتُ نَبُّهْنِي خَيَالُ ولِن أَغْفَيتُ نَبُّهْنِي خَيَالُ وللسَّمانِ حالُ وللسَّمانِ حالُ

[٣٨٩] وقرأتُ على كأس لِبَعض الكُتـاب: [مَن البسيط]

إشرَب على ذِكرِهم إذ حِيلَ دُونَهُم عَيناكُ منهم على بال إذا شَرِبُوا تَدعُ و المُنسى قُربَهِم والدارُ نازِحة حتَّى يُناجِيَهم قَلبي وما قَربُوا تَدعُ و المُنسى قُربَها وما قَربُوا المُنسى قُربَها وعلى كأس: [من الوافر]

إذا لم يَمنرُج النَّدمانُ كأسي جَعَلتُ مِزاجَها ماءَ الجُفونِ وإن ضَحِكُوا بكَيْتُ وإنْ تَغنُّوا أَجَبتُهُمُ بألوان الحنين

وَإِنْ صَعَبِ عَوْا بَعَيْثَ وَإِنْ تَعْنُوا الْجَبِيُّهُ مِي بِالْسُوانِ الْحَنْيُنِ السَّرِيعِ]
[٣٩١] وكتَبَ عُبيدُ الماجن على كأسيه: [من السريع]

إشسرَب هنيئاً لا تخف طائفاً قد آمن الطُواف أهل الطرب [٣٩٧] وكتَب بعض الكُتَّاب على قَدَح له: [من الطويل] وما لَبسَ العُشَّاقُ ثوباً مِنَ الهَوى ولا أخلقُوا إلا بَقيَّةً ما أما

وما لَبِسَ العُشُاقُ ثُوباً مِنَ الهَوى ولا أَخلَقُوا إلا بَقيَّةَ مَا أَبلي ولا شَرِبوا كأساً مِنَ الحُبُّ حُلوةً ولا مُرَّةً إلا وشربُهُم فَضلي

[444]

(١) البيتان للعطوي في طبقات ابن المعتر ٣٩٤.

[٣٩٣] وبعثت نَسُوانُ الكرَّاعة (١) إلى علي بن عيسى بن عبد الله الهاشمي برطل عليه مكتوب : [من البسيط]

يا باعــُ السُّكرِ مِن طرف يُقلِّبهُ هاروتُ لا تَسْقِنـي خَمـراً بكأسين ويا مُحَـرِّكَ عَينيهِ لِيَقتُلني إنـي أخـاف عليك العين مِن عَيني

[ذا؟] وأخبرني من قرأ على قِنْينَة بين يَدَي أبي ذُلُف العِجْلي ((): [من السريع] وقَهـوقٍ كُوكَبُهـا يَزهَرُ يفـوحُ منهـا المِسـكُ والعَنْبَرُ (() يفـوحُ منهـا المِسـكُ والعَنْبَرُ (() يَسَقِيكَهـا مِن كَفَّـهِ أَحْوَرُ كَأَنَّهـا مِن خَدَّهِ تُعصَرُ

[890] وكتَبُ آخر على طاس (١): [من البسيط]

لا تحسبني أنَّ طُولَ الدهرِ غَيَّرني بلْ زادَني كلفاً يا أمْلحَ الناسِ لم يَجرِ ذِكْرُكُ فِي لَهْو ولا طَرَب إلاَّ مَزَجْتُ بدَمعي عِندهُ كاسي كمْ عَاذِلٍ قد لحَاني فيكِ قُلتُ لَهُ شُلَّت يَمِينُك هل بالحُبِّ من باسِ

[٣٩٦] وأخبرني يحيى بن محمَّد المُسلمي أنَّه قَراً على كأس لقينة : [من الرمل] إشرَبُ الكأس على صرف النزمن قلَّ ما دامَ سرور أو حزَنْ إنَّما كانَ لمثلي سكن من جَمِيع الخلق طرًّا فظعَنْ أ

[٣٩٣]

[491]

<sup>(1)</sup> الكرَّاعة: مغنية تغنى على طبل صغير

<sup>(</sup>١) أبو دلف العجلي، (توفي ٢٧٦هـ): القاسم بن عيسى، من بني عجل بن لجيم. أمير الكرج، وسيد قومه وأحد الأمراء الشجعان الأجواد. قلده الرشيد أعمال الجبل، وكان من قادة المأمون أخبار أدبه وكرمه وشجاعته مشهورة. (الاعلام ٥: ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوان أبي تمام ٣٩٣ والأول في الشريشي ٢: ١١٢ لأبي تمام.

<sup>[440]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيتان الأول والثالث في ديوان العباس بن الأحنف ١٨٩ .

[٣٩٧] وقرأتُ على قدَح: [من المنسرح]

إشرَب وسن حبيبك الراحا وبُسخ مِن الوجمد بالدي باحا

وعلى آخر(١٠): [من المنسرح]

إشرَب وست الحبيب يا ساقي وسقنسي فضل كاسه الباقي

وَسَقِّني فضل مَا تَخلُّفَ في الكأ س بعمله بغير إشفاة،

وعلى آخر: [من المنسرح]

فَ لَيْتُ مَن لَمْ يَزَلُ عَلَى طَرَبِ يُديرُ بَينِي وبَينَهُ الكَاسَا الثَّاسَا وَلَا مَنعتُهُ النَّاسَا

[٣٩٨] وكتبت بنتُ المهدي على قدَح بالذَّهب (١): [من مجزوء الرجز]

إشرب على وجه الغزال الأغيد الحسن الدلال

[٣٩٩] وكتّب بعضُ الظرفاء على قِنِّينة: [من الوافر]

فقلتُ لها، وقَد أبديتُ سكري: ألا رُدِّي فُوَادَ المُستهامِ

فقالَت: مَنْ؟ فَقُلْتُ: أنا، فقالت: متَّى ألقيتَ نفسَك في الزِّحام

[ ٤٠٠] وقرأتُ على قِنِّينة مَدهونة مكتوب عَلَيها بالذَّهبُ: [من المنسرح] أحسن مُن مِن مَوقِف على طَلَل كُأْسُ عُقبار تَجري على ثَمِل

يُديرُها أهيفً بهِ حَورٌ مُعتلِلُ الخُلْقِ راجِحُ الكَفَلَ إِلَا تَمَسَّى بها مُصفَّقةً رأيتَ فيها تَلَهُّبَ الشُّعَلَ إِذَا تَمشَّى بها مُصفَّقةً

۱۰،۲۰۱ (۱) البيتان في ديوان ابي نواس ٤٣٦.

<sup>(</sup>١) في أشعار أولاد الخلفاء ٧١ منسوبة لعلية بنت المهدي.

<sup>[[1:0]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان أبي نواس باحتلاف يسير.

وعلى جام: [من السريع]
أشرَب هنيشاً في أتسم النّعيم طاب لك العيش بطيب النّديم وعلى آخر: [من الخفيف]
وكوُّوس كأنَّه نَّ نُجوم طالعات، برُوجها أيدينا طالعات مع السُّقاةِ علينا فإذا ما غَرَبْنَ يَغرُبُنَ فِينا

### ما يكتب على أواني الفضة والذهب ومدهون الصيني المُذهب

[٤٠١] قال العبّاسُ بن الفَضْل بن الرّبيع: حدّثني أبي قال: رأيتُ على صينيّة بين يَدَي المأمون مكْتوباً فيها(١): [من البسيط]

لا شيءَ أملح من أيّام مَجْلِسِنا إذ نَجْعلُ السرُسلَ فيما بيننا الحَدَقَا وإذ جوانحنا تُبدي سرائِرنا وشكْلُنا في الهوى تلقاه مُتّفِقا ليت السوسُنة بنا والعاشِقِين لنا في لُجَّةِ البَحْرِ ماتُوا كلَّهُم غَرَقا أَوْ لَيت مَن ذَمّنا أو عاب مَجلِسنا شبّت عليه ضرامُ النّارِ فاحتَرَقًا

[٤٠٢] وأخبرني بعضُ الكتّاب أنّه قَرَأ على صينِيّة بينَ يَديَ الحَسَن بن وَهُبُ مُفَصَّلَة بالفُصوص ِ بالوان شتّى (١): [من السريع]

من كانَ لا يَزعُمني عاشقاً أحضرتُهُ أوضعَ برُهانِ إِنِي على رَطْلَينِ أُسقاهُما أروحُ في أثوابِ سكرانِ ورَطْلانِ ورَطْلانِ ورَطْلانِ ورَطْلانِ ورَطْلانِ فصارَ لي من غَمَراتِ الهَوى والسُّكُ سكران عجيبان

٤٠١]

(١) الأبيات في مصارع العشاق ١: ٦٤.

[[4:3]

(١) الأبيات في قطب السرور ٣٢٠ دون نسبة. وفيها اختلاف. في البيت الثالث سبعة عوضاً عن تسعة وفي الرابع من مسكرات. عوضاً عن عمرات. والرابع سكران عوضاً عن والسكر سكران.

[٤٠٣] وكتب بعض الظّرفاء على صيينية له صيبي : [من المنسرح]

حُثُ النَّدامَى بعاجلِ النُّخَبِ وحُثٌ كأسَ النَّدمانِ يا بأبي إنْ لَمْ تُلِيرُها والكَاسُ مُترَعَةً حتّى تُمِيتَ الهُمومَ لَمْ تَطِبِ

[٤٠٤] وكتُبُ آخر على صيِنيَّة له: [من المنسرح]

قَدْ قُلْتُ لَمَا صَبَابِي اللَّعِبُ وباكَرَتْني الشَّمولُ والطَّرَبُ

[4.0] وكُتُبَ آخر على قضيب مَدُّهون: [من مخلع البسيط]

أصبَحْتُ يُشْبِهُنِي القضيبُ وأنْتَ يُشْبِهُكَ القَضيبُ عُصْن رَطيبُ () غُصْنُ رَطيبُ ()

[٤٠٦] وقرأتُ على مِذَبَّةٍ لبَعض الكُتَّاب: (١) [من الطويل]

تَعلَّمتُ أَنُواعَ الرِّضِ خُوفَ سُخطِهِ وعلَّمهُ حُبِّي له كيفَ يَغضَبُ ولَـي أَنْ اَذْهَبُ؟ ولَـي أَنْ أَذْهَبُ؟

وعلى أُخرى: [من البسيط]

دلّ البُكاءُ علَى عَيني فأرّقَها ظُبْيٌ يُطيلُ البُكا مِنْ ظِلَّهِ فَرَقا لو مَس غُصناً مِن الأغصان مُنجرِداً لاخْضَرّ في كفّه واستَشْعَرَ الوَرقَا

[٤٠٧] وأخبرني أبو جعفر القارىء قال: أخبرني من قرأ على مِرْوحة بيتين

<sup>[[0.3]</sup> 

<sup>(</sup>١) في البيت الثاني خلل عروضي.

<sup>[[:1]</sup> 

<sup>(</sup>١) البيتان في تاريخ بغداد ١:٩١١ لابراهيم بن العباس الصولي والأول في المستظرف ١٢، وفي نساء الخلفاء ٩١. وهما في معجم الشعراء ٢٢٠ لعمرو بن مسعدة.

للقطامي: (١) [من البسيط]

قد يُدرِكُ المُتأنّي بعض حاجتِهِ وقد يكونُ مع المُستَعْجِلِ الزَّلُلُ ورُبّما فات بعض القوم أمرُهُمُ مع التأنّي وكان الحزَّمُ لو عَجِلُوا قال: فحضرني بيتان، فكتبتُ على الجانب الآخر: [من البسيط]

لا ذا ولا ذاك في الإفراطِ أحمَدُهُ وأحمَدُ الأمرِ ما في الفعل يَعتَدِلُ إِفْرَاطُ ذَا في النَّانِي فُوتُ حاجَتِهِ ولَيْسَ يَعدَمُ عَثراً دونَها العَجَلُ

[٨٠٤] وقرأتُ على مِروحة لبعض الظّرَفاء: [من السريع]

مُحتمِلٌ، حسبُكَ لي، ساعةً ذَاكَ إذا أَجْهَدَكَ الحَرُّ عَيْدَلُ مَنِي طَالِبُ مِثْلَ مَا تَطلُبُهُ يا أَيّها الحرُّ

[٤٠٩] وكتَبَ بعضُ الأدباء على مِروحة: [من مجزوء الخفيف]

إن روح الحياة في حركات المراوح كسام فياء سوانح كسم بنان لطيفة من ظياء سوانح حركتها فنفست عن خدود رواشيح

[٤١٠] وقرأتُ على قَوْس جَلاهِق (١) مكْتُوباً بالذَّهب: [من الخفيف] بينَما الطيــرُ في الهَوى يَتكفَّى إذ سَقَيناهُ جُرعةَ المَوتِ صِرفا

ونَزَعْنَا مِنَ القَرِينِ قريناً وجَعَلَنا هُناك بالإلف إلفا [113] وكتَبتُ على قوس أهديتُها بعض إخواني: [من الرجز]

لمَّا رأيتُ الطيرَ عالي المُرتَقَى هيَّاتُ قوساً يا لها وبُندُفًا المَّ غَدَونا إذ غَدونا حَلَقا فلم يَحُمْ حَتَى هَوى مُمَزَقًا

<sup>(</sup>١) البينان في ديوان القطامي ٢٥ وفي شرح حماسة ابي تمام ١: ٣٢٠ وفي الأغاني (الهيئة العامة) ٧٤:

<sup>[[11]</sup> 

<sup>(</sup>١) جلاهق: كرة من طين أو رصاص يرمى بها، أو هي القوس التي يرمى بها البندق.

# ما يكتب على العيدان والمضارب والسرنايات والطبول والمعازف والدفوف والنايات

[٤١٢] ا كتبت قصعة المُغنّية على عُودِها: [من البسيط]

ما طابَ حُبُّ لإنسان يَلَـذَ بهِ حتى يكـونَ بهِ في الناسِ مُشتَهراً فاحلَـعُ عِذارَكُ فيما تَستَلِـذَ بهِ واجْسُرْ فإنَّ أخا اللّـذَّاتِ مَن جَسَراً

[٤١٣] وكتُبَ مُخارق على عُودِه: [من السريع]

كم ليلة نادَمني ذِكْرُهُ يُسعِدُني المِثْلَثُ والزِّيرُ (۱) حتى إذَا الليلُ جَلاَ نفسهُ على السدُّجَى وابتسمَ النُّورُ أصبَحتُ مستوراً لجيرانِه والسوصلُ بالهجرانِ مستورُ

[218] وكتب بعض المُغنين على عوده (١٠): [من الطويل]

سَقُونِي وَقَالُـوا: لا تُغَنَّ، ولـو سَقُوا جِبَالَ حُنَينِ مَا سَقُونِي لَغَنَّتِ تَجِنَّتِ عَلَـي الخَودُ ذَنباً عَلِمتُهُ فيا وَيْلَتِي مِنها ومما تجنتِ

وأهدى بَعضُ الكُتّاب إلى قينة كان يهواها عوداً، وكتَبَ عَلَيه: [من الطويل] مَن ذا يُبلِّعُ نَحلة عَن عبدِها أني إليكِ وإن بَعُدْتِ قريبُ

<sup>[</sup>٤١٣]

<sup>(</sup>١) المثلث: وترعلي ثلاث قوى، وثالث اوتار العود والزير: من أوتار العود، دقيق.

<sup>[113]</sup> 

<sup>(</sup>١) الأول في العقد الفريد ٢: ٣٢، وهما معا في شرح ديوان الحلاج ٣٤٠، انظر تخريجهما هناك.

يَدعُو بذاك صُوابَه فيُجيبُ تَستَنطقِينَ بحُسن صوتك أعجماً فالعُودُ يَشهدُ والعناءُ بأنَّه لولاك لم يك في الأنام مصيب

[٤١٥] وقال علي بن الجهم: قرأت على مضراب لقينة: [من الطويل] أُحِبُّك حبًّا لَستُ أَبِلُغُ وَصفَه ولا عُشْرَ مَا أَصبحتُ أَضمِرُ في صَدَّري وأكتُمُ ما ألقاه منك تَشَجُّعاً لعل إله الخلق يدنيك من نَحْرى

وعلى مِصراب آخر: [من السريع]

يا ذا السذي أنْكسرَني طَرْفُه إذ ذاب جسمي وعلاني شُحُوبُ ما مَسَّني ضُرٌّ وَلَكنَّني جَفُوتُ نَفسي إذ جَفاني الطّبيب "

وعلى آخر: [من المنسرح] دمع حَدَاهُ الضَّني فأسبَلَهُ نِضوُ هُمومِ بكَــى أُوحُقٌ له،

وطالَ ليلُ الهَوى عليه وما أمرَّ ليلَ الهَوى وأطولَهُ [٤١٦] وكتَبت كرّاعةً على طبل لها: [من المنسرح]

يا نَفَساً ليسَ يَنقضي أمَدُهُ ويا فُؤاداً أذابُّهُ كَمَدُهُ ويا مُحبًّا جَفَاهُ سيَّدُهُ تَقطّعت من حَفائِه كَبدُهُ

وكتَبت أخرى على ناي: [من البسيط]

فكيف صبري وبئس الصبر لي فرج توالطرف يعشق من في طرف عنيج

[٤١٧] وقرأت على مِعزَفة (١٠): [من مخلّع البسيط] إن كنتَ تَهوَى وتَستطيلُ فإنّني عبدُكَ الذَّليلُ

أعرضت عني وخُنت عَهدي وجُرْتَ في الصَّدِّ يا مَلُولُ

(١) معزفة آلة موسيقية وترية وصفها كشاجم بأنها مكسوة الأحشاء بجلد أبيض من جلد الغزال وأوتارها ستة أو تسعة (انظر: الديارات ٢٦٢).

كيفَ احتيالي وليسَ يَأْتِي مِنْكَ كِتابٌ ولا رَسولُ

وعلى أخرى: [من مخلع البسيط]

ألــنُّ عِندي مِن الشَّرابِ تَقبيلُ أنيــابكِ العِذابِ وَلَهُ كَثْرةُ العِتابِ وَلَهُ خَدِّ كَثْرةُ العِتابِ

[٤١٨] . وقَرأت على دفّ : [من مجزوء الرجز]

يـا بِدَعاً في بِدَع ِ جارَت عَلـى مَن مَلكَتْ مِمّا بهِ قد تَلِفَتْ أرثي لِصَبِّ نفسهُ

وعلى آخر: [**من السريع**]

أنّ فُؤادي مِنكِ يوماً خَلا ما سُرّني أنّ لساني ولا يُجبى إلــيًّ أوّلاً وأنّ لي مُلكَ بني هاشم

[٤١٩] وقرأت على طُنبور: [من البسيط]

يا أوَّلَ الحُسن يا من لا نَظير لَهُ هلَّت سَحائبَ عيني نَعْمةُ الزِّيرِ وأي مُزنة غَرب لا تَسُح دماً من عائق عند نَعْمَاتِ الطَّنابيرِ

وعلى طُنبور آخر : ` [من البسيط]

وصاحبُ العِشق يَبكــي عندَ شَجوتِهِ

بكَيتُ من طَرَب عندَ السَّماع ِ كَما للسَّماع ِ كَما مَن خُسن ِ تَذَكُّتُو قَصَص مِن حُسن ِ تَذَكُّتُو إذا تَجاوَب صوت البَم والزَّيرِ

<sup>(1)</sup> البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) كان القصاص والمذكِّرون يلقون في مجالسهم أنواعاً من المواعظ يبكي لها المستمعون.

### باب ما يكتب على الأقلام من مستظرف الكلام

[٤٢٠] كتَبَ بعضُ الكُتَّابِ على قَلم أهداه: [من البسيط] إني لأعجَبُ إذْ يَزهُو بهِ قَلمٌ أنْ لا يَلينَ فيبدي حَولَ ورقاً يا ليتني قلم في بطن راحتِه ألتَذُ باطن كَفَيهِ إذا مَشْقًا وعلى أخر: [من الطويل]

إذا دخلَ الديوانَ أشرَقَ نُورُهُ ولم يكُ للشّمس المُضيئة نُورُ في المُحبّ شكورُ في المُحبّ شكورُ في المُحبّ شكورُ

[٤٢١] وكتب عُمر بن إبراهيم البصري على قلم أهداه لبعض غِلمان ديوان الخراج: [من مجزوء الرجز]

يا قَمرَ الدَّيْوانِ يا مُلْسِنَ قَلْبِي سَقَما كَانِّما في كَبِدِي أنتَ تَخُطٌ القَلَما يا أحسنَ الناس معاً جِيداً وعَيناً وفَما

[٤٢٢] وأخبرني من قرأ على قلم لبعض الكتّاب بالدّيوان: [من الطويل] إذا دَخَلَ الدّيوان حارت عُيونُنا وقُلنا كما قالت صَحابات يوسفُ

. (1) مشق: اسرع في الكتابة. فيمشُقُ والتّشويــرُ في حركاتِه فيــورثنا من ذاك ما ليس يُوصفُ

[٤٢٣] وقرأتُ على قلم: [من الطويل]

إذا دخلَ الديسوانَ حارَت عيونُنا وكادَت قلسوبُ النّاظرين تَطيرُ فيا نِعمَتًا إن لَم تُصِبْكَ عُيونُهم لكَ الله مِن تلكَ العُيسونِ مُجيرُ

وعلى آخر: [م**ن البسيط**]

أفدي البنانَ وأفدي الخطّ مِن علَم وقد تطرّف بالحِنّاء والعنَم كأنّما قابلَ القِرطاسَ إذ مُشفّت فيه ثَلاثة أقلام على قَلَم

### ما يكتب على الدراهم والدنانير التي ضربت للملوك في المقاصير

[ ٢٤٤] قال على بن الجَهم: قَرأتُ على دينارِ في خِلافةِ المتوكّلِ مِن ضَرَبِ الدار: [من الطويل]

وأصفرَ صَاغَتهُ الملسوكُ تطرُّباً بأسمائِها فيه المُسروةُ والفَخرُ السمرِ أمين اللهِ زِينَت سُطورهُ كما زِينَ بالتفصيلِ في نَظمِه الدُّرُ هو المَلِكُ المأمونُ مِن آلِ هاشم بهم إن أغَب القطرُ يُستنزَلُ القطرُ له غُرَّةٌ فينانَةٌ جَعفريّةٌ بها تضحكُ الشمسُ المضيئةُ والبدرُ له

[٤٢٥] قال: ورأيت على دينار مِن ضَرَبِ المتوكّلِ أيضاً... درهم ودينار مكتوباً عليه (١) [من المتقارب]

وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفر (۱) وقرأت على درهم مِن ضرب المنتصر (۳): [من الخفيف]

[240]

<sup>(</sup>١) الخبر في محاضرات الأدباء ١:١٠٥ وفيه: ووجدت في خزانة جعفر بن يحيى مائة مثقال ومثقال نقشه وفي سير أعلام النبلاء ٢:٣٦ في خزائن جعفر كان رنة الواحد مائة مثقال يزيد على مائة واحداً حتى يعطه معسر يوسر. والخبر في الأغاني ١٠:١٨٨ في أخبار علية بنت المهدي.
(٢) البيت في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) المنتصر بالله: محمد بن جعفر المتوكل. اشترك مع الجند الأتراك في مؤامرة لقتل والده ٧٤٧ هـ. ولم تدم خلافته سوى سنة أشهر.

ورهم أبيض مليع المعاني بسطور مبيّات حسان ماغه المسائع المنعق بالعب بين ليهدى صبيحة المهرّجان الأران فيه إسم الإمام أكسرَمه الله به ووقاه نائبات الزّمان وقرأت على درهم: [من الطويل] أخي درهمي ما دام والناس إخوتي فإن غاب عني غاب كل صديق

<sup>(</sup>١) المهرجان: عيد فارسي الأصل، يعلن بدء فصل الشتاء وفيه يغير الناس أثاثهم وكثيراً من ملابسهم استعداداً لفصل الشتاء (سعد، العامة في بغداد ٢٥٥).

هذه جُملةً ممّا بلَغنا، وفيها كِفاية لمن اكْتَفَى، وبيان لِمَن تَبيَّن واقْتَفَى. وما استَوعَبنا كلَّ ما انْتَهَى إلينا، ولو قصدنا إلى تكثيره لما استصعب علينا، وإنما قصدنا التّخفيف لا التأليف، والاقتصار والاختصار، وليَّس كلِّ ما سمِعناه ذكرناه، ولا كلّ ما قيل في ذلك سمِعناه. وقد أدينا بعض ما بلَغنا، ووصَفْنا بعض ما استَحسنا، وخلطنا جدًّا بهزل، واعوجاجاً بقصد، وجعلنا كلَّ ذلك في نظام، وإلى الله نرغب في السلامة والسلام.

والحمدُ لله بجميل التسديد، وهو المُتفضلُ بالإعانة والتوفيق، وإياه نَستعين، وهو حسبنا ونِعمَ الوكيل.

كَمَلَ الكتابُ وتم بقُوة اللَّهِ ومَنَّة، والحمدُ لله ربّ العالمينَ. وصلى الله على خيرتِه مِن خَلْقِه محمد وآله وحَسبي اللهُ وعليه أتوكّل.

#### المصادر والمراجع

آكام المرجان، إسحق بن حسين المنجم، روما ١٩٢٩.

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: المقدسي البشاري، ليدن، ١٩٠٦.

أخبار القضاة، وكيع القاضي، محمد بن خلف، عالم الكتب، بيروت.

اخبار النساء، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، دار مكتبة الحياة، بيروت،

أدب الدنيا والدين: الماوردي، علي بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٨.

الأدب المفرد: البخاري، محمد بن اسماعيل، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٤. أزهار الأفكار في جواهر الأحجار: التيفاشي، أحمد بن يوسف، الهيئة المصرية العامة. القاهرة، ١٩٧٧.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي، على هامش الاصابة. أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني، مطبعة الاستقامة، القاهرة.

الاشارة الى محاسن النجارة: الدمشقي، جعفر بن علي، باعتناء فهمـي سعـد، بيروت، ١٩٨٣.

اشعار أولاد الخلفاء: الصولي، محمد بن يحيى، باعتناء دن، دار المسيرة، بيروت. الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، دار صادر، بيروت.

الأعلام: خير الدين الزركلي. ط٥، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠.

الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني، علي بن الحسين. ط. بولاق، ط. دار الكتب المصرية، ط. الهيئة المصرية العامة.

ألف باء: البلوي، ابو الحجاج يوسف بن محمد، عالم الكتب، بيروت.

ألف ليلة وليلة: مجهول، ط بولاق.

ألقاب الشعراء: محمد بن حبيب، نوادر المخطوطات.

الاماء الشواعر: أبو الفرج الأصبهاني، عالم الكتب، بيروت ١٩٨٤.

الأمالي: القالي، أبو علي اسماعيل بن علي. دار الأفاق، بيروت، ١٩٨٠.

الأمالي الخميسية: يحيى بن الشجري. عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٣.

أمالي المرتضى: علي بن الحسين الموسوي، دار الكتاب العربي، بيروت، 197٧.

الأمالي اليزيدية، أبو عبد الله محمد بن العباس، عالم الكتب، بيروت.

أمثال العرب: المفضل بن محمد الضبي. باعتناء إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، ١٩٨١.

أنساب الأشراف: البلاذري، أحمد بن يحيى.

جد ١، باعتناء حميد الله، دار المعارف بمصر.

جـ ۲ ـ ۳، باعتناء المحمودي، بيروت.

جـ ٣، باعتناء عبد العزيز الدوري، بيروت.

جـ ٤ ، باعتناء احسان عباس، بيروت

بأنت سعاد. شرح، بعناية كرنكو، دار الكتاب الجديد، بيروت.

بدائع البدائة: علي بن ظافر الأزدي، القاهرة، ١٩٧٠.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن السيوطي. باعتناء محمد أبو

- بهجة المجالس وانس المجالس: القرطبي، يوسف بن عبد الله، باعتناء الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢.
- البيان والتبيين: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. باعتناء عبد السلام هارون. طبعه باعتناء حسن السندوبي
  - تاريخ الأدب العربي: بروكلمان، دار المعارف بمصر.
- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، دار الكتاب العربي، بيروت. تاريخ خليفة بن خياط العصفري، باعتناء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت،
  - تاريخ الرسل والملوك. محمد بن جرير الطبري، دار المعارف بمصر.
- التذكرة الحمدونية، ابن حمدون محمد بن الحسن، باعتناء إحسان عباس، معهد الانماء العربي، بيروت، ١٩٨٣.
- تزيين الأسواق في اخبار العشاق، داود الانطاكي، دار حمد ومحيو، بيروت، العساق، داود الانطاكي، دار حمد ومحيو، بيروت،
- تمثال الأمثال: العبدري، محمد بن علي، باعتناء أسعد ذبيان، دار المسيرة، بيروت، ١٩٨٢.
- التمثيل والمحاضرة: الثعالبي، عبد الملك بن محمد، باعتناء عبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦١.
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، الثعالبي، باعتناء أبو الفضل ابراهيم، القاهرة، ١٩٦٥.
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر، بيروت، ١٩٨١.
- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: ابن البيطار، عبد الله بن أحمد، مكتبة المثنى، بغداد.
- الجماهر في معرفة الجواهر: أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، عالم الكتب، بيروت.

- جمهرة أشعار العرب: القرشي، أبو زيد محمد بن ابي الخطاب، القاهرة، ١٨٨٠
- جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، علي بن أحمد، باعتناء ع.س. هارون،
- الجواهر وصفاتها: يحيى بن ماسويه، باعتناء عماد عبد السلام رؤوف، القاهرة
- الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة، باعتب، هنس وير، دار الكتاب العربي،
- الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة، باعتبء هنس وير، دار الكتـاب العربي، بيروت.
  - الحكمة الخالدة: مسكويه، أحمد بن محمد، دار الأندلس، بيروت.
- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله، دار الكتاب العربي، يه وت.
- حلية المحاضرة في صناعة الشعر، محمد بن الحسن الحاتمي، باعتباء جعفر الكتاني، جـ ١، بغداد، ١٩٧٩.
  - حماسة أبي تمام، بشرح التبريزي، عالم الكتب، بيروت.

القاهرة

- الحماسة البصرية: على بن الحسين البصري، باعتناء مختار الدين أحمد، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٣.
- حماسة الظرفاء: الزوزني العبد لكاني، عبد الله بن محمد، جـ ٢، باعتناء محمد جبار المعيبد، بغداد، ١٩٧٨
- حياة الحسين بن الضحاك وشعره: شوقي رياض أحمد، القاهرة، ١٩٧٢. المحودة، المخليل، معجم في علم العروض: محمد إسبر ومحمد أبو علي، دار العودة، بيروت ١٩٨٢.
- الديارات، الشابشتي، علي بن محمد، باعتناء كوركيس عواد، بغداد، ١٩٦٦. ديوان ابن الرومي: باعتناء حسين نصار، الهيئة المصرية العامة، القاهرة. ديوان أبي الأسود الدؤلي: باعتناء محمد حسن آل ياسين، دار الكتاب العربي،

بيروت، ۱۹۷۷.

ديوان أبي تمام، دار صعب، بيروت.

ديوان أبي نواس: دار صادر، بيروت.

ديوان الأحوص الانصارى: باعتناء عادل سليمان جمال، القاهرة، ١٩٧٠.

ديوان الأخطل: دار المشرق، ط٢ بيروت.

ديوان امرىء القيس: دار صادر، بيروت.

ديوان جرير، دار صادر، بيروت

ديوان بشار بن برد: باعتناء العلوي، دار الثقافة، بيروت، ١٩٨١.

ديوان جميل بثينة: دار بيروت، ١٩٨٠.

ديوان الخريمي، دار الكتاب الجديد، بيروت.

ديوان الحلاج: شرح كامل مصطفى الشبيبي، دار النهضة، بيروت بغداد،

ديوان ذي الرّمة: المكتب الاسلامي، بيروت.

ديوان زهير بن أبي سلمي: دار صادر، بيروت.

ديوان سحيم عبد بني الحسحاس: باعتناء الميمني، القاهرة.

ديوان الصبابة: ابن أبي حجلة، أحمد. بذيل تزيين الأسواق

ديوان صريع الغواني: شرح، باعتناء سامي الدهان، دار المعارف بمصر،

.197

ديوان الطرماح: بعناية عزة حسن، دمشق، ١٩٦٨.

ديوان العباس بن الأحنف: بعناية عاتكة الخزرجي، القاهرة ١٩٥٤.

ـ دار صادر، بیروت، ۱۹۷۸.

ديوان عبد الله بن معاوية: باعتناء الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: باعتناء محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت.

شعر عروة بن أذية بعناية يحيى الجبوري، بغداد، ١٩٧٠.

ديوان عروة بن الورد: دار صادر، بيروت.

شعر العطوي: باعتناء المعيب، مجلة المورد، مجلد ١، عدد ١ ـ ٢ بغداد،

ديوان الامام علي بن أبي طالب: (منسوب اليه) باعتناء عبد العزيز سيد الأهل، دار صادر، بيروت، ١٩٨٠.

ديوان علي بن المجهم: باعتناء خليل مردم بك، دار الآفاق، بيروت، ١٩٥٩. ديوان حمر بن أبي ربيعة: الهيئة المصرية العامة، القاهرة، ١٩٧٨.

شعرعمرو بن أحمر الباهلي: باعتناء حين عطوان، مجمع اللغة العربية بدمشق. ديوان الفرزدق، دار صادر، بروت

ديوان القطامي: بعناية ابراهيم السامرائي وأحمد مطلبوب، دار الثقافة بيروت، 1970.

ديوان كثير عزة: باعتناء إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧١. شعر الكميت بن زيد: باعتناء داود سلوم، بغداد، ١٩٦٩.

ديوان مجنون ليلي: باعتناء عبد المتعال الصعيدي، ط٢، مكتبة القاهرة

ديوان المعاني: ابو هلال المسكري، مكتبة القدسي، ١٣٥٧هـ

شعر نصيب بن رباح: باعتباء داود سلوم، بغداد، ١٩٧٠. شعر النمر بن تولب: باعتباء نوري معودي القيسي، بغداد.

ديوان المفضليات: المفضل العنبي، بعناية لايل، بيروت، ١٩٢٠. ذم الهوى: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، القاهرة، ١٩٦٢.

رسائل الجاحظ: باعتناءع. س. هارون، مكتبة المخانجي، ١٩٦٥. رسائل الجاحظ: دار النهضة الحديثة، بيروت.

الرسالة البغدادية، أبو حيان التوحيدي، (منسوبة)، باعتناء الشالجي، بيروت،

روضة التعريف بالحب الشريف، ابن الخطيب، لسان الدين، باعتناء محمد الكتاني، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٠.

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، محمد بن حبان البستي. باعتناء محمد محي الدين عبد الحميد وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٧.
- روضة المحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٦٧.
- زهر الآداب: الحصري القيرواني، ابراهيم بن علمي، باعتناء زكي مبارك، دار الجيل بيروت، ١٩٧٢.
- الزهرة: محمد بن داود الظاهري الاصبهائي، باعتناء لوليس نيكل، بيروت
- سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: التيفاشي، باعتناء إحسان عباس، المؤسسة العربية، بيروت، ١٩٨٠.
- سَمَطَ اللَّالِي في شرح أمالي القالي: أبو عبيد البكري. باعتناء الميمني، دار الحديث، بيروت، ١٩٨٤.
- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث، باعتناء محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - سيدات البلاط العباسي: مصطفى جواد، دار الفكر للجميع، بيروت.
- سير أعلام النبلاء: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، باعتناء شعيب الارناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨١.
- السيرة النبوية: ابن هشام، عبد الملك. باعتناء السفا والأبياري وشلبي، دار ما الكنوز الأدبية، بيروت.
- شرح أسياء العقار: القرطبي، أبو عمران موسى بن عبيد الله. باعتناء مايرهوف، مكتبة المثنى، بغداد.
- شرح مقامات الحريري: الشريشي، أحمد بن عبد المؤمن، المكتبة الشعبية، بيروت، ١٩٧٩.
  - شعر: أنظر: ديوان.

الشعر والشعراء: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم. \_ نسخة عالم الكتب، بيروت نسخة الثقافة، بيروت، ١٩٦٤.

شعراء عباسيون: غرونباوم، باعتناء محمد يوسف نجم واحسان عباس، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٥٩.

صحيح البخاري: دار إحياء التراث العربي، نسخة مصورة.

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي.

صفة جزيرة العرب: الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب، باعتناء الأكوع، دار اليمامة، الرياض، ١٩٧٤.

صورة الأرض: ابن حوقل. دار مكتبة الحياة.

الطبقات: خليفة بن خياط العصفري. باعتناء العمري، دار طيبة الرياض،

طبقات الشعراء: عبد الله بن المعتز، باعتناء فراج، دار المعارف بمصر، ١٩٦٨. طبقات القراء: الجزري، أبو الخير محمد، باعتناء برجستراسر، دار الكتب

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، دار صادر، بيروت.

العلمية، بيروت، ١٩٨٢.

القسم المتمم: باعتناء زياد منصور، المدينة المنورة، ١٩٨٣.

العامة في بغداد: في القرنين الثالث والرابع الهجريين: فهمي سعد، الأهلية للنشر، بيروت، ١٩٨٣.

العقد الفريد: ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، لجنة التأليف والترجمة، مصر،

عيون الأخبار: ابن قتيبة، دار الكتب المصرية، القاهرة.

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس، دار الأفاق الجديدة، بيروت.

غاية النهاية في طبقات القراء: انظر، طبقات القراء.

غرر الحصائص الواضحة، أبو إسحاق برهان الدين الكتبي الوطواط، دار صعب، بيروت، دون تاريخ.

الفاضل في اللغة والأدب: المبرد، محمد بن يزيد، باعتناء الميمني، نسخة مصورة.

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد البكري. باعتناء إحسان عباس وعبد المجيد عابدين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧١.

فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي، باعتناء إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٣.

قيان بغداد: عبد الكريم العلاف، دار البيان، بغداد، ١٩٦٩.

الكامل في اللغة والأدب: المبرد، محمد بن يزيد، مؤسسة المعارف، بيروت.

الكشكول: بهاء الدين محمد العاملي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٩٨٣.

لباب الأداب: أسامة بن منقد، دار الكتب العلمية، بيروت، نسخة مصورة.

اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن على بن أبي الكرم، ابن الأثير دار صادر

اللباس والزينة في الشريعة الاسلامية، محمد عبد العزيزعمرو، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٣.

لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت.

مجالس ثعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى، باعتناء هارون، ط۳، دار المعارف بمصر، ۱۹۶۹.

مجمع الأمثال: الميداني، أحمد بن محمد، مطبعة السنة المحمدية.

المحاسن والأضداد: منسوب للجاحظ، دار صعب، بيروت، ١٩٦٩.

محاضرات الأدباء: الراغب الأصبهاني، حسين بن محمد، مكتبة الحياة، بيروت.

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: محي الدين بن عربي، دار صادر، بيروت. المحبر: محمد بن حبيب، باعتناء شتينر، دار الأفاق الجديدة، بيروت. مختصر التاريخ: ابن الكازروني، علي بن محمد، باعتناء مصطفى جواد، بغداد، ۱۹۷۰.

المخصص، ابن سيده، دار الأفاق، بيروت.

المخلاة: بهاء الدين محمد العاملي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٩.

المردفات في قريش: المدائني، على بن محمد: ضمن نوادر المخطوطات.

المستطرف من أخبار الجواري: جلال الدين السيوطي. باعتناء صلاح الدين

المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ١٩٧٦.

مسالك الممالك: الاصطخري، ابراهيم بن محمد، باعتناء دي خويه.

مشاهير علماء الأمصار: البستي، محمد بن حبّان. باعتناء فلايشهمر. القاهرة،

مصارع العشاق: أبو جعفر السراج، دار صادر، بيروت.

مطالع البدور في منازل السرور: الغزولي، علي بن عبد الله. القاهرة ١٢٩٩هـ. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: العباسي، عبد الرحيم بن أحمد. باعتناء محمد محى الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت

المعتمد في الأدوية المفردة: التركماني، يوسف بن علي بن رسول، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٥.

معجم الأدباء: ياقوت الحموي، عبدالله ، بعناية مرغليوت.

معجم البلدان: ياقوت الحموى. دار صادر، بيروت، ١٩٥٧.

معجم الشعراء: المرزباني، محمد بن عمران، بعناية كرنكو، مكتبة القدسي.

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع: البكري، عبد الله بن عبدالعزيز، باعتناء السقا، عالم الكتب.

من نسب الى أمه من الشعراء: محمد بن حبيب، ضمن نوادر المخطوطات. منافع الأغذية ومضارها: أبو بكر الرازي، محمد بن زكريا. دار صادر، بيروت. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي، عبد الرحمن. حيد آباد الدكن. المؤتلف والمختلف: الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر. في مجلد واحد مع

- معجم المرزباني.
- النبات، أبو حنيفة الدينوري، أحمد بن داود، باعتناء برنهاردلفين، دار القلم، بيروت، ١٩٧٤.
- نثر الدر: الأبي، أبو سعد منصور بن الحسين، باعتناء محمد علي قرنة الهيئة المصرية العامة، ١٩٨٠.
- نخب الذخائر في أحوال الجواهر: ابن الأكفاني، محمد بن ابراهيم، عالم الكتب، بيروت.
- نساء الخلفاء، ابن الساعي، علي بن أنجب. باعتناء مصطفى جواد، دار المعارف بمصر.
- نسب قريش: مصعب بن عبد الله الـزبيري، باعتناء بروفنسال، دار المعـارف بمصر، ١٩٧٦.
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، القلقشندي، أحمد بن على باعتناء على الخاقاني، بغداد، ١٩٥٨.
- نهاية الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب النويري، دار الكتب المصرية.
- الوافي بالوفيات: الصفدي، صلاح الدين خليل بن إيبك. المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت.
- الوحشيات، أو الحماسة الصغرى: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. باعتناء الميمنى، دار المعارف بمصر.
- الوسيط في الأمثال: الواحدي، على بن أحمد. مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت، ١٩٧٥.
- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: السمهودي، علي بن أحمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٤.

SERJEANT, ISLAMIC TEXTILE'S.

Librairie du Liban

DOZY

Dictionnaire détailles des noms des vetements Arabes

Librairie du Liban



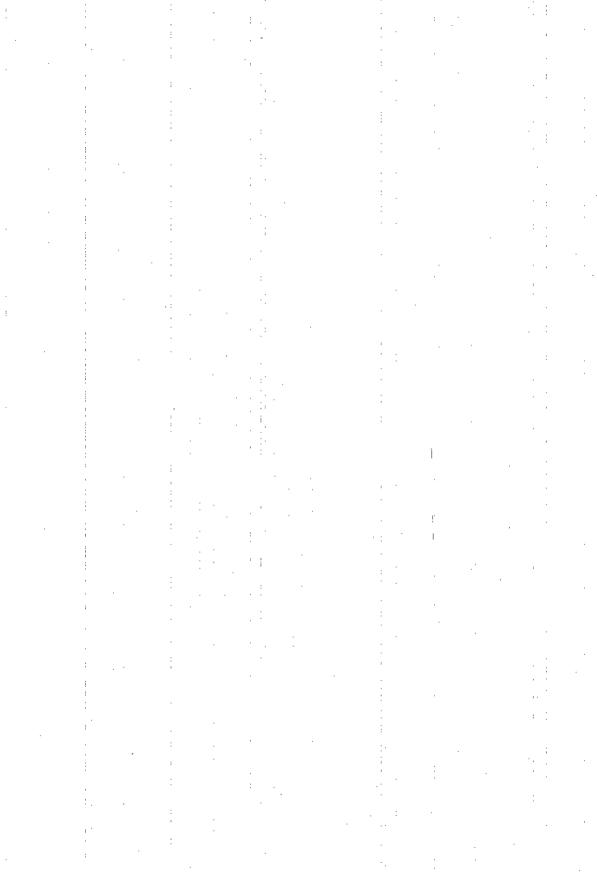

# ١ \_ فهرس الأيات القرآنية

| الصفحة | السورة           | رقمها   | الأنة                                      |
|--------|------------------|---------|--------------------------------------------|
| 110    | الزخرف           | 77      | الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوًّ إلا المتقين |
| ٧٦     | الشمراء          | *1.     | واخفض جناحك لمن أتبعك                      |
| ٧٦     | ۲ نصلت           | '= - T1 | ادفع بالتي هي أحسن                         |
| 110    | الزمر            | 1.      | انمآ يوفي الصابرون أجرهم                   |
| 177    | الواقعة          | 0.0     | فشاربون شرب الهيم                          |
| ٣1.    | الانسان          | 1       | هل أتى على الانسان حين من الدهر            |
| ٧٦     | آل <b>ع</b> مران | 104     | ولوكنت فظأ غليظ القلب                      |

### ٢ ـ فهرس الخبر عن النبي ﷺ

| الصفحة                                         | الحديث                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٧١                                             | <br>اتدرون أي عرى الايمان أوثق         |
| <b>67</b>                                      | اختيه وا الناس باخوانهم                |
| V4                                             | الأرواح جنود مجندة                     |
| 1 * 4                                          | استعينوا على قضاء حوائجكم              |
| <b>21</b>                                      | أغد عالماً أو متعلماً                  |
| *AT                                            | الأكل في السوق دناءة                   |
| 1Vo                                            | ان الله بحث العطاس                     |
| Y1                                             | إن في الجنَّة لعموداً من نار           |
| 144                                            | إن حبك للشيء يعمى ويصم                 |
| 140                                            | إن النبي كان إذا قام في الليل تسوك     |
| 31                                             | إن كان لك عقل فلك دين                  |
| ٧٨                                             | ان المسلمين إذا التقيا                 |
| ٧٨ ،                                           | إنكم لن تسعوا الناس                    |
| ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ نسب ،                            | الإعان أن بحب الرجل الرجل ليس بينها    |
| YA                                             | تمام تحياتكم المصافحة                  |
| <b>} • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</b> | للاث علامات في المنافق                 |
| Y                                              | رأس العقل بعد الإيمان التودد الى الناس |
| ^                                              | المراغيا تندد حيا المستناب والمستنا    |
| TV0 ( TV\$                                     | السواك مطهرة للقم                      |
| YV&                                            | طهروا أفواهكم فإنها مسالك التسبيح.     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | ط الحال والخار العالم                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 787                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | طيب الرجال ما ظهر رائحته                |
| 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | عدة المؤمن أخذ بالكف                    |
| VY                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | كان رسول الله ﷺ يؤاخي بين المسلمين      |
| ٠                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | لا تحقرن من المعروف شيئاً               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | لا يصلح الكذب في جد ولا هزل             |
| YV0                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | لقد أمرت بالسواك                        |
| <b>VV</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                  | ما حجبني رسول الله                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | ما المروة فيكم                          |
| . YA4                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | ما من شاب اکرم شیخا                     |
| YV0                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | مات رسول الله بين سحري ونحري            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠                                |                                                                                                                                                                                                                                  | المرء على دين حليله                     |
| 79                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | المرء كثير بأخيه                        |
| 177                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | من تعشق فعف فهو شهيد                    |
| ٤٢                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| ٤٢                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خي |
| 29                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | يا ابن عبد المطلب، ماذا يدل على العلم   |
|                                         | 1 11                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                         | فهرس الأمثال                                                                                                                                                                                                                     | -*                                      |
| 19.7                                    | e Cara de Cara<br>Cara de Cara d | أسعد أم سعيد                            |
| 188                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | مرعى ولا كالسعدان                       |
| 717                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | مواعيد عرقوب                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                                         | ت أبي الطيب الواردة في المتن                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| الصفحة                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | اسم الكتاب                              |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | كتاب البث والحث                         |
| *** · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ظ بف المحتاج                                                                                                                                                                                                                     | كتاب التاج في صفة الأنوك المرزوق وال    |
| . <b>YV</b> .                           |                                                                                                                                                                                                                                  | كتاب التفاحة                            |
| YV                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | كتاب التفاحة                            |
| <b>Y4</b> \                             |                                                                                                                                                                                                                                  | كتاب فرج المهج                          |
| Y14                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | كتاب القيان                             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | كتاب المقتفى                            |
| 111                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |

i

## ٥ - فهرس القوافي

| صفحة | البحر ال    | القافية             | الصفحة  | البحر            | القانية        |
|------|-------------|---------------------|---------|------------------|----------------|
| ۳٤٨  | بسيط        | شربوا               |         | الهمزة           |                |
| ۳٥٣  | بسيط        | القضيب              | 1 27    | طويل             | قرناؤه         |
| 401  | مخلع البسيط | العذاب              | 74.     | طويل             | وفائي          |
| 177  | الوافر      | يريب                | 779     | طويل             | فناؤه          |
| 144  | ď           | وجيب                | 91      | كامل             | أعداء          |
| ۲۸۰  | ŋ           | غروب                | 71.     | <del>-</del>     | الغناء         |
| 4.1  | n           | مصاب                | 11.     | بسيط             | صمآءً          |
| 411  | <b>D</b>    | الحبيب              | ''      |                  |                |
| ۸۲   | رمل         | قلبها               | i       | الألف            | •              |
| 415  | م. الرمل    | تصابي               | 777     | طويل             | أخرى           |
| 410  | م. الرمل    | ذهب                 | 194     | رون<br>طویل      | الرضى<br>الرضى |
| 410  | م الرمل     | مكتب                | 122     | ردن<br>متقارب    | البكا          |
| 411  | م . الرمل   | وحبيب               | 4.4     | د.<br>رمل        | بالفنا         |
| 44.  | رمل         | باللعب              | 717     | ء ب<br>م . الرمل | مضني           |
| ٦٦   | طويل        | حانبه               | 44,     | رمل<br>رمل       | المنتهى        |
| 18.  | X           | يجيبها              | ٣٣.     | و ن<br>هزج       | يرضا           |
| ٦٧   | n           | عاتب                | , ,     | رب               | ·              |
| ٦٧   | Ð           | مشارب               |         | <del>ب</del>     | ·              |
| ٦٨   | D           | المهذب              | ***     | بسيط             | كذبوا          |
| ٧٤   | D           | لعازب               | 9.4     | ĸ                | الأدب          |
| ٨٤   | D           | جانب                | 171     | Ð                | بالكذب         |
| ۸۱   | ))          | جانب<br>قلبُ<br>غنا | 704     | ď                | الغضب          |
| ٨٨   | Э           | غنا                 | YVA     | Ж                | طابا           |
| 1.1  | D           | واضبُ               | . 7.4.1 | ))               | الجدبا         |
| 1.7  | ))          | واضبُ<br>يتعنبُ     | ۳.,     | مخلع البسيط      | الكئيب         |

| البحر الصفحة                                 | القافية                                                       | الصفحة | البحر            | <b>القافية</b><br>نحبي<br>حبيب               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------|
| TAA D                                        | صب                                                            | 1.4    | <b>)</b>         | نحبي                                         |
| م. الكامل ٢٩٧                                | صب<br>کتابه                                                   | . 174  | ))               | حبيب                                         |
| کامل ۳۰۰                                     | جوابي<br>الحجاب                                               | 174    | <b>»</b>         | غربِ<br>هيوب                                 |
| <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | الحجاب                                                        | 144    | ×                | هبوب                                         |
| <b>777</b> »                                 | تعذيبه<br>يغيبُ<br>القلب<br>المحبوبا                          | 144    | :<br>. <b>))</b> | ذنوبها                                       |
| **** *********************************       | يغيب                                                          | 147    | . ))             | الكواكب                                      |
| <b>444</b> »                                 | القلب                                                         | 14.    | , »              | الخضب                                        |
| الكامل ۲2۰                                   | المحبوبا                                                      | 174    | b                | تذوب                                         |
| خفيف ٥٤٠                                     | غضاب                                                          | 174    | . 🗴              | خاطبِ                                        |
| \Vo n                                        | النحيب                                                        | 144    | : <b>)</b> )     | خاطبِ<br>أركبا                               |
| <b>799</b> »                                 | انتحاب                                                        | 77.7   | ***              | طالبه                                        |
| »<br>م. الخفيف                               | وعذاب                                                         | 777    | D                | الحُرْبُ                                     |
| م. الخفيف ٣٠٩                                | بربي                                                          | 777    | · <b>)</b> )     | اعضب                                         |
| خفیف ۳۲۹<br>« ۳٤۲                            | الحبيبا                                                       | 1777   | · »              | طالبه<br>الحُرْبُ<br>اغضبُ<br>ينعبُ<br>غروبُ |
| <b>7</b>                                     | الخضيب                                                        | 44.    | , w              | غروب                                         |
| « ۳٤۷<br>متقارب ۸۸                           | الخضيب<br>لحبيب<br>أسبابه<br>عجيبا<br>الغيب<br>غائب<br>المطلب | ۲۸۰    | ά                | غروب                                         |
| متقارب ۸۸                                    | أسبابه                                                        | 7.1    | b                | المناصب                                      |
| YYo D                                        | عجيبا                                                         | 198    | <u>; p</u>       | قلبي                                         |
| 111                                          | الغيب                                                         | ٣٠٥    | ; <b>)</b> )     | القلب                                        |
| ۵۷ »                                         | غائب                                                          | 444    | · <b>&gt;</b>    | نحبي<br>الثرب                                |
| Y•Y »                                        | الطلب                                                         | 770    | , <b>)</b>       | الثرب                                        |
| <b>**9</b> 0                                 | والغائب                                                       | 770    | <b>)</b>         | الأب                                         |
| TTE 0                                        | ذنبي<br>أطيبُ<br>المدنبِ                                      | 777    | ))               | فكثيب                                        |
| YYY a                                        | أطيب                                                          | ٣٤٣    | D                | تلهبا                                        |
| <b>**</b> • »                                | المذنب                                                        | 204    | · ))             | يغضب                                         |
| ۳٤۸ »                                        | الطرب                                                         | 400    | ¥                | قريب                                         |
| Y EV                                         | محبوبه                                                        | ٨٨     | مجزوء الكامل     | تلهبا<br>يغضبُ<br>قريبُ<br>صباً              |
| ro7 »                                        | شحوب                                                          | 1.4    | الكامل           | الوهاب                                       |
| منسرح ۱۹۸                                    | باللعب                                                        | ۸۷     | D                | الوهابِ<br>ربا<br>بابه                       |
| 4 T £                                        | والغرباً<br>بأبي                                              | 177    | D                | بابه                                         |
| <b>707</b> 0                                 | بأبي                                                          | 127    | K                | شراب<br>الحلّب                               |
| <b>707</b> )                                 | والطرب                                                        | 1 114  | ' <b>)</b> )     | الخلب                                        |

| الصفحة   | البحر          | القافية                 | الصفحة | البحر       | القافية                   |
|----------|----------------|-------------------------|--------|-------------|---------------------------|
| 4.0      | )              | فصحيح                   | ٤٧     | مجزوء الرجز | لعبهِ                     |
| ۲۸۲ ک    | خفيف           | ووشًاحاً                | ٥٧     | B           | مستصحبه                   |
| . YAY    | ) <del>)</del> | كالتفاح                 | ٤٢     | مخلع البسيط | قوت                       |
|          | م. الحف        | المراوح                 | ١٦٨    | بسيط        | السريرات                  |
| رمل ۳۱۰: | مجزوء ال       | الملاح                  | 144    | ه<br>بسيط   | مؤاتاتي                   |
|          | وافر           | ر وح ِ                  | 444    | n           | خلقت                      |
| ۳۱٦ (    | سر یه          | الراح ِ<br>باحا         | 411    | n           | كأمواتي                   |
| ح ۳۰۰    | منسر           | باحا                    | 141    | طويل        | وعلت                      |
| ب ۱۰۷    | متقار          | صحيحا                   | 121    | <b>)</b> }  | العميت                    |
|          | خ              |                         | 174    | D           | وخرّت                     |
|          | ېسيا           | يونج                    | 717    | ))          | زلّب<br>لغنّت             |
|          | د              | · :                     | ٣00    | ))          | لغنت                      |
|          |                |                         | ٤٣     | خفيف        | للصموت                    |
|          | بسيا           | حسادا                   | ۱۳٦    | ж           | رضيت                      |
| 49<br>49 | D .            | ولدوا                   | ٥٠     | الوافر      | عميت                      |
| 44       | 0              | عددا                    | .01    | ))          | المشكلات                  |
| 44       | )              | حسد<br>حسدُوا           | 1.4    | سريع        | حاجته                     |
| ٤٠       | »<br>»         | حسدوا حسادا             | 1 8 7  | ))          | موت                       |
| 70       | "<br>>>        | معدود                   | 414    | رمل         | اطرفت                     |
| ٧٥       | "<br>D         | معدود<br>تجد <i>د</i> ُ | ۳.,    | م. الرمل    | لهناتِ<br>ملکتْ           |
| 97       | D              | جد جدا                  | 400    | م. الرجز    | ملکت                      |
| 11.      | )<br>)         | جسد.<br>رقدوا           | 401    | بسيط        | غنج                       |
| 1.1      | »              | رحدو.<br>وج <b>د</b> ا  | 1 27   | كامل        | سواجي                     |
|          | b              | أحدا                    | 777    | n           | وڻوجا<br>حرج<br>دعج       |
|          | D              | الكمد                   | 171    | مديد        | حرج                       |
|          | ))             | مصطاد                   | 317    | ))<br>'     | دع <u>۔</u>               |
|          | ď              | نکد                     | 710    | رمل         | مجح                       |
|          | D              | يجد                     |        | ح           |                           |
|          | <br>B          | يبير<br>. فأطردا        | ***    | بسيط        | باصلاح                    |
|          | ň              | صيدا                    | 74     | طويل        | جماحا                     |
| ۲۸.      | n              | البردا                  | 1.7    | Ж           | باصلاح<br>جماحا<br>کاشح ِ |
|          |                | •                       |        |             | -                         |

| البحر الصفحة                              | القافية       | الصفحة | البحر           |        | القافية    |
|-------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|--------|------------|
| 77V                                       | ورادا         | 7.7    | <b>*</b>        |        | بالسهد     |
| م الكامل ٣٠٩                              | محمد          | 77.    | ) )             |        | ابترد      |
| الكامل ٣١٤                                | رقدا          | 197    | مخلع السيط      |        | ٔ عمیلر    |
|                                           | بمساعد        | 744    | مخلع البسيط     | •      | وحيدً      |
| ΨΥV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | المجد         | 787    | بسيط            |        | الغرد      |
| سريع ٦٦                                   | محمد          | •v     | طويل            |        | مقتد       |
| YVY 0                                     | حدة           | . ∨٣   | ))              | ,      | شاهده      |
| <b>41.</b> p                              | يشهد          | A1     | D               |        | ا مستاعدًا |
| TT9 0                                     | عوادي         | ٨٤     | D               |        | ما عداً    |
| TE1 »                                     | العباد        | ۸۷     | D               |        | تتجدد      |
| الوافر ١٣٠                                | الورود        | 177    | n               | •      | جلمدا      |
| 144                                       | صدود          | 1778   | )) ·            |        | مند        |
| 170: "                                    | تكيد          | 170    | ))              | •      | وجدي       |
| <b>1 1 1 1</b>                            | والهنود       | 170    | ))              |        | هند        |
| <b>YVY</b>                                | الخلود        | 187    | *               |        | المهد      |
| 770 )                                     | رقادي         | 187    | , p             |        | ويزيدُ     |
| طویل ۲۲٤                                  | العهد         | 1189   | )               |        | بعدا       |
| طویل ۲۲۵                                  | وحدا          | 101    | ď               | i<br>i | شديد       |
| ۷۲۸.                                      | الحذا         | 177    | )               |        | لسعيد      |
| 7 <b>7</b> 8                              | بدا           | ivi    | <b>)</b>        |        | أنجدا      |
| <b>YV</b> • »                             | الورد         | 177    | ))              |        | أريدُ      |
| 7A -                                      | بردا          | 177    | 1)              |        | سهيد       |
| T.6                                       | العهد         | 174    | <b>)</b>        |        | شديدُ      |
| T.0                                       | جهدا          | 197    | ; <sub>))</sub> |        | القصد      |
| <b>**</b> **                              | وحذي          | 7 . 5  | , ;<br>, »      |        | وغمد       |
| متقارب ۲۳۴                                | الاسد         | 7.0    | <b>)</b>        |        | أكاد       |
| المنسرح ١٠٣                               | يلر           | YIV    | : :<br>: ))     |        | القصائد    |
| <b>***</b>                                | کم <i>د</i> ا | ٨٥     | الكامل          |        | أتقعد      |
| <b>**</b> *                               | البلد         | ٦٥     |                 |        | تفقد       |
| T07 )                                     | كمد           | ٨٦     | م الكامل        |        | ستجده      |
| خفیف ۱۹۹                                  | شهيد          | ۱۷۰    | الكامل          |        | معرد       |
| 191                                       | العبيد        | Y - 9  | ى<br>»          |        | أبردا      |
| i .                                       |               | • • •  |                 |        | - ·        |

: 11:11

| الصفحة      | البحر    | انقانية                    | البحر الصفحة    | القافية           |
|-------------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 770         | ))       | الرجر                      | رمل ۳۱۹         | حلدي              |
| <b>TT</b> • | ))       | قدري                       | م. الرمل ٣٤١    | الصدود            |
| 44.         | 'n       | الاجرا                     | م. الرمل ٣٤٧    | البلاد            |
| 44.2        | ď        | قصارُها                    | م. الرجز ١١٨    | وعضد              |
| 447         | D        | سائرُه<br>ناصرُه           | مشطور الرجز ۱۷۲ | الهند             |
| 470         | n        | ناصره                      | الرجز ۱۷۹       | التليد            |
| 4.5         | <b>)</b> | السدر                      | J               | 54.00             |
| 4.5         | b        | البدرُ                     | ر               |                   |
| 4.0         | D        | البدرُ<br>الصبرُ<br>الفجرُ | طویل ۴۸         | سائرُه            |
| 4.0         | ж        | الفجرُ                     | £9 )            | یدری              |
| 414         | ຸນ       | الحم                       | 71 »            | وظهور             |
| 444         | D        | القطر                      | ٧٤ »            | الدهر             |
| 220         | D        | القطرُ<br>الخمرُ           | l NA S          | الدهر<br>السرائر  |
| ***         | D        | منظر                       | ) · A »         | ضمير              |
| 444         | D        | الدارِ                     | ) 11V »         | مر<br>سر اثرہ     |
| 454         | D        | الهجر                      | 179             | يتحيرا            |
| 788         | ))       | الهجرُ<br>البدرُ           | 1 <b>1 .</b>    | يدري              |
| 450         | »        | النظر                      | \ { \ }         | غرور              |
| 401         | n        | صدري                       | 171             | وزد               |
| <b>70</b> A | )        | نورُ                       | 171 »           | وذر               |
| 409         | 'n       | تطير                       | 171 »           | اجرأ              |
| ٣٦.         | *        | والفخر                     | 178             | جبار ا            |
| ٦٤          | بسيط     | الشجر                      | 170 )           | ئائرُ             |
| ۸۷          | ď        | كثرا                       | 1 <b>V</b> £ »  | أغبرا             |
| 117         | ))       | الحذر                      | <b>1 V</b> A »  | أغبرا<br>معمر     |
| 117         | D        | العارُ                     | 141 »           |                   |
| 117         | ))       | والبصر                     | 100             | مصر<br>والهجرُ    |
| 170         | ď        | فاستتر                     | 140 %           |                   |
| 108         | ď        | فاستتر<br>الخبرُ           | <b>*1.</b> »    | الصدر<br>النواصر: |
| 177         | ע        | ما السهر                   | Y17 D           | يتغير             |
| 177         | þ        | مهجور                      | <b>**</b> **    | يسور<br>يزري      |
| 170         | <b>»</b> | الحور                      | طویل ۲۲۴        | ستر               |

| 1,44                 | D ;                     | حمار                         | 177        | · ))         | حور <i>أ</i> ·                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 TT                 | ) :                     | الأقدار                      | 779        | i b          | بصري                                  |
| 1 29                 | ))                      |                              | 4.4        | : D          | بمعذور                                |
| 109                  | ))                      | الهجر<br>هجر                 | -777       | D            | بصري<br>اکٹارُ                        |
| Y • 1                | )                       | جار وا                       | 441        | D            | اکثارُ                                |
| 777                  | )                       | زاجر ،                       | 444        | , <b>n</b> . | داروا                                 |
| 777                  | ))<br>))                | بر مستعبرا                   | 700        | ))           | مشتهرا                                |
| 799                  | ,                       | وغروري                       | <b>70V</b> | )            | الزير                                 |
| 748                  |                         | ا تغفر ا                     | 400        | ď            | تذكير                                 |
| 441                  | م . الكامل              | ساري                         | 41         | سريغ         | تدکیرِ<br>جسرا                        |
| ٧٤.                  | م. الكامل<br>أم. الكامل | داره                         | 1.14       | <u>.</u> )   | الذكر                                 |
| 4.4                  | م. الكامل               | <b>,</b> ,,,                 | 121        |              | الضامّر                               |
|                      | م. الحصل                | داره<br>يسير<br>اکدر<br>جعفر | 171        | · D          | ورر                                   |
| 1:• 4<br>            | . معارب                 | اعدر<br>حفة *                | Y .A       | :<br>))      | الموسر                                |
| 77.1<br>7.A<br>1.1.A | متقارب<br>۱۱<br>منسرح   | مجعفو                        | 7.4        | *            | الأحور                                |
|                      | : <b>مسرح</b><br>:      | شجره<br>خبر<br>اسوار         | Yos        |              | الأزهرِ<br>الأزهرِ                    |
| 1 1 A                | ,                       | ا<br>ا ا                     | 777        | : »          | بالعبير                               |
|                      | )) :<br>)) :            | استوار                       | 71.        | *            | نظري                                  |
| 740                  |                         | أثرِه<br>معفوره              | 417        |              | تزهر <i>.</i><br>تزهر <i>و</i>        |
| 177                  | خفيف                    | معقوره                       | 459        |              | و رو<br>و العند                       |
| 174                  | )) :<br>:               | مغرورُ<br>زورُ               | 408        | "<br>n       | الح                                   |
| Y+1£                 | _))                     | زور                          | 700        | . "<br>: "   | والعنبر<br>الحرُّ<br>الزيرُ           |
| 4.1                  | ))                      | ضميري                        |            | "<br>رمل     | الويو<br>بحجر                         |
| 447                  | <b>)</b>                | ضميري<br>أمرُ<br>أغورُ       | ٤٠<br>٦٥   | رس           | الما                                  |
| 177                  | وافر                    | أغور                         | \ \vv      | J.           | الطور<br>يهر<br>حقيرً<br>سر<br>شهور ً |
| 740                  | مديد                    | سنمره                        | 1.5        | . , <b>.</b> | באינ<br>היג '                         |
| ;                    | ؙڒ                      |                              | l          | . 1)         | حقير                                  |
| ٤٢                   | i. la                   | - دأ                         | 1.7        | ))<br>       | سر<br>د و                             |
| 21                   | طویل<br><b>س</b>        | ،<br>ا                       | 77.        | مجزوء الرمل  | سهور .                                |
|                      | _                       | دان                          | 7.7        | <b>D</b>     | يسير<br>سادا ا                        |
| 117                  | : بسيط                  | أعجزُ<br>باس<br>الناسُ       | 717        | AND STREET   | الضارة                                |
| 144                  | ))                      | الناس<br>ا ۱۰ م              | 1 11       | كامل         | الأخيارا                              |
| 77 8                 | D                       | ايناس                        | ٤٥         | )            | لا يغفرُ                              |
|                      |                         | 1 1                          |            |              |                                       |

القافية

| يفحة  | ا <b>لبح</b> ر ا <b>لد</b> | القافية                                                                                                        | الصفحة | البحر                                | القانية                  |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------|
| ۱۰۷   | D .                        | أضيع                                                                                                           | 771    | n                                    | بالياس                   |
| 1.7   | ď                          | ار وعُ                                                                                                         | 454    | · <b>v</b>                           | النلس                    |
| 14.8  | طويل                       | اروعُ<br>أتخشعُ<br>يصنعُ                                                                                       | 7.9    | طويل                                 | وقوسا                    |
| 171   | »                          | يصنع                                                                                                           | 777    | طويل                                 | وأشمس                    |
| Y•A   | D                          | الأصابع                                                                                                        | ٧      | سريع                                 | أفلاسه                   |
| 740   | ø                          | برائع<br>سيانع                                                                                                 | 742    | ))                                   | أوسواس                   |
| YVA   | ))                         | إتقطع                                                                                                          | 777    | D                                    | والأس                    |
| ۲۸.   | <b>.</b>                   | القطع<br>نصع                                                                                                   | 717    | م . خفیف                             | المجلسِه ً               |
| 77.7  | Ď                          | المقرع                                                                                                         | 40.    | `منسرح                               | الكاسا                   |
| 454   | *                          | متطوعا                                                                                                         |        | ش                                    |                          |
| 1 . 9 | خفيف                       | خسلوع ً                                                                                                        |        | س                                    | ·                        |
| Y•• . | D                          | الانقطاع                                                                                                       | 174    | <b>ش</b><br>وافر<br><b>ص</b><br>کامل | حبيش<br>النص<br>حلاصي    |
| 777   | )                          | دراعا                                                                                                          |        | ص                                    |                          |
| 4.4   | م. الخفيف                  | لصانع ُ                                                                                                        | ۳۱     | کامل<br>ن                            | النص                     |
| 17.   | كامل                       | مدفوع ً                                                                                                        | 4.4    | م. الرمل                             | حلاصي                    |
| 100   | 0                          | فيسرع                                                                                                          |        | ض                                    | •                        |
| 7.7   | Đ                          | مخادع                                                                                                          | 777    | بسيط                                 | انتقضا                   |
| 414   | Ø                          | مرقوع                                                                                                          | ۱۳۸    | . ۔<br>طویل                          | مقبوضا                   |
| * • * | D                          | خضوعي                                                                                                          | 77.4   |                                      | بعض                      |
| 454   | ď                          | يربعوا                                                                                                         | 417    | ا<br>ا<br>سريع                       | يقضي                     |
| 179   | رمل                        | لمع                                                                                                            | 481    | سہ یع                                | ي سي<br>وأرضا            |
| **    | B                          | جزع                                                                                                            | 457    | خفیف                                 | الرياض                   |
| 45.   | D                          | قطعا                                                                                                           | 774    | وافر                                 | ريان.<br>عريضا           |
|       | ف                          |                                                                                                                | Y+V    | . كأمل                               | ر.<br>الاعراض            |
| ٧٩    | بسيط                       |                                                                                                                | ۲۱.    | »<br>h                               | مراض                     |
| 741   | بسييد                      | تعترف<br> اضعاف                                                                                                |        |                                      | •                        |
| 779   | ))<br>))                   | وصفوا                                                                                                          | 199    | طويل                                 | بسيطُ                    |
| ٣٠٦   | ,                          | الاسفأ                                                                                                         |        | طویل<br>ع<br>بسیط<br>طویل<br>ه       | مُنعا<br>وسامعُ<br>واصعُ |
| 721   | ,                          | ا عادا                                                                                                         | *17    | ب<br>سیط                             | 1.4                      |
| 117   | ء<br>طويل                  | عرفا<br>تحرف ً                                                                                                 | ۸£     | بسیت<br>ط. را                        | منع                      |
| 177   | عویں<br>1                  | التقطف التقط | 1.0    | متوین                                | وسامع<br>اش-             |
|       | •                          | لعصيب                                                                                                          | 1 . 6  | IJ                                   | واصع                     |

| الصفحة | البحر     | ا القانية    | الصفحة       | اليحر          | القافية أ            |
|--------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------------|
| 104    | <b>)</b>  | احمق         | 177          | ;<br>»         | الطرائف              |
| 177    | D         | عشقا         | 777          | )i             | تصدف                 |
| 148    | ٔ طویل    | تطلق         | 777          | ))             | رديف                 |
| 148    | 0         | بالخوانق     | <b>'YY</b> ٦ | y:             | ِ عيوفُ              |
| 417    | ))        | لايفارق      | 777.         | D <sub>.</sub> | مؤآلفُ               |
| 444    | ))        | المتذوق      | 474          | )<br>))        | :<br>عرّفوا          |
| 411    | ď         | صديق         | 4.0          | Ŋ·             | تذرف                 |
| VV     | خفیف      | بالطلاقة     | 401          | »;             | يوسف.                |
| ۸۸     | 0         | والتوفيق     | ۱۲٦          | سر يع          | منحوف                |
| ۸Ą     | ))        | التلاقي      | 318          | خفیف           | عفيف                 |
| 774    | م. الخفيف | الشقائقا     | 408          | »              | صرفا                 |
| 474    | م. الخفيف | عاشقا        | 777          | وأفر           | القضاف               |
| 777    | م. الخفيف | الرازق ا     | 445          | )<br>)         | حلاف                 |
| 440    | خفيف      | الاشتياق     | 114          | كامل           | عفيفا                |
| 144    | ا مسرح    | بالملق       | 494          | )<br>)         | مدفق                 |
| 40.    | )         | الباقي       | .112         | م. الرمل       | الحتوف               |
| 00     | الكامل    | شفيق         | 111          | م. الرمل       | الوفا                |
| ٦٤     | ))        | المذق        |              | ق              |                      |
| 104    | » ·       | ذق<br>يعلق ِ |              | :              |                      |
| 701    | ))        | يعلق         | 9.4          | بسيط           | ٔ ز <b>مقا</b><br>-  |
| APY    | » ·       | ذُواق ِ      | 178          | Ŋ,             | صدقا                 |
| 491    | » · :     | المهراق      | ۱۷۳          | <b>))</b>      | الملقا               |
| 440    | ))        | الموبق       | ٣٠٣          | Ņ              | واحترقا              |
| 444    | الكامل    | الشق الشق    | 770          | Ď              | ضاقا<br>نورية        |
| 11     | الوافر    | بريقي        | m4.          | مخلع البسيط    | التراقي              |
| 4.1    | n .       | والفراق      | 707          | بسيط           | الحدقا               |
| 44.    | <b>)</b>  | بالعراق      | 707          | Ď              | فرقا<br>             |
| 44.    | , ø       | عشقا         | 701          | 'n<br>·        | ورقا                 |
| 747    | المتقارب  | الملقُ       | \ \ \        | طويل           | ر <b>فیق</b><br>دورا |
| 414    | خفيف      | العاشق       | 4.4          | <b>»</b>       | منافقا               |
| 777    | الهزج     | سبقا         | 90           | ))             | ويعشق ً              |
| 405    | الرجز     | وبندقا       | 90           |                | عاشق                 |

| الصفحة      | البحر | القافية            | الصفحة     | البحر       | القافية   |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| ٤o          | D     | آکله               | I          | م. الرجز    | يخلقه ،   |
| ٤٦          | . »)  | أصيل               |            | <u>'</u>    | •         |
| 0 Y         | n     | النذلا             | 444        | بسيط        | المساويك  |
| ٦٤          | *     | قبل ُ              | 444        | Ж           | مواليك    |
| ٦٨          | b     | مفآصل              | 14.1       | n           | اجار يك   |
| ٧٣          | 'n    | بخليل <sub>.</sub> | ۲۸         | طويل        | مسلكا     |
| ٧٤          | D     | مقبلا .            | 117        | Я           | شابك      |
| ٧٩          | D     | لجهول              | 17.        | n           | الفوارك   |
| 1.1         | n     | شكلي               | 446        | y           | لکا       |
| ١٠٨         | D     | جاهله              | ۲۸۳        | n           | الاملاك   |
| 1.4         | ď     | المقاتلُ           | 45.        | "           | اراكا     |
| 144         | n     | جمل                | 414        | خفيف        | لبيكا     |
| 154         | ))    | النحل              | 781        | b           | فداكا     |
| 170         | b     | ذحل ِ              | ۱٦٨        | رمل         | اقرك ً    |
| 781         | Ú     | بحليل              | 444        | م . الرمل   | لديك      |
| ۲۰۳         | ø     | فافعل              | 44.        | الوافر      | بذاكِ     |
| 410         | D     | والقتل             | 727        | ))          | سواكا     |
| 110         |       | البخل              | 444        | م. الرجز    | شكا       |
| 717         | u     | خلیل<br>عاجله      |            | ل           |           |
| 414         | D     |                    | ٦٠         | بسيط        | وصلا      |
| <b>T1</b> A | מ     | يوصل ُ             | 101        | ))          | شغلُ      |
| 414         | طويل  | بلابله             | 717        | 3           | مغلولً ِ  |
| **•         | >     | جليلُ              | 414        | 1           | الاباطيلُ |
| 777         | α     | تحامل              | 77.        | H           | المالُ    |
| 777         | P     | الرذل              | 779        | B           | شغلُ      |
| 777         | D     | ملولا              | 797        | مخلع البسيط | احتيالي   |
| 3 "77"      | Ð     | أهلا               | 414        | بسيط        | قئلا      |
| 747         | D     | منزلُ              | 450        | بسيط        | الحال     |
| 704         | *     | قاتل ُ             | 405        | 0           | الذللُّ   |
| 404         | D     | اقولُ              | 405        | 0           | يعتدلُ    |
| 441         | *     | جزلا               | 707        | مخلع البسيط | الذليلُ   |
| 474         | Ð     | طفل                | <b>£</b> 1 | طويل        | الرجل     |

| البحر الصفحة          | القافية      | الصفجة       | البحر      |         | القائبة      |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|
| م. الخفيف ٢٦٣         | السفرجلا     | 4.5          | b          | ·       | المقلقل      |
| م. الخفيف ۲۱۹         | عقل          | 4 4          | ))         | ,       | قبلي         |
| الخفيف ٣٢٧            | يتقلى        | . TYYA       | n          |         | مقاتلي       |
| <b>***</b> 7 »        | الخيال       | 44.5         | ))         |         | أهلي .       |
|                       | قتله         | 441          | D .        |         | القتل        |
| ۵۰ ))                 | فاسأل        | 457          | n          | ÷       | ابلي<br>نعل  |
| الوافر ٦٢             | العقول ا     | 101          | سريع       |         | نعل          |
| 1 <b>41</b>           | جميلُ        | 4 '          | K          | ::      | مستعجلا      |
| 1V*                   | النهالا      | <b>TVT</b> . | ' <b>»</b> | :       | يوكل         |
| Y•\$ 0                | البغول       | 4.4          | n          |         | عمالها       |
| 1V. D<br>1.1          | الاطلال      | . 41 •       | K          |         | شاغلُ        |
| ۳•٦ »                 | سولي         | 44.5         | سريع       |         | الطول        |
| <b>7</b> £A )         | خيال         | 450          | »          |         | قاتلي        |
| رمل ۲۰۷               | أجل          | 401          | ))         |         | خلا          |
| م. الرمل ٣١٥          | رسول ُ       | ٣٤           | كامل       | 4.      | النبل        |
| <b>*17</b> »          | دعتلي        | ٤٥           | ))         | :       | دليلا        |
| <b>***</b>            | اصلا         | 1.1          | م. الكامل  |         | تقول .       |
| ۱۷۹ » » » » » » الرجز | تقول ً       | 1.4          | الكامل     |         | موصولها      |
| م الرجز ۳۵۰           | دلال         | . 1.2        | D          |         | لسؤال        |
| هرج ۲۰۹               | وصلي         | 141          | <b>»</b>   |         | معسولا       |
| المديد ٣٢٨            | مفصلا        | ١٣٦          | ))         |         | قتيلا        |
| المنسرح ٦٧            | زلله         | ۱۷۱          | ))         | ٠.      | الاول        |
| المنسرح ٢١٩           | حبلا         | 171          | ņ          | :       | انكلِّ       |
| Y0.                   | عمل          | . 177        | ù          | ·<br>·. | قليلاً       |
| <b>***</b>            | فاسبله       | · Y•A        | <b>)</b> ) |         | خبالا        |
|                       |              | 710          | )          |         | باحل         |
| طویل ۵۶               | القم         | 797          | م. الكامل  |         | أنامله       |
|                       |              | Y4 A         | كامل       |         | أصيلا        |
| £7. p                 | اعلما        | ٥٩           | خفیف       |         | نعله<br>نتا  |
| <b>09</b> )           | موسم<br>وکزم | 19           | *          | :       | اقله         |
| A1 »                  | وهرم         |              | <b>*</b>   |         | ئكل<br>مثلُه |
| 1.4                   | لضموم        | 774          | n          |         | مثله         |

| الصفحة      | البحر      | الفافية                                   | الصفحة | البحر                                   | القافية                                   |
|-------------|------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٤٩          | *          | الابرامُ                                  | 119    | طويل                                    | تصرما                                     |
| 7.7         | ))         | تعليها                                    | 177    | ))                                      | تسقم                                      |
| 170         | ))         | عذام                                      | 140    | <b>»</b>                                | ابن حزام                                  |
| 177         | <b>»</b>   | حرام                                      | 14.    | "<br>D                                  | بي <i>ن حو</i> رم<br>لنائم                |
| 178         | <b>u</b>   | حرام<br>اعليم<br>تجذم                     |        | -                                       | عدم                                       |
| 7.0         | Ď          | ، تجذم ً                                  | 18.    | D                                       | حرامها                                    |
| 717         | n          | غريم                                      | 1 181  | *                                       | كلامها                                    |
| ۲۸۰         | ))         | غمام<br>هممه<br>سقمه                      | 154    | »                                       | كلامها                                    |
| 797         | D          | هممه                                      | 174    | ))                                      | ناظم<br>درهها                             |
| 444         | D          | سقمه                                      | 7.7    | ))                                      | درههاً                                    |
| ٣٢٣         | D          | أسحم                                      | 7.7    | ŭ                                       | المآكم                                    |
| 444         | Ð          | متقدم                                     | 717    | Ų                                       | نعيمها                                    |
| 171         | وافر       | الكرام                                    | TIV    | Ď                                       | الهم                                      |
| 144         | D          | قوم                                       | .444   | ¥                                       | نصرم ً '                                  |
| 711         | 'n         | الخصاما                                   | 777    | D                                       | الحم<br>نصرم<br>مقسما                     |
| 741         | ď          | عام                                       | 771    | ))                                      | مجرما                                     |
| 4.1         | Ď          | عام<br>عام<br>الغيوم<br>الغيوم            | 4.4    | 'n                                      | مجرما<br>المتيم                           |
| 4.1         | ď          | الغيوم                                    | 444    | D .                                     | نتكلم<br>الحكم<br>وتظلم<br>صرما           |
| ***         | Û          | الهمومُ<br>نعمْ<br>مقيمْ<br>يريم<br>تموقه | 722    | Ŋ                                       | الحكم                                     |
| 1.1         | رمل        | نعم                                       | 720    | n                                       | وتظلم                                     |
| YZA         | م. رمل     | مقيم                                      | ٦.     | بسيط                                    | صرما                                      |
| 779         | D ))       | يريم                                      | 799    | مخلع البسيط                             | السقام                                    |
| 410         | ) D        |                                           | 444    | . بسيط                                  | ظلما                                      |
| 417         | D 11       | لحمى                                      | 44.1   | Ŋ                                       | والألم<br>وهُمُّ                          |
| <b>77 Y</b> | )) ))      | طعها                                      | 444    | بسيط                                    | وهُمُ :                                   |
| 178         | سريع       | ضيم                                       | 720    | مخلع البسيط                             | السلام                                    |
| 177         | B          | بالصوم                                    | ۳٤٧    | مخلع البسيط                             | بابتسام                                   |
| 44.1        | »          | السقيا                                    | 404    | بسيط                                    | والعنم                                    |
| 70.         | <b>)</b> + | المستهام                                  | 711    | . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | والعنم<br>سؤوم<br>مختوم<br>غلاما<br>مشتوم |
| 401         | *          | النديم<br>القلم                           | 471    | ď                                       | محتوم                                     |
| 799         | المنسرح    | القلم                                     | ۲۳۸    | ))                                      | غلاما                                     |
| 418         | متقارب     | ظالميٰ                                    | ٣٧     | كامل                                    | مشتوم                                     |

|   | لصفحة      | إلبحر ا     | ٠    | القاف        | الصفحة             | إليحر        |     | القافية      |
|---|------------|-------------|------|--------------|--------------------|--------------|-----|--------------|
|   | 797        | مخلع البسيط |      | بنائي        | 404                | م الرجر      |     | سقيا         |
|   | 411        | بسيط        |      | الزمر        |                    | ن            |     |              |
|   | ۲۳۸        | <b>)</b>    |      | وأوط         | ۳۷                 | كامل         |     | النقصان      |
| : | 729        | <b>)</b>    | ين   | بكاس         | ٤٣                 | م الكامل     |     | عيونه        |
|   | 451        | بسيط        |      | وريح         | ۷۵                 | n n          |     | قرينه        |
|   | 444        | بسيط        | ئے ِ | بمتحر        | \ \\ \\ \\ \\ \\ \ | » »          |     | بلينو        |
|   | 127        | وافر        | ۣڹ   | البطو        | 4.4                | )) ))        |     | سكونه        |
| • | 711<br>717 | p :         |      | غنينا        | 177                | كأمل         |     | بمكان        |
|   | 717        | <b>»</b>    |      | جزيد         | 107                | , D          | , • | هوانا        |
|   | 777        | ) ,         | اِن  | تجاوب        | 110                | مجزو الكامل  |     | معينا        |
|   | 445        | )) :        |      | يفينا        | · **A              | كامل         |     | مكانا        |
|   | 484        | . <b>»</b>  |      | الحفو        | 712                | , <b>D</b> · |     | الالوانا     |
|   | Y-7        | سريع        |      | ريّنِ        | 47.5               | ď            |     | الريحان      |
|   | 414        | ))          |      | محسنا        | 777                | ))           |     | ษโ           |
|   | 772        | Ù           |      | محسنا        | 79.7               | » .          |     | كثيانا       |
|   | TVT        | ))          |      | بأسنا        | 441                | »            |     | الاجفان      |
|   | 401        | ))          |      | برهان        | ٤٨.                | طويل         |     | بخزان        |
|   | 1.40       | خفيف        |      | البنا        | ٧٥                 | . ))         |     | حزين         |
|   | 778        | ))          |      | منها         | 111                | <b>»</b>     |     | أمين         |
|   | YVV        | . »         | ران  | الحيز        | 317                | <b>b</b> .   | :   | مختلطان      |
|   | 441        | n           |      | عني          | 147                | D            |     | شفياني       |
|   | 441        | `n ;        |      | بعيني        | 101                | ; <b>D</b>   |     | حرنا         |
|   | 780        | ))          | ران  | الحيز        | ١٧٤                | <b>.</b> » . |     | کائ <i>ن</i> |
|   | 401        | <b>n</b> .  |      | ايدينا       | 177                | . ))         | •   | الفتيان      |
|   | 471        | . »         | į    | حساد         | 717                | ď            |     | قرين         |
|   | 177        | منسرح       |      | رمن          | 777                | ` <b>»</b>   |     | تبين         |
|   | 170        | ے<br>متقارب |      | بان          | 744                | , <b>n</b> , |     | الوطن        |
|   | Y, Ý Y     | محزوء الرمل |      | ا <b>ف</b> ن | 727                | ))           |     | بان          |
|   |            |             |      |              | 11.                | بسيط         |     | عنوانا       |
|   | 454        | رمل         |      | ور بحا       | 199                | مخلع البسيط  |     | بالعيان      |
|   | 1.20       | م. الرجز    | با   | تعلمي        | 109                | أبسيط        |     | محيينا       |
|   | 441        | م. الرجز    |      | الوسر        | 779                | ; »          |     | الزمن        |

| الصفحة                                                      | البحر                                                 | القافية                                                                                  | الصفحة                                                                | البحر                                                                                          | القافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177<br>177<br>181<br>777<br>77.<br>17.<br>17.<br>49.<br>187 | ي<br>طويل<br>«<br>«<br>»<br>کامل<br>»<br>کامل<br>سريع | مابيا<br>كواسيا<br>مناديا<br>وردائيا<br>اعادي<br>يحكي<br>قصتي<br>الدنيا<br>يغشاني<br>فيا | الصفحة<br>۲۷۲<br>۲۷۲<br>۸۲۷<br>۲۷۱<br>۲۷۱<br>۲۷۲<br>۲۷۲<br>۲۲۲<br>۲۲۷ | البحر<br>هـ<br>بسيط<br>بسيط<br>خفيف<br>کامل<br>سريع<br>سريع<br>سريع<br>سريع<br>م. الرمل<br>رمل | القافية<br>خفيه<br>ضواحيها<br>منها<br>مثواه<br>تفديه<br>بمجراها<br>الله<br>يكفيها<br>اضناه<br>قتاده<br>عديه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>مثواه<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م |
| ٣•٩<br>٣٤٢<br>٣٤٢                                           | رمل<br>خفيف<br>م . الرجز                              | علي<br>عليا<br>ينهاني                                                                    | 101                                                                   | هزج                                                                                            | إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             |                                                       |                                                                                          | 108                                                                   | <b>و</b><br>طويل                                                                               | خلۇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

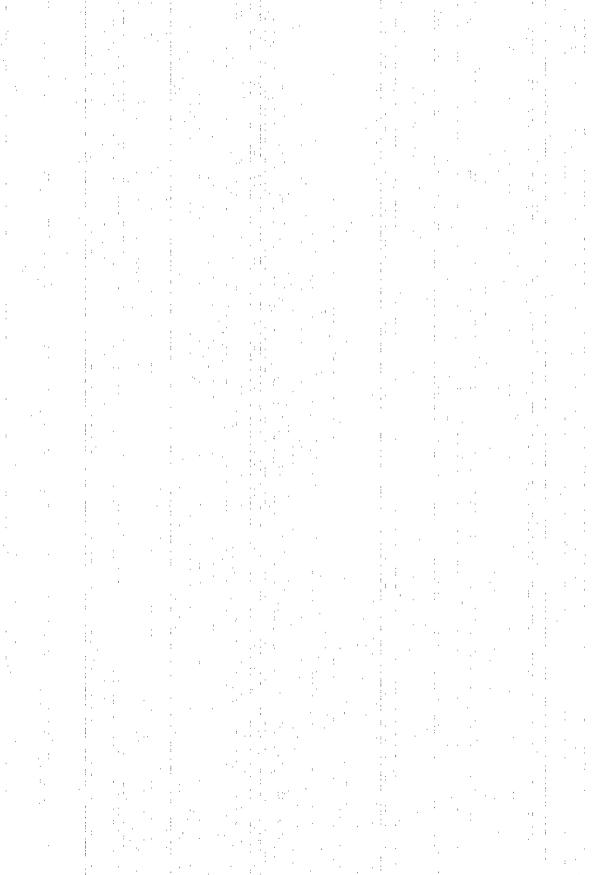

#### ٦ ـ فهرس الأعلام والقبائل

الأحنف بن قيس ٦٩، ٩٢ أبو آمنة، جد النبي ﷺ ٥٨ 140 . 144 ابراهيم بن حبين ١٧٧ ابراهيم بن العباس ٢٢٣ ابراهيم بن محمد النحوى الواسطى (نفطویه) ۲۰، ۲۰۱، ۱۰۲، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۱۳، أردشير بن بابك ٤٠ 301, 701, 171, 371, 777, 787, ازهر السمان ٥١ ابراهيم بن المهدى ٤٤، ٨٧، ١١٦، ١٢٧ ابراهيم بن يزيد النخعي ٢٨٦ ابنة الرصافية ٣٢٥ الأحدب ٣١٩ أسد، بنو ۹۰ احمد بن الحسين بن المنجم المقرىء ٣٣٨ احمد بن عبد الله ١٠٩ احد بن عبد الله بن هشيم ٢٨٦ احمد بن عبيـد بن ناصح، ابو جعفر ٣٦، ٣٧، PT, A3, P3, 10, 70, Vo, V.1, اسماعيل ٣٢٣ . ۲۱٦ ، ۱۵۸ ، ۱۱۳ ، ۱۱۲ أحمد بن غزال ١٩٩ احمد بن أبي فنن ١٦٧ أحمد بن غالب ٢٨٦ ، ٢٨٧ احمد بن الهيشم المعدل ٢٨٦ أحد بن يحيى، ثعلب ٤٦، ٤٩، ٥٨، ٦٧، 111 77, 67, 38, 3.1, 6.1, .11, 111, الأعشى ١٤١ 717 3013 · 713 TT13 OF13 TT3

. 277 . 277.

ابن أحمر، عطاء ٢٠٢

أبو الأحوص: (عَــُوف بن مالك) ٧١، ٧٩، الأحوص بن محمد الأنصاري ١٢٢، ١٢٤، **771) 351) V17) AAT** الأخطل ٢٠٨،٤٥ اسحاق بن ابراهيم الموصلي ١٤٨، ٣١٩ اسخاق الرافقي 189 اسحاق بن على الهاشمي ٣٢٦ اسحاق بن المنذر ٢٨٦ أسعد بن عمرو ۱۳۳ اسماء، ١٣٣ (حبيبة المرقمن) اسماء بن خارجة الفزاري ٢٢٧ اسماء بنت غضيض ٢٣٠ اسهاعیل بن محمد بن راشد بن سعید ۲۸۷ أبو الاسود اللؤلي، ٦٧ الأصمعي ٣٣، ٥٢، ٢٠، ١٥٨، ١٥٩، 771, PT1, AV1, OA1, A·Y ابن الأعرابي، محمد بن يزيد ٤٩، ٥١، ١٠٧، الأعور الشني ٤٤ اکشم بن صيفي ٤٧، ٧٧، ١٠٣، ٨٣

تعلب = أحمد بن يحيى أمامه ۷۳ ، ۱۳۳ بنو ثقیف ۹۲ أبو أمامه ٧٣ امرؤ القيس بن حجر ٤٨، ٢٠٩ الحاحظ ٧٥ ، ١٤٥ الأميلس ٢٨١، ٢٨٩ -ابن أمينة ١٠٩ 750 بنو حذيمة ١٨٤ انس بن مالك ٧٢ ابن جرموز ۱۷۵ الاوزاعي ٥٠ جرير بن الخطفي ١٣٣، ١٣٤، ١٦٥، ١٧١، أوس بن حجر ٧٤ P. Y. VIY. PVY. + A.Y أيوب السختياني ٩٣ جرير بن عبد الله البجلي ٧٧، ١ جعفر بن سليان العباسي ٩٠ الباغندي، محمد ٥٤ أبو جعفر = أحمد بن عبيد بثينة ١١٨، ١١٩، ١٣٣ أبو حغفر ١٦٨ 710 . 10 . أبو جعفر القارىء ٣٣٧، ٣٥٣ البحتري = الوليد بن عبيد الجماش ١٦١. بدر ۱۳۳ جل ۱۳۳، ۱۳۳ البراء بن عارب ٧١ جميل بن عبد الله بن معمر ١١٨، ١٢٨، ١٣٣ بشار بن برد ۲۲، ۲۷۸، ۲۰۰ ۲۷۸ 971 . (31) 731 . 731 . V31 . - O1 . بشامة بن عمرو المرَّى ٤٩ 711, 017, 717, AIX بشر بن أبي خازم ١٣٣ جناح ٣٢٤ بشر بن السرى ٨٠ بشر بن موسى الاسدى ٣٦ ح حاتم طيء ٣٩، ١٣٣ بكر بن عبد الله المزنى ٥٥ الحباب ٣٢٢ أبو بكر الصديق، ٩٧، ١٧٣ حبيب بن أوس = أبوتمام بنان ۳۱۹، ۳۲۲ (شاعرة) حيشة ١٨٧، ١٨٥ أم البنين ١٣٣ الحجاج بن يوسف ١٠٦ أبو حدرد الأسلمي ١٨٤، ١٨٤٠ تباريح الكوفيه ٣١٨ أبوحرب ٣٢٠ أبوتمام حبيب بن أوس الطائي، ٨٧، ١٧١ الجرقة بنت النعيان ٦٢ بنوتميم ١٤٨ حسان بن ثابت ۲۱۱ توبه بن الحمير، ١٣٣ الحسن البصري ٧٦، ٧٨ الحسن بن الحسن بن على ١٧٦ ئابت البناني ٧٧ الحسن بن على عليل = ابو على العنزى الثريا ١٣٣

ابن أبي الدنيا ٧٣، ١٥٥ الحسن بن قارن ٣١٩ أبودهبل الجمحي ١٣٤ الحسن بن هانيء الحكمي = أبو نواس الحسن بن وهب ۲۹٤، ۳۰۲، ۳۱٤، ۳۵۲، أبو نؤيب الهذلي ١٣٦، ٢٠٤، ٢٢٣، ٢٣٦ الحسين بن الضحاك ٢٣٤ ، ٢٣٤ الزلفاء ١٣٣ الحسين بن مطير ١٣٧، ١٣٤ ذویت ۳٤۲ حصن بن ضمضم ۱۸۰ رؤبة بن العجاج ٣٦، ٤٥ الحكم بن معمر ٢٣٧ راهی ۳۱۹ حمدونة بنت المهدى ٣٤٠، ٣٤٢ حزة ١٣٣ بنو ربيعة ١١٩ الحميدي، عبد الله بن الزبير ٤٠ ربيعة الرأي ٤٦ أبو ربيعة العامري الكوفي ١٧٥ أبو الرجال، محمد ٢٨٩ خاضع ۳۲۸ الرشيد ٣٢٥ حالد (امرأة) ١٧١ خالد الأسدى ٩١ ابن الرشيد ٣٢٥ ابن أبي الرعد، الحسن ١٥٤ خالد خيلو په ۲۵۳ رفاعة الفقعسي ٢١٦ خالد بن صفوان ۵۳، ۲۸، ۲۹، ۸۰ رقية بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان ١٧٧ خالد بن الوليد ١٨٣، ١٨٤ بنوختعم ۱۳٦، ۱۷۲ ذو الرمة ١٣٣، ٢٧٩ ابن الرومي ١٠٢٩، ٢٦١، ٢١١ الخريمي، أبو يعقوب إسحاق ١٠٤ ريسان العذري ١٣٤ حصر بن محارب ۲۳۷ الخطفي بن بدر ٤٦ الزبرين بكار ١٦٤، ١٦٤، ٢١٦، ٢٨١، خلوب ۸۸ الخليل بن أحمد ١٥، ٥٥ . 474 الزبير بن العوام ٢٩٠ خنث ۳۲۲ ابن أبي خيثمة ١٧٣ زرزور ۲۲۰ زلزل ۳۲۲ الخيزران ۲۷۷، ۳۱۹، ۳٤٥ زلبخا ٢٣٣ أبو زهرة، كلاب بن مرة، ٩٣ دبسية ۳۲۰، ۳۲۰ الزهري، محمد بن مسلم ٥١، ١٨٤ دعبل بن علی ۲۱۰، ۲۱۰ زهبر بن أبي سلمي ٦٤، ٢٢٢ دعد ۱۳۳ أبودلف العجلي، القاسم ٣٤٩ أبو زيد، سعيد بن أوس ٨٤

زیر ۱۷۷

ابن الدمينة، عبد الله ١٣٤

سلمان بن عياش السعدي ٢١٣. زین ۳۲۳ سهاك بن حرب ١٧٧ زينب (صاحبة نصيب) ١٣٣ سنان ۲۹ سهل بن سعد الساعدي ٦٩، ١١٨ سائب (راویة کثر) ۱۹۱، ۲۱۳ ابن سهل بن سعد الساعدي أبو السائب المخزومي ١٥٨ سهل بن نصر ۲۸۹ ابن الساحر ٣٤٢ سوید بن أبی كاهل ۱۲۹ سحيم عبد بني الحسحاس ١٣٣ ابن سیرین، محمد ۱۲۳، ۱۲۳ سعاد ۱۸۵ سعد بن عبادة ١٦٧ شادن ۳۲۲ سعدی ۱٦٤ أبو الشبل ٢٠٩ السعدية ٣٤٢ شبيل ١٣٣ سعید بن بشیر ۱٬۹۷ شريك القاضي ١٦١ سعيد بن العاص ٥٥، ١٨٥ الشعبي، عامر ٣٥، ٤٦، ٤٨، ١١٣ سعيد الفارسي ٠٤٠ شمائل ٣٢٦ سعید بن قیس ۳۳۳ شهاريخ ٣٤٣ سعيد بن لقمان ٢٨٦ شمسه الطبورية ٣٢٥ سعيد بن مرجانه = ابن مراجانه سعيد المساحقي ٦٧ ، ٨٤ ابن أبي شيبه ٢٧٤ سعيد بن المسيب ١٦٠، ١٦١، ١٦٧ أبو الشيص ٢٦٧، ٢٠٧، ٢٦٥ سعيد المقبري ٢٨٥ صالح بن حسان ١٧٦ أبو سفيان ١٦٤، ١٦٤ ابو صخر الهذلي ١٣٤٠ سفيان الثوري ٦٥ الصخرى ٣٤٥. سفيان بن عيينة ٤٥ صعصعة بن صوحان ٩٢ الصمة بن عبد الله القشيري ١٣٤ ابن السكيت، يعقوب بن اسحاق ٧٤، ١١٨ سكينة بنت الحسين ١٢٥ ، ١٤٢ ضب بن الفراقصة ١٨٠ سلامة القس ١١٤، ١٣٣ بنو ضبة ۱۷۸ سلم ۳۲۹ ط سلم بن قتيبة ٩٤ الطالبيمون ١٠٦ سلمة بن الفضل ١٨٤ آل طاهر ٣٤٣ سلمی ۱۲۹ ابن الطثرية، يزيد، ١٣٤. ابن السلمي ٣٢٢ طرفة ٧٩ سلیان بن داود ۵۳، ۵۷، ۹۱. الطرماح ٥١ سلمان بن عبد الملك ١٤٧، ١٤٧

عبد الله بن طاهر ۸۸ عبد الله بن عباس ۳۵، ۲۸، ۱۹۳، ۱۹۳، 7AV 61VA 6179 عبد الله بن عبد الرحمن القس ١١٤، ١٣٣ عبد الله بن علقمة ١٨٢ عبد الله بن عمر ٩١ عبد الله بن عمرو بن عثمان ۱۷۷ عبد الله بن المبارك ٨١ أبو عبد الله بن مسرف ۲۲۸ عبد الله بل مسعود ٧١، ٧٣، ٧٩ عبد الله بن مسلم بن جندب ١٦٤ ابو عبد الله الواسطى = ابراهيم بن محمد نفطويه عبد الملك بن قريب = الأصمعي عبد الملك بن مروان ٩٥، ١٠٣، ١٠٦، ١١٤، 10. (184 (11) عبيد بن شريك ۲۸٤ عبيد الله بن زياد ٩٤ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ٢١٧ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ٤٨ ، ١٠٩ ، ٩٠١، 74. . 445 عبيد الله بن قيس الرقيات ١٣٣، ١٦٢، ٢١٤ عبيد الماجن ٣٤٨ ابو عبيدة ٨٣ العتابي، كلثوم بن عمرو، ٨٨، ٩٥ أبو العتاهية ٤٢ ، ٤٣ ، ٥٧ ، ٧٧ ، ٩٨ ، ١٣٣ ، 105 عتبة (صاحبة ابي العتاهية) ١٣٣ عتبة بن هبرة الأسدى، ٥٧ العتبي، محمد بن عبيد الله، ٣٩، ١٤٤ ابن أبي عتيق، عبد الله، ١١٩، ١٣٧، ٢١٣ عثمان بن عطاء بن مسلم ٨٠ عثیان بن عفان ۱۸۱، ۱۸۱

أبو الطيب السوشاء ٣٣، ٤٥، ١٠٩، ١١٧، 771, 077, 787, PP7 طر ، ۱۲، ۷۷، ۱۶۸ ظ ظلوم ٥٤٣ ع عائشة ٢٧٥ عاتكة زيد ١٧٣، ١٧٤ العاجي ٣٢٨ عارم ۲۲۶ ابن عاصم ٣٤٠ عامر بن سراحيل = الشعبي عامر بن صعصعة ١٨٧. بنو عاملة ١٦٠ بنو العباس ٥٠ العباس بن الأحنف ١٠٩، ١٢٦، ١٢٣، 450 CYYY CY7A عباس بن سهل الساعدي ١١٨ العباس بن الفضل بن الربيع ٣٥٢ العباس بن الفضل الربعي ١٣١ أبو العباس الشيباني = ثعلب أبو العباس محمد بن يزيد = المبرد عباس النديم ٣٤٢ عبد الحميد الملطى ١٦٧، ٣٣٨ عبد الرحمن بن أبي بكر ٧٧٥ عبد القيس ٦٦، ٩٣، ١٧١ عبد الله بن أبي بكر الصديق ١٧٣، ٢٨٠ عبد الله بن ادريس ٢٧٤ عبد الله بن بكر السهمي ٩٥ عبد الله بن أبي ياسر ١٧٣، ٢٧٥ عبـدالله بن الحسن بن الحسن ٦١، ١٧٧ عبد الله بن شبیب ١٦٠ عبد الله بن شميط٩٣ عبد الله بن صالح ٨١

ا عدى بن حاتم ١٠٤

عدى بن ريد العبادي ٧٥ بنو عذرة ۱۲۸، ۱۳۷، ۱۵۰ YVO. عمر بن أبي ربيعة ٨٧، ١١٩، ١٣٣، ١٤٢، العرجي، عبد الله ١٢٨ عروة بن أذينه ١٢٥، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، عمرين شبة ٢٠٧ عروة بن حزام ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۸۵ عمر بن عبد العزير ٥٣ ، ٦٤ عروة بن الزبير ١٥٢ عمر بن لجأ ١٦٥ عروة بن الورد ۲۲۰ عمر بن هبيرة ٩٤ عریب ۳۱۷. عمرو ۱۳۳، ۱۳۳ عزة ١٣٣، ٢١٥ عمرو بن العاص ٦٢ ، ٩٥ عطاء بن مسلم ٨٠ عمرو بن عجلان ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۲ العطوي، محمد ۲۸۲ عمرو بن قنان ۱۳۶ عفراء بنت عقال ۱۳۳، ۱۳۷ عمرو بن مرة الجهني ٦٧ عكرمة ٢٨٧ -أبوعمر العوفي، عمرو بن مالك ٦٣ العلاء بن أسلم ٣٦ عميرة ١٣٣ علل ۳۲۱ عنان ۲۳۰ على بن أديم ١٣٣ عيسي بن جعفر بن المنصور ٣٢٤ 🚽 على بن ثابت الكاتب ١٠٤ عيسى (عليه السلام) ٤٣ أبو العيناء، محمد بن القاسم، ٧٥، ١٥٧، علي بن الجهــم ١٣١، ٢٠٣، ٢٨٢، ٢٩٢، דדי אדי ודדי אדי ובני רפץ: أبو عيينة ٨٠ علي بن أبي طالب ٦١، ٨٣، ٩٣، ١١٥، \$11. cv1, cv7; p.7, c14 الغمر بن ضرار ۱۳۳ على بن العباس = ابن الرومي على بن عمرو الأنصاري ١٧٥ فاطمة بنت حسين بن على ١٧٧ أبوعلي العنزي ٧٧، ١٦٤، ٢٨١ فاطمة بنت محمد بن عمران ٣٤٤ فاطمة بنت المنذر ١٣٣ علي بن عيسي بن عبد الله الهاشمي ٣٤٩ فالون ۱۳۳ علي بن عيسي بن يزداد ٣٤١ الفتح بن حافان ١٣١ علی بن هشام ۹۸، ۲۰۲. الفرافصة بن الأحوص الكلبي ١٨٠ عمارة بن عقيل ٣٧ الفرزدق، ١٤٣، ١٧٠، ٢١٠، ٢٧٩ ابن عمر= عبد الله فزارة ١٧٠ عمر بن ابراهيم البصري ٣٥٨ فضل الشاعرة ١٩٨، ١٩٨ عمر بن الخطاب ٣٨، ٥٣،

ابو الفضل الربعي ١٧٥ الكميت بن زيد ١٥٣ الفضل بن الربيع ٣٢٥ كنانة بن بشر التجيي ١٨١ الفضيل بن عياض ٦٠، ٨١ الفقيمي، محمد بن فؤيب، ١٠٣ لاهي ٢٢٤ فوز ۱۳۳ أبو لؤلؤة ١٧٥ لبتي ٣٤٢ ، ١٣٣ قائد ٣٤٣ لذة ١٣٣ قابوس ۱۳۳ . لقران ۲۳ قاسم الزبيدي ١٦٦ لم ۳۲۹ قبيحة ١٣١، ١٣٢، ٢٢٠ ليلي الأخيلية ١٣٣ قتادة بن دعامة ١٦٧ لیلی بنت صیفی ۱۳۳ قریش ۱۸۰ . ليلي العامرية ١٣٣، ١٣٩، ١٤٠ قصعة 800 القطامي ٤٤٢، ٢٠٨، ٢١٤، ٢٨١، ٣٥٤ ماجن ٣١٨ قيس بن الحدادية ١٠٥ المادري ۳۱۰، ۳۱۷، ۳۲۴، ۳۲۳ قيس بن الحطيم ١١٠ المارقي ٣٤١، ٣٤٠ قیس بن درع ۱۳۳، ۱٤۷ قيَس بن الملوح (مجنون بني عامر) ١٣٢، ١٣٣، المازني ٥٤٣ مالك (في الشعر) ١٨٧ 181 . 181 . 189 . 187 . 181 مالك بن أنس ١٦٠ قيصر ٤٨ مالك بن عمرو الغساني ١٨٦ ماوية ١٣٣ أبو كبير الهذلي ١٣٣ مؤلف ٥٤٥ كثيرة ١٣٣ المؤمل بن اميل ١٣٣، ١٦٢، ١٦٦، ٢٠٥ کثیر عزة ۷۳، ۱۰۷، ۱۲۰، ۱۳۳، ۱۳۴، المأمون ٥٠، ١٠٢، ١٢٦، ١٣٠، ٣٢٢ 771, 171, 771, WIY, 717, AIY, 177, YTT, 737, 767. \*\*\* المامانية ٣٢٦، ٣٤٣ کسری ۱۸ المرد ۲۱۷، ۲۲، ۷۶، ۲۱۲ کعب ۶۰ المتوكل (الخليفة) ١٣١، ١٤٥، ٣٣١، ٣٦٠ كعب الأحيار ٧٧ المتوكل الكناني ٦٤ کعب بن زهیر ۲۱۲، ۲۱۸ المتلمس ٢٢٢ بنو کلاب ۱٤٠ مثيّم ٣٤٠ کلب ۱۸۲ المثنى بن حارثة ١٠٠ ابن الكلي ١٠٩

بنومجاشع ٩٢ محمود الوراق ٥٤، ٩٩، ١١٧، ١٢١، ٢١٤ مخارق ۱۳۰ ، ۳۵۵ مجاهد ٥٦، ٧٨ المخبل السعدي ١٣٣، ٢٠٧ مجنون بنی عامر = قیس آل محمد ٣٠٩ المدائني ۱۸٤ المدلة البكرية ١٧٦، ١٧٦ محمد بن ابراهیم القاریء ۳۷ محمد بن ابراهيم الهمداني ٢٩٢ ابن مرجانه، سعید، ۱۹۰ محمد بن ابراهیم ۳۷، ۱٤٥، ۱٤٦، ۱٤٧ مرقش الأصغر ١٣٣، ١٣٦ مرقش الأكبر ١٣٣، ١٣٥، ١٣٦ محمد بن اسحاق ۱۸٤، ۲۷٥ محمد بن جعفر بن الزبير ١٥٢ مروان بن أبي حفصه ١٣٦، ٢٨٢ محمد بن الجهم ٩٩ ابن أبي مريم، سعيد ٢٨٤ مسعر بن كدام ٥٥ عمد بن حرب ٩٠ مسلم بن الوليد ١٦١ محمد بن حميد الخراساني ١٨٤ مسلمة بن عبد الملك ٩٤ محمد بن خلف ۲۰۷ (وکیع) ابومسلم الكلابي ٢٨١ محمد بن نؤيب = الفقيمي مجمد بن سعيد الفارسي ٣٢١ مشتاق ۳۲۶ مطرف بن الشخير ٨٤ محمد بن سيرين = ابن سيرين مطيع بن إياس ٦٨ " محمد عبد الله بسَنَ طاهر، ٣٩، ٨٨، ٢٣٦، معاد [بن حبل] ۷۸ محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ۱۷۷ معاویـــة بن أبي سفیـــآن ۹۲ محمد بن عبد الله بن مسلم بن جندب ١٦٤ 141 61.7 محمد بن عبد الملك الزيات ٢٩٤ معاوية بن قرة ٦٤ عمد بن عجلان ۲۸۵ المعتصم (الخليفة) ١٣٠ محمد بن علي بن الحسين ٩٣ المعذل ١٧٦ معمر الضبي ١٧٨ محمد بن عمر بن مسعدة ٣١٧ . المغيرة بن أبي ضمام البكري ١٧٦ محمد بن الفرات ٢٨٦ محمد بن المأمون ٣٢١ المغيرة بن أبي عبد الله بن أبي عقيل ١٧٦٪ محمد بن مسلم بن شهاب = الزهرى مغیرة بن مقسم ۲۸٦ محمد بن المنكدر = ابن المنكدر المفضل بن غسان البصري ٦٣ محمد بن نصر الحارثي ٨١ المقنع الكندي ٨٤ محمد بن واسع ۸۰ وكاتم ٣١٨ ملك ١٦٨، ٣٤٠ محمد بن يزيد = المبرد محمد بن يونس القيسي ٢٨٩ أبو مليح، الحسن بن عمر، ٢٧٥ أبو محمد اليزيدي، يحيى، ٤٧، ٥٥ ابن أبي مليكه ٢٧٥

المنتصر (الخليفة) ٣٦٠ المتصور ٣٨ ، ٧٧ ابن المنكدر ٤٥ أبو محمد اليزيدي ٧٧، ٧٧ منهلة ١٣٣ منية ١٣٣ المهدى (الخليفة) ٧٧٧ ابنة المهدى، علية ٣٥٠ مهدي بن الملوح الكلابي ٢٨١ المهذب ١٣٣ المهلب بن أبي صفرة ٣٨، ٩٧، ٩٠، المهلبي ٦٠ موسى بن اسهاعيل المنقرى ٢٠٧ موسى الهادي ٣٣١ ابن ميادة، الرماح بن الابيرد ١٣٤ الميلاء ١٣٣٠ مية ١٤١، ١٢٣ م

ن

نائلة بنت الفرافصة ١٧٩

النابغة الذبياني ٦٧ ناعم ٢٩٤ نافع بن خليقة ٢٢٢ نشوان ٣٤٩، ٣٤٩ نصيب ٣٤١، ٢٠٦، ٢١٨، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٦٦ نعم ١٣٣٠ النعمان بن بشير الأنصاري ١٨٦ النمر بن تولب ١٣٣٠، ١٣٧٠ أبو نواس ٨٤، ٢٦١، ٢٠٠، ٢٣٤، ٢٣٥،

> أبو وائل الأضاخي ١٥٨ واثلة بن الأسقع ٢٧٥ واجد الكوفية ٣٢٧ واصل مولى أبي عيينة ٨٠ أبو وجزة السعدي ١٣٣ الوضاح بن ثابت الكاتب ٢٩٢ وضاح اليمن ١٣٣ الوليد ٧٩. الوليد بن عبيد البحتري ١٥٤ يحيى بن اكثم ٥٠ يحيى بن أيوب ٢٨٤

يحيى بن النام ٢٠٠ يحيى بن أيوب ٢٨٤ يحيى بن خالد البرمكي ٨٨ يحيى بن ماسويه ١٣٢ يحيى بن المبارك = أبو محمد اليزيدي يحيى بن محمد المسلمي ٣٤٩ يزيد بن بيان ٢٨٩ يزيد بن جبل ٢٠٦ يزيد بن جبل ٢٠٦، ١٣٤ يزيد بن الطثرية ١٣٤ يزيد بن عبد الملك ١١٥ يوسف (ع) ٣٣٧، ٣٥٩ يوسف الأعور ٤٧ يوسف الأعور ٤٧ يونس [بن حبيب] ٥٠ يعقوب بن عقبة ابن المخيرة الثقفي ١٨٤ يعقوب بن يزيد الثهار ٢٠١

#### ٧ - فهرس الأمكنة والبلدان والأيام والحروب

الأبواء ٢٢٦ الفرات 127 قصر ابن عيينة ١٢٤ اصطخر ٣٣٩ الكرخ ٣٢٧ باب عمرو ۱۷۲ بيعة ماري مريم ٣٢٧ الكعبة ١٢٠، ١٣٩، ١٥٨ تهامة ۱۷۱ مصر ۱۸۱، ۲۲۵ ۲۱۲ د لية المديئة ١٨٠ مدينة السلام ١٤٥، ٣٢٧ الحجاز ٣٣٩ حطيم ١٤١ مرو ۸٦ مسجد النبي ۲۱۲ حلية ١٨٤ مكة ١٦٢، ١٣٩ الحوض ۱۲۲ ملطية ٣٣٨، ٣٣٨ حوضي ۱۸۷ منعرج اللوي ٢٣٢ الخبف ١.٤٠ منی ۱۴۰ دار الروميني ٣٢٧ نجد ۷۶، ۱۱۷، ۱۲۸، ۱۷۱، ۲۷۲ دهاء ١٦١ الرقة ١٤٩. النحيت ١٣٤ الرملة القصوى ٢٣٢ نعیان (جبل) ۲۸۱ نهر بشار ۲۰۲ زمزم ۱۶۱ ساقطة النعل ٢٣٢ الهند ٤٨ ، ٢٥١ وادي السباع ١٧٥ السماوة ١٨١ الصفا ١٤١ وادى القرى ١٦٦ الهامة ١٣٨ الصين ٤٨ العالية ١٧٧ يوم الجمل ١٧٥ يوم الدار ١٨١ العراق ۱۷۲، ۳۲۰ يوم الطائف ١٧٤ العسكر ٣٤٥، ٣٤٦ يوم الغميصاء ١٨٤، ١٨٤ العنبرية ١٣٥ الغور ١٧١، ١٧٢

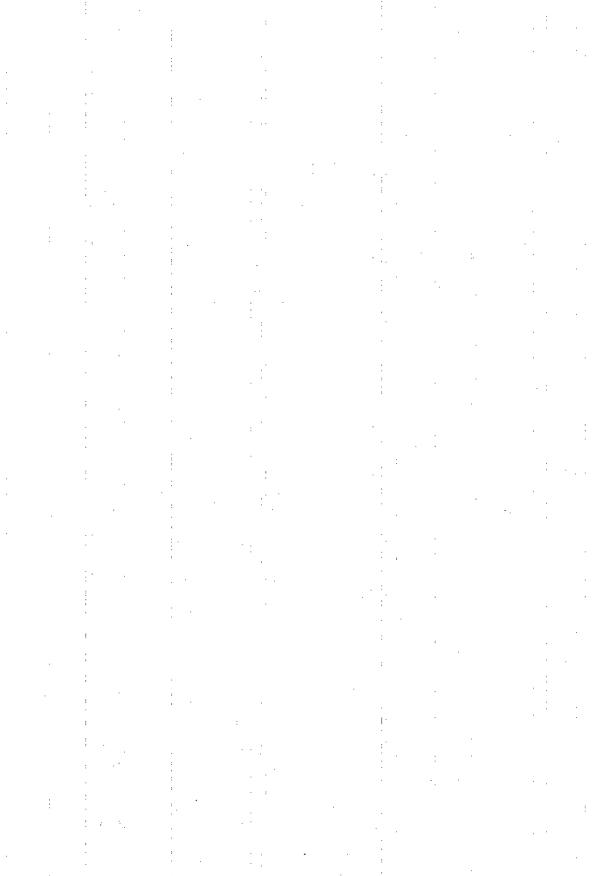

## ثبت الموضوعات

| ٧.  | مقدمة المحقق                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 44  | هذا الكتاب                                                       |
| 44  |                                                                  |
| ٣٣  | الجرء الول                                                       |
| ٣٣  | الأدبالاحداد المولف                                              |
| ٣٧  | الحسد                                                            |
| ٤١  | باب: البيان عن حدود الأدب وما يجب على الأدباء من الفحص والطلب    |
| 04  |                                                                  |
| 70  | باب: الأمر باختيار الأخوان وانتخاب الأقران والأخدان              |
| ٦٣  | باب: الحث على صحبة الاخوان والرغبة في أهل الصلاح والايمان        |
| ٧١  | باب: صفة المتحابين في الله عز وجل                                |
| ٧٦  | باب: البشاشة بالاخوان والصبر على تألف قلوب ذوي الأضغان           |
| ٧٩  | باب: اتفاق القلوب على مودة الصديق وقلة الخلاف على الرفيق ٢٠٠٠٠٠٠ |
| ۸٦  | باب: الأمر باغباب زيارة الاحباب والنهي عن مداومة غشيان الأصحاب   |
| ۹١  | باب: شرائع المروة وصفتها                                         |
|     | باب: ما جاء من فضل الصدق لذوي الآداب وما كره من الكذب لذوي       |
| ٩٧  | الألباب                                                          |
| ١   | باب: ما جاء في قبح خلف المواعيد وما يلحق صاحبه من اللوم والتفنيد |
| ۱۰۵ | باب: الحثّ على كتان السر                                         |
| 117 | باب: سنن الظرف                                                   |
| 111 | باب. سن الطرف                                                    |
| ·   | معنى الطرف                                                       |

| 144        | مشاهير العشاق                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨        | باب: من مات في شدة الفقر وتضعضعت اعضاؤه من شدة الوجد             |
| 107        | باب: من وصف الحب وما فيه من شدة المرارة والكرب                   |
| 107        | باب: ما في معرفة الهوى وما كان يسمى في البادية أولاً             |
| ١٥٨        | باب: ما سئل عنه أهل الصدق من تمام خلاف العشق                     |
| ٠٠٠        | باب: ما جاء فيمن تعفف في محبته ورعى عقود عهود مودته              |
| 177        | من غدر النساء والرجال                                            |
| 179        | نساء وفيات                                                       |
| ١٨٢        | عبد الله بن علقمة وحبيته                                         |
| ١٨٥        | موت عفراء                                                        |
| 189        | الجزء الثاني                                                     |
| 1/4        | تقديم للمؤلف                                                     |
| 191        | باب: صفة ذم القيان ونفوذ حيلتهن في الفتيان                       |
| <b>TTT</b> | باب: ما جاء في مصارمة ذوي الغدر والمبادرة عند الملل والهجر       |
| ۲۳۰        | باب: النهي عن الهوى والتعرض لأسباب الضني                         |
| 744        | باب: ذكر زي الظرفاء في اللباس المستحسن عند سروات الناس           |
| فاف ۲٤٣    | باب: زي الظراف في التكك والنعال والخ                             |
| 780        | باب: زيهم المخصوص في الخواتيم والفصوص                            |
| 787        | باب: زيهم في التعطر والطيب الذي من خالفه كان غير مصيب            |
| Y£A        | باب: زي متظرفات النساء في اللباس المخالف لزي الظرفاء             |
| ۲۰۰        | باب: زيهن المخالف لزي الرجال في لبس التكك والحفاف والنعال .      |
| Y00        | باب: ذكر زي الظرفاء في الطعام الذي بأنوا به عن منزلة اللثام      |
| 77         | باب: ذكر زيهم في الشراب الذي يتخيره ذوو الألباب                  |
|            | باب: ذكر الأشياء التي يتطير الظرفاء من إهدائها ويرغبون عنها      |
| Y1Y        | لشفاعة اسمائها                                                   |
|            | الله عاقا في منتال و مارنا الله الله الله الله الله الله الله ال |

| <b>TV</b> 1 | باب: ذكر التفاح وما كره الأدباء من أكله                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲٧ ٤ .      | باب: ما جاء في السواك وما قيل في عود الاراك                       |
| <b>4</b>    | باب: صفة ذوي التظرف ومباينتهم لذوي التكلف                         |
|             | باب: ما احتير من ألفاظ الأدباء في المكاتبات واستحسن من الظرفاء    |
| 797         | من مليح المعاتبات                                                 |
| 747         | باب: ما ضمنوه كتبهم من الأشعار وتكاتب به ذوو الظرف والأخطار       |
| ٣٠٤         | ومما ضمنوه كتبهم من السلام وجعلوه تلوأ للشعر والنظام              |
| ٣٠٦         | باب: ما كتبوه على العنوانات وسلكوا به سبيل المداعبات              |
| 4.9         | باب: ما يكتب على الفصوص                                           |
| ٣١١         | ومما ينقشه أهل الحزم على خواتيمهم                                 |
| 414         | ومما ينقشه أهل الهوى                                              |
|             |                                                                   |
|             |                                                                   |
| 410         | باب: ما وجد على التفاح من الألفاظ الملاح                          |
| 414         | باب: ما وجد على ذيول الأقمصة والاعلام وطُرُز الأردية والأكمام     |
| 441         | باب: ما وجد على الكرازن والعصائب ومشادّ الطور والذوائب            |
| 411         | باب: ما وجد على الزنانيروالتكك والمناديل                          |
| **1         | باب: ما وجد على الستور والوسائد والبسطوالمرافق والمقاعد           |
| 44.5        | باب: ما وجد على المناص والحجل والأسرة والكلل                      |
| ***         | باب: ما يكتب على المجالس والأبواب ووجوه المستنظرات وصدور القباب . |
| ٣٤.         | باب: ما وجد للمتظرفات مكتوباً على النعال والخفاف                  |
| ٣٤٢         | باب: ما يكتب بالحناء في الوطأة والوشاح وعلى الأقدام والراح        |
| 722         | باب: ما يكتب على الجبين والحد ويطرف به ذو و الصبابة والوجد        |
|             | باب ما يفلُّج به التفاح والأترج والدستبويات ويعدل به تنضيد الورد  |
| 457         | والياسمين والخيريات                                               |
| ٣٤٨         |                                                                   |
| 401         | باب: ما يكتب على أواني الفضة والذهب ومدهون الصيني والمذهب         |

|             | باب: ما يكتب على العيدان والمضارب والسرنايات والطبول            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 400         | والمعازف والدفوف والنايات                                       |
| TOA         | بأب: ما يكتب على الأقلام من مستظرف الكلام                       |
| ٣٦.         | ياب: ما يكتب على الدراهم والدنانير التي ضربت للملوك في المقاصير |
| ٣٦٣         | المصادر والمراجع                                                |
| <b>7V</b> 0 | الفهارس العامة                                                  |

ÇÓã ÇáBÊÇÈ:ÇáÙÑÝ æ ÇáÙÑÝÇÁ ÇÓã ÇáãÄáÝ:ÇÈì ÇáØíÈ ãÍãÏ Èä ÃÍãÏ Èä ÇÓÍÇÞ ÇáæÔÇÁ ÑÞã ÇáæÇÑÏ:44284 ÑÞã ÇáÊÕäíÝ:810/æ Ô Ù ÚÏÏ ÇáãÌáÏÇÊ:æÇÍÏ